खंडीहां डीहां हैं الجزوالثاني





GENERAL UNIVERSITY
LIBRARY

## DATE DUE

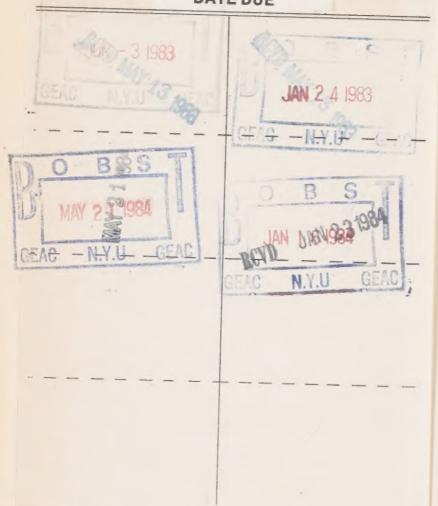

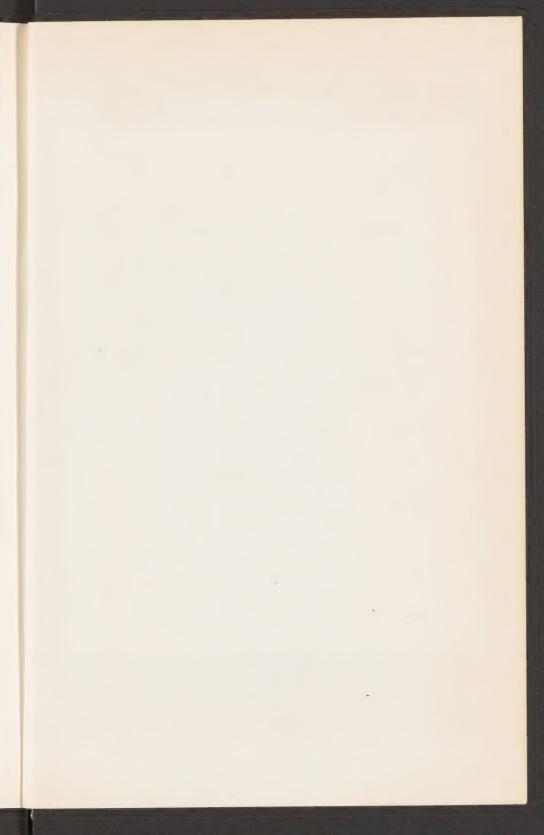



## روانع التراشالعناك ٢

الخيالمك المشيفة

٢

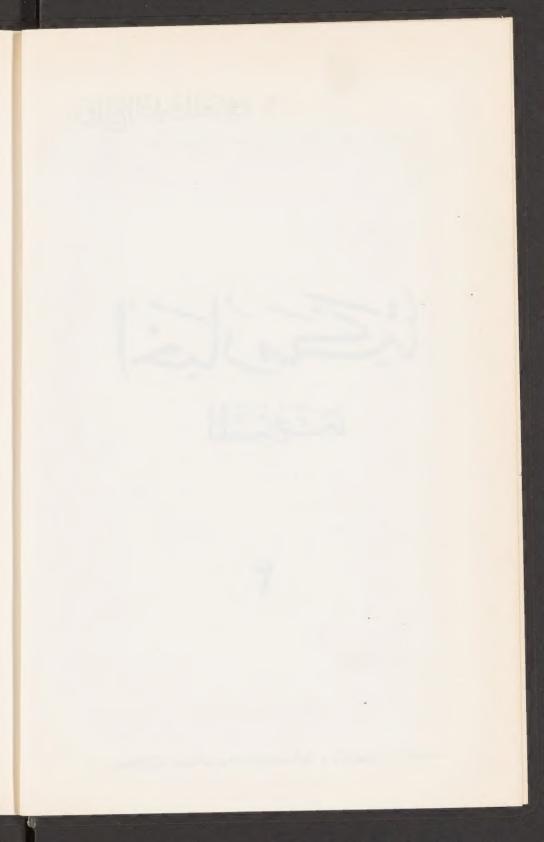

## al-Azragi, Abu al-Walid Muh. - - Akhbar Makkah



DS 248 M4 .A949 V.2

بسم الله الرهن الرحيم وب يسر وأعن يا كريم قال الامام أبو عبد الله محمد بن اسحاق بن العباس الفاكهي ذكر طرقات مكة وشوارعها الله يدخل منها، ولكة اربعة مداخل وشوارع يدخل منها ويخرج منها ننها الطريق العظمي وفي المعلاة على كداء تحجة العراق ببير مُيْمُون بن الحضومي والطريسي الاخرى وفي المسفلة سلكها اهل اليمن وطريقان بالتنية احداها عسلي كدا وذى طُوى يسلكها اهل الشامر واهل مصر ومن اراد العراق على طريق المدينة والاخرى ثنية المقبرة وفي ثنية المدنيين الله تشرف على الحجون فهذه طرقت مكة وشوارعهاء حدثنا يعقوب بن جيد قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسامة بن زيد عن عطاءً عن جابر بن عبـــد الله قل أن النبي صلعم قل مكة للها طريق يدخل من هاهنا ويخرج من هاهناء حدثنا ابن كاسب قل حدثنا ابراهيم بن ابي بكر قال رايت محمد بن المنكدر دخل من ثمية المدنيين حتى اتا الابطم فاناخ به ١٠ ذكر طواف اهل الجاهلية بين الصفا والمروة وم كانوا يقولون بينهما ويفعلون، حدثنا محمد بن ابي عم وعبد الجبار بن العلاه قلا حدثنا سفيان عن عبد الله بن اني يزيد عن أبية عن سباع بن تابت انه سمعة يقول كان اهل الجاهلية اذا طافوا بين الصفا والمروة يقولون اليوم قرى عينا، بقرغ المروتيناء قال إبو نويب الهذل يذكر نلك من فعل العرب في الجاهلية

حبى كاتى للحوادث مروة بقفا المشقر كل يوم يفرع

حدثنا حسين بن حسى قال اخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت افي جدت عن ابي مجلز قال كان اهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمسروة فقال المسلمون أنما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك فانزل الله عز وجل أن الصفا والمروة من شعاير الله فن حتم البيت او اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قال فرويتُ أن أبا مجلز كان يرى أنهما لَيْسًا بواجبَيْن، قل أبو المعتمر كمر من أمر جميل يفعله الناس وليس بواجب، حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معم عن ابن طاوس عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضَّهما يقول قال لي معاوية رضَّه قسمسرت عن رسول الله صلعم عشقص اعرابي حين نزل من المروة في جُنَّده ذكر الطواف بالجواري الاحرار والاماء عكة اذا بلغيء قال قد زعم بعض اهل مكة انهم كانوا فيما مضى اذا بلغت الجارية ما تبلغ النساد البسها افلها احسن ما يقدرون عليه من الثياب وجعلوا عليها حَلْيًا أَن كَانِ لَهُ ثَرَ ادخلوها المسجد الحرام مكشوفة الوجه بارزته حنى قطوف بالبيت والناس ينظرون اليها ويبداونها ابصاره فيقولون مَنْ هذه فيقال فلانة بنت فلان أن كانت حُرَّةٌ ومولدة آل فلان أن كانت مولدة قد بلغت أن تخدر وقد أراد أقلها أن يخدرونها وكان الناس اذ ذاك اهل دين وامانة ليسوا على ما هم عليه من المداهسب المكروهةء فاذا قُصَتْ طوافها خرجت كذلك ينظر الناس اليها للسي ترغب في نكاحها أن كانت حُرَّةً وشراها أن كانت مولدة عُلوكة فاذا صارت الى منزلها خُدرت في خدرها فلم يرها احد حتى تخرج الى زوجها وكذلك كانوا في الجوارى الاماه يفعلون يلبسونها ثيابها وحَلْيَهها ويطوفون بها مسقرة حول البيت ليشهروا امرها ويرغبوا الناس في شراها فكر فرش الطواف بلى شى شوء دل بعص المكيين ان عبد الله البن الزبير لما بنا اللعبة وفرغ من بناءها وخلقها وطلاها بالمسك وفرش ابن الزبير لما بنا اللعبة وفرغ من بناءها وخلقها وطلاها بالمسك وفرش الرصها من داخلها بقيت من المحارة بقية فقرش بها حول الطواف كما يدور البيت نحوا من عشرة اذرع وذلك القرش بان الى اليوم اذا جاء الحاتي في الموسم جعل على تلك المحارة رمل من الكثيب الذى باسفل مكة يُدعا كثيب الرمضة وذلك ان المحبة يشترون له مَدَرًا ورملاً كثيرًا فجعل في الطواف وجعل الرمل فوقه ويُرشُ بالماء حتى يتلبّد ويوخما بقية ذلك الرمل فجعل في زاوية المسجد للذ تلى باب بنى سَهم فاذا ويلتبد فيطوف الناس عليه فيكون الين على اقدامه في الطواف فاذا ويلتبد فيطوف الناس عليه فيكون الين على اقدامه في الطواف فاذا المعبة ان يستفوا من ماه زمزم في قرب ثم يحملونها على رقبه حستى يرشّ به رمل الطواف فيلتبد ويسكن حرّه وكذلك ايضا يرشون الصَفّ يرشّ به رمل الطواف فيلتبد ويسكن حرّه وكذلك ايضا يرشون الصَفّ يرشّ به رمل الطواف فيلتبد ويسكن حرّه وكذلك ايضا يرشون الصَفّ

فكر الاصنام الله كانت بين الصفا والمروقة حدثما حسين البن حسن قل اخبرنا عبد الوهاب الثقفى فل حدثما داود عن عامس قل كان صنم بالصفا يُدّى اساف ووثن بالمروة يدى نايلة قال فكان اهل الجاهلية يُسْعون بينهما قل فلما جاء الاسلام رمى بهما فقال انما كان فلك بصنعة اهل الجاهلية من اجل اونانهم فالمسكوا عن السعى بينهما

قال فانول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعاير الله الاية فدكور الصفا من اجل ان الوثي الذي كان عليه مذكر وانثت المروة من اجل أن الوثي الذي كان عليها مونث حدثنا عسبد الله بن عمران قال حدثنا سعيد بن سالم القدّاج قل قل عثمان بن ساج اخبرني محسد ابن اسخة أن عمرو بن نحي نصب على المصفا صنمًا يقال له نهيك مجاود الربيح ونصب على المروة صنمًا يقال له مطعم الطير، حدثنا محسل بن على المروزي قال حدثنا عبد الله بن موسى قل حدثنا موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد ومحمل بن المنكدر قالا فكان بها يوميذ يعنى يوم فنح مكة سنة وثلاثون وثن على الصفا صنم وعلى المروة صنم وما بينهما فنخ مكة سنة وثلاثون وثن على الصفا صنم وعلى المروة صنم وما بينهما

ذكر سنة صلاة الكسوف بهذ والاستسقاء حدثنا محمد بن الى عمر قل حسفت الشمس بعد العصر عاهنا وسليمان بن هشام عاهنا يعنى عصة ومعة الشمس بعد العصر عاهنا وسليمان بن هشام عاهنا يعنى عصة ومعة أبن شهاب فقاموا يدعون بغير صلاة عدثنا محمد بن الى عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان الاحول عن طاوس قل كسفت الشمس فصلى ابن عباس في صفة زمزم سن ركعات في اربع سجدات حدثنا عمد بن يحيى الزِّماني البصرى قل حدثنا ابو بكر الحنفي قل حدثنا عمد الله بن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال انكسف القمر وابن عمر بالحصبة فلخل حين انكسف فصلى عند اللعبة حتى يجلىء حدثنا بالحسبة فلخل حين انكسف فصلى عند اللعبة حتى يجلىء حدثنا يحيى بن الربيع قال حدثنا سفيان قال رايت هشام بن عبد الملك استسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه واستقبل البيت ودعاء حدثنا

المخزومي السفياني على مكة يوميث على امارتها وقصاءها فصلَّى بالناس صلاة اللسوف الله

ذكر قول اهل مكة في السماع والغناء في الاعراس والختان وفي القراة بالالحان وفعلهم فلك في الجاهلية والاسلام، حدثنا عبد الملك بن محمد عن زياد بن عبد الله قل قل محمد بن اسحاق حدثى محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن الحسن بن محمد بن عملي ابن ابی طالب من ابیه محمد بن علی عن جدّه علی بن ابی طالب رصة قل سمعت رسول الله صلعم يقول ما همت بشيء عسا كان اهسل الجاهلية يعلونه غير مرتين كل ذلك بحول الله بيني وبين ما أريد فر ما همت بعدها بسوء حتى اكرمني الله عز وجل برسالته فاني ق**د قلت** ليلاً لغلام من قريش كان يرعى معى بأَعْلا مكة لو انك ابصرتَ لي غنمي حتى ادخل مكة فاسمر كما يسمر الشباب فقال افعل قال فخرجت اريك ذلك حتى الذا جيت اول دار من دور مكة سمعت عزفًا بغرابيل ومزامير فقلت ما هذا فقالوا هذا فلان بن فلان تزوج فلانة بنست فسلان قل فجلست انظر وصرب الله على اذنى فنَبُّتُ فا ايقظني الا مس الشميس نجيتُ صاحبي فقال ما صنعتَ قل قلت ما صنعتُ شيئًا ثر اخبرته الخبر ثر بت ليلة اخرى مثل نلك فقل افعل فخرجت وسمعت حنى جيت مكة مثل الذي سعت تلك الليلة <sup>ف</sup>جلست انظر وضرب الله على اذنى فا ايقظني الاحر الشمس فرجعت الى صاحبي فاخبرته الخبر ثمر ما همت بعدها بسوء حنى اكرمنى الله عز وجل برسالته، وحدثنى عبيد الله بن احد قل حدثنا محمد بن حسين الجاحي عن موسى بن المغيرة الجحي قل ختنني ابي فدع عطاء بن ابي رياح فدخل الوليمسة وفر

لان افتنتنی فی لبالامس افتنت سعیداً فامسی قد قلا کل مسم والقی مفاتیم المساجد واشتری وصل الغوانی بالکتاب المتحد مفاتیم الله ما تقینیء حدثنا محمد بن ادریس بن عم

قل حدثنا الجيدى قال حدثنا سفيان عن فشام بن جير عس اياس ابي معادية قل انه ذكر الغناء فقال هو منزلة الريح يدخل في هـنه ويخرج من هذه قل سفيان يذهب الا انه لا باس بعم حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا هشامر بن سليمان قال قال ابن جريج قلت لعطاء القراة على الغناء قل وما باس قال سمعت عميد بن عبير يقول كان داود عمر ياحُدُ المعرِّقة أثر يصرب بها أثر يقرأ عليها تردُّ عليه صوته يريدُ أن یبکی بذلك ویبکی، حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا ابن نمیر عن حنظلة عن عبد الرحن بن سابط قال ابطأتْ عايشة رضّها ذات ليلية فقال لها رسول الله صلعم ما بَطَّأً بك قالت سمعت رجلاً يقرأ ما سمعت رجلا احسى قراة منه فانطلق النبي صلعم يسمع صوته فاذا هو سالم مولى ابي حديقة فقال الجد الله الذي جعل في امتى مثلكياء حدثنا محمد بن ابي عم قال حدثنا سفيان عن الزهرى عن عروة او عمة عس عايشة رضها قالت سمع الذبي صلعم قراة ابي موسى الاشعرى فقال لقد اوق قده من مزامیر آل داود، حدثنا احد بن حید عن مباشر بن جارية تقرا بالحان قل فكنّا اذا اجتمعنا هنده امرْنا أن تقرا فنبكى وتبكى ١

ذكر ما كان عليد اهل مكة يلعبون بد في الجاهلية والاسلام ثر تركوة بعد ذلكه حدثنا عبد الجبار بن العلاه قال حدثنا سفيان عن عم بن حبيب عن عمو بن دينار قال أن عم بن الخطاب رضة قدم مكة فراى اللرك تلعب به فقال لولا أن رسول الله صلعم اقترك ما اقررتكه وقال المكيون هو لعب قديم كان أهل مكة يلعبون به ولم

يزل حتى كانت سنة عشر ومايتين، وقل أبو القاسم العابدى وغيرة من اهل مكة كان اهل مكة يلعبون به في كل عيد وكان تكلُّ حارة من حارات مكة كرك يعرف بهم يجمعون له ويلعبون في حارة ويذهب الناس فينظرون اليه في تلك المواضع الى الثنية والى تعيفعان والى اجيباديسين والى فاضيح والى المعلاة والى المسفلة فكان ذلك من لعبه يلعبون به في كل عيد فاقاموا على ذلك فر تركوه زمانًا طويلًا لا يلعبون به حتى كان في سنة اثنتين وخمسين ومايتين وذلك منصرف العلوى اسماعسيك بن يوسف عن مكة وولاية عيسى بن محمد اللردي فلعبوا به في اجياد ثر تركوه الى اليوم، حدثنا عبد الله بن هشمر قل حدثنا أبو معاوية عن الاعبش عن عبرو بن مرة عن الى البخترى قل قدمر رجل من اهل مكة فقال له على رضَّه كيف تركت قريشًا والناس مكة فقال تركت وانما هو بالكرك واطنَّ اهل العراق من المحدثين لد يصبطوه فقالوا الكرة ١ ذكر تحصيب المسجد الحرام واخذ الحصاة مندء حدثنا عبد الجبار بن العلاه قل حدثنا بشر بن السرى عن يعقوب بن عطاه انه سمع عطاة يكره ان يحصب المساجد الحرام من غير حصباه الحرم، حدثنى ابو بشر قل حدثنا سعيد بن ابي الحكم من عبد الله بن بكر بن عبد الله المزنى قال خرجت من المسجد وفي كتبي حصاة فقال اني ارددها الى المسجدة حدثنا ابو بشر قل حدثنا المعتمر عن ليث عى مجاهد قال أن الحصاة اذا خرج بها من المسجد لتصبح وكان المسجد الحرام بحصب في كلّ سنة باربعاية دينارا واقلّ فيما مصى حستى كان زمن فتنة اسماعيل بن يوسف الطالبي في سنة احدى وخمسين ومايتين

فقطع نلك عنه زمانًا حتى قدم بشر الحادم في سنة ست وخمسين ومايتين فحصبه فكان فيه فلك الحصباء حتى كان سنة اثنتين وستين ومايتين نجاء سيل عظيم ذذهب بالحصباء منه حتى عرى من الحصباء فحصبه محمد بن احمد بن سهل اللطفي وكان له جمال مكة فبعث بها الى موضع يقال له على تحملت الحصباء وحصبه به فهو فيه الى اليوم ١٠ ذكر عدد المنارات الله على روس الجبال عكة، وكان اهد مكة فيما مصى من الزمان لا يوذنون على روس الجبال وانما كان الاذان في المسجد الحرام وحدد فكان الناس تفوتهم الصلاة من كان منهم في نجاج مكة وغايبًا عن المسجد حتى كان في زمن امير المومنين هارون فقدم عبد الله بن مالك أو غيره من نظراءه مكة ففاته الصلاة وأد يسمع الانان فأمر أن تأخذ على روس الجبال منارات تشرف على نجاج مكة وشعابها يونن فيها للصلاة واجرى على الموذنين في ذلك ارزاقً، فلعبد الله بن مالك الخزاى على جبل ابي قُبَيْس المشرف على المسجد الحرام منارة على القلَّة بعينها ومنارة اخرى جهاها مشرفة على اجياد ومنارة الى جنب المنارة الله على القلة واخرى تحتها فتلك اربع منارات ولعبد الله بن مالك ايضا منارة على جبل مرازم المشرف على شعب ابن عامر وجبل الأُعْرَجِ، قر امر بُغا موني امير المومنين الذي يكنا بابي موسى منارة على راس الفلق فينيت لدى ولعبد الله بن مالك منارة تشرف على المجزرة وله هناك منارتان على جبل تفاحة، ولعبد الله منارة عسلى رأس الاحر بناها على موضع منه يقال له اللبش مرتفع على جبل الاحر ولعبد الله بن مالك منارة على جبل خليفة بن عم البكرى ومعها منارة لبُغا أيضا ولعبد الله على كدا منارة تشرف على وادى مكةء ولبغا منارة

على جبل المقبرة وله ايصا منارة على جبل الحزورة وله منارتان على جبل عمر بن الخطاب وعلى جبل الانصاب الذى يلى اجياد منارة وله منارة على جبل على ثنية أمر الحارث تشرف على الحصحاص ولبغا منارة على جبل معدان مشرفة على حايط خرمان وله ايصا منارة تشرف على الخصرآة وبير ميمون ولبغا أيصا منارة بمنى عند مسجد اللبشء فكانت عده المنارات عليها قوم يوننون فيها للصلوات وتجرى عليه الارزاق فى كل شهر ثمر قطع ذلك عنه فترك ذلك بعده وبقى منها منارات يسونن عليها يجرى على من يونن فيها عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي

الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حتى على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النومر في الاولى من الصبط الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، ونكر في حديثه عن الانان قال وعلَّمني رسول الله صلعم الاقامة مرَّتين مرَّتين الله أكبر الله أكبر اللهان أن لا أله الا الله أشهد ان لا اله الا الله اشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين ا ذكر الدور الة تشرع على المسجد الحرام، فنها دار اميم المومنين الله عند باب بني عبد شمس فيها فَنْحٌ فَنْحَ في دار عيسى بن على يرا منه اللعبة من قامر على المروة أثر دار الفصل بن الربيع في الشقّ الشامي و ثر دار الندوة في ديرها طريق يخرج منه الي السويقة وفي اليوم لابي احمد الموفق بالله اخي امير المومنين يسلمها لد الحارث ابن عيسى و فر دار الجلة بينها وبين دار الندوة الباب الذي يخسرج منه الى تُعَيْقعان وكانت لامير المومنين المهدى وكان الى جنبسها دار لْبَكَّار بن رابع، حدثنا الزبير بن ابي بكر وسمعته منه يحدث به قال حدثنى بكار بن رباح مولى الاخنس بن شريق قال ارسل الى امير المومنين المهدى فسامني منزلي الى جنب دار العجلة واراد ان يكخله في دار المجلة فاعطاني به اربعة الاف دينار فقلت له ما كنت لابيع جوار امير المومنين فقال اعطوه اربعة الاف دينار ودعوا له منزله، أثر صارت دار المجلة اليوم لامير المومنين جعفر المتوكل على الله، وفي الشقّ الغربي دار زبیدة اللبیرة الله بُنَتْهاه ثر دار جعفر بن یحیی بن خالد صارت بعد ذلك لُزِبَيْدة، وليس في الشَّقي الذي يملي السوادي شيَّ الا دار القوارير الله بناها 7 اد البريري لامير المومنين عارون قر صارت اليسوم

الموسى بن بغا قبصها له اسحاق بن محمد الجعفري وهو والى المدينة ١ ذكر الدور الة تستقبل المسجد الحرام من حوانبه خارجًا في الوادي ولا تلزى به وتفسير نلك، فنها عا يلي الشامر دار شيبة بن عثمان وخزانة اللعبة تحتها وفي الى جنب دار الامارة ثر دار الغصل بن الربيع وفي اليوم في الصوافي عند دار جُدير بن ابي اهاب، ودار صاحب البريد للذ يسكن المحاب البرد عكة ودار مسرور خادم زبيدة وذلك كلَّه في الجانب الشامي، ومن الجانب الغربي دار اسحاق ابن ابراهيم كانت لعبيد الله بن الحسن فر صارت لاسحاق بن ابراهيم وفي اليوم لعلى بن جعفو البرمكي، ودار عمرو بن العاص ودار ابن عبد الرزاق الجحيء ومن الجانب اليماني دار عمرو بن عثمان الله تستقبل ياب الخُنَّاطين والى جانبها دار ابن بزيع ودار سعيد بن مسلم الباهلي ودار بنت الاشعث عند التُتمارين ودار ابراهيم بن مدبر اللاتب ودار عيسى بن محمد الخنرومي عند فمر خطّ الحزامية خربها ابن ابي الساج فهي خراب الى اليوم ، تر دار المعبدي على فوه اجياد اللبيب صارت لحمد بن احمد بن سهيل اليوم فاخرجها الحناطون والجزارون في ايام الفتنة فيام ولانت قبل ذلك لجعفر بن خالد بن بسرمك، ومن الجانب الشرق دار عيسى بن موسى كان سفيان بن عيينة يسكن فيها ثر صارت متوضيات لوبيدة الى اليوم والى جانبها دار لبعض ولد محمد ابي عبد الرجن عند اسحاب الصابون ودار الى عزارة ومحمد بن ابراهيم المليكيين وفي بقية الدار الله فيها حلَّفُ الفُصول وفي اليوم لصاعد بن الخلد ودار عباس بن محمد المشرفة على باب اجياد الصغيبو فردار جیی بن خالد بن برمک وتعرف الیوم بأبی احد بن الرشید اثر دار

شقيفة فيها البَوْارون وبين يديها الصيارفة شر دار المطلب بن حنطب الله باعتها امر عيسى بنت سهل بن عبد العزى بن المطلب الخزومية من محمد بن داود فبناها أثر صارت لابنه عبد الله بن محمد بن داود وبه تعرف شارعة على الصفا والسوادي فردار الارقم بن ابي الارقم المخنومي دبر دار احد بن اسماعيل بن على على الصفا فر دار صبية مولاة العماسية فر دار الخيزران لولد موسى امير المومنين وفي اليدوم أو بعضها لابي عمارة بن ابي مسرة ودار القاضي محمد بن عبد الرجس السفياني مشرعة على منارة المسجد والوادى، فردار عباد بن جعفر عند العلم الاخصر ودار بحيى بن خالد بن برمك تشرف على سوق الليل والوادى يقال انه اشتراها بثمانين الفا وانفق عليها عشرون وماية الف دینار ثر فی الیوم فی ید ورثة وصیف ودار موسی بن عیسی فی اصلها الميل الاخصر وهو علم المسعى أثر دار جعفر بن سليمان عدل زقاق العطاريين ودار الازهويين ودار امير المومنين الله بناها حاد البربرى على الصيادلة فاحترقت ثر صارت اليوم لابي عيسى بن المتوكّل ثر دار الفصل بن الربيع بناها واراد أن يسويها بدار ابن علقمة فنسع من ذلك فجعل اسطوانة في ركن الدار عَا يلي دار ابن علقمة فيقسال ان امير المومنين قال له حين رَأْها ما اشبه دارك هذه بالحبور تمشي عملي عُكَارٌ ثُر دار نافع بي علقمة اللناني كان امير المومنين قبصها ثر ردها عليهم وقل بعض المكيين كان لال طلحة بن عبيد الله فيها شيء فاخذه نافع بن علقمة منام في ولايته على مكة وتقابلها دار عيسى بن على والى جانب دار عيسى بن على منزل أبى غبشان الخيزاعي بين دار عیسی بن علی ربین دار عیسی بن جعفر الله نیها الخَــدادن را

اليوم بيد ورثة احد المولد بينها وبين دار الامارة طربق الى السويقة وما ناحاها، ودار احد بن سهل الى جنب دار ابن علقمة وفي من الدور الله قال رسول الله صلعم من دخل دار ابي سفيان فهو امن ا ذكر الموضع الذي قتل فيد خبيب بن عدى رضد من مكة، حدثنا الزبير بن ابي بكر قال حدثنا يحيى بن محمد بن ثوبان عن سليم عن عمر بن قيس عن عطاه بن ابي رباح قال الزبير قال بحيبي وحدثنية عبد العزيز بن ابي ثابت عن محرز بن جعفر عن جعفر بي محمد قل أن خبيب بن عدى رضّه صُلبَ بياجيم قرية الجدمان بين الصخرات الله كانها حتت او خبب الله عن يسارك قبل أن تدخسل الحرم وياجيج موضعان احدها مثل القرية دون التنعيم يكون فيسه الحدمان وياجيج الاخر هو ابعدها وهو على طريق مر قد بني هنالك مسجد يقال له مسجد الشجرة وانما احرم الناس منه بينه وبسين مساجد التنعيم ميلان او تحو نلكه ويقال ان النبي صلعم صلى فيدى حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهرى قال حدثنا ابو عاصم عن ابن افي نيب عن مسلم بن جندب عن الحارث بي البرضاه قال أق بخبيب رصة فبيع عكة فارادوا أن يقتلوه فقال دعوني اصلى ركعتين فصلى ركعتين ثر قل اللهم أحصم عددًا فكنت فيهم فا طننت انه يبقى منهم احده حدثنا سعيد بن عبد الرجن قال حدثنا سفيان بن عرو بن دينسار قل انه سمع جابر بي عبد الله يقول الذي قتل خبيبًا رضه ابو سروعة واسمة عقبة بي الحارث بين نوفل ١٥

ذكر من مات من أطحاب النبي صلعم بكة قديمًا وحديثًاء منهم خديجة بنت خويلد ماتت في وابو طالب في سنة واحدة قبل

انهجرة ومات اولاد النبي صلعم الذكور كله رضعا مكذه وأم هاني بنت ابي طالب فيما يفل والله اعلم وابو واقد الليثي، حدثنا الحسين بي على الزعفراني قل حدثما حسين الجُعفى عن زايدة عن أبي حثيم قال حدثني نافع بن سرجس انه دخل على ابي واقد الليثي في مرضه الذي مات فيه مكة فقال أن رسول الله صلعم كان أخفُّ الناس صلاة على الناس وادومه على نفسه، وعبد الله بن عمر مات عكة في دار عبد الله بن خالد ابن اسيد وصلَّى عليه عبد الله بن خالد على الردم وقبره في مقـبـرة حايط خرمان، وابو قُحافة وعُمَّاب بن اسيد وكان عاملًا لـرسول الله صلعم على مكة ثمر لابى بكر حتى مات بعد وفاة ابى بكر بيسيرء حداثنا الزبير بن ابي بكر قل حدثتي محمد بن سلام عن ابان بن عثمان قل جاء نعی عثمین بن عقین حین سوی علی صفوان بن امیة وجاء نعی اني بكر الصديق حين سوى على عُتَّاب بن اسيد، ومت عبد الله بن السايب في زمن ابن الزبير وشهده ابن عماس فحدثنا ميمون بن الحكم قل حدثنا أبن جعشم قل اخبرنا ابن جريج قل سعت أبا عبــــ الله ابن ابي مليكة بقول رايت ابن عباس لما فرغوا من دفي عبد الله بن السابيب وقامر الناس عنه يامر ابن عباس فوقف عليه فلاعا له قل قلت فسمعت من قوله شيئًا قل لاء وعبد الله بن الزبير فتل مكة ودفي بهاء وعبد الرجن بن ابي بكر الصديق مات بالجبل الحبشي اسفىل مكة فمُقل الى مكة فدُفي باذاخر، وشيبة بن عثمان الحجبي والمسور بن مخرمة مات مكة في قتال ابن الوبير يقال انه اصابه حجر من المجنيق، وعبد الله بن مطيع فتنل مع ابن الزبير ودفن بمكة وعمير بن قتادة الليثي ابو عبيد بن عير رضى الله عنام اه

ذكر قتال ابي الزبير بمكة وخروجة ومبتداه ودخول الحصين ابی غیر مکة، حدثنا محمد بی اساعیل قل حدثنا مهدی بی ابی المهاى قل حدثنا عبد الملك الذماري فل حدثني الفاسم بن معنى عن هشام بن عروة قل لمّا تشقل ابي الزبير رضّهما على يزيد بي معاوية واظهر شَتْهُم بلغ ذلك يزيد فاقسم أن لا يود به الا مغلولاً فأرسل فقيسل لابي انوبير الا تصنع لك غلًّا من فصَّة تلبس عليه الثوب وتبرّ قسمه قل صالح اجمل بك قل لا بر الله قسمه والله تصربة بالسيف في عز احب الى من صربة بالسوط في ذلَّ فر دعا الى نفسه وأظهر الخلاف ليدنيد بن معاوية فوجه اليه يزيد بي معاوية مسلم بي عقبة المزنى في جيش اهل الشامر وامره بقدل اهل المدينة فاذا فرغ من ذلك سار الى مكة فدخل مسلم بن عقبة المزنى المدينة وفي يوميذ بقايا اسحب رسول الله صلعمر فعاث فيها واسرف في الفتل، وقد سمعت بعض العلمة يذكر أن يزيد ابي معاوية امر مسلمًا أن يدخل المدينة وذلك لشيء بلغه عن أفسل المدينة ومكد الله رموه بالابمة في نفسه فامره أي يقتل من نفى من الناس وان يضع فيه السيف ثلاثة ايام، فقدم مسلم المدينة فذم ثلاثًا يفتل من لقى لا يتهيّب احداً حنى اجفل النس في البيوت واختبوا منده وقد كان يبيد قل له اذا فرغت من فنال اهل المدينة فضع المنسبر هر ادم الى بيعنى وادم على بن الحسين بن على بن ابى شالب وعسلى بن عبد الله بن عبس فسُلهما أن يبايعا على أنهما عُبُدُ لأمير المومنسين وقل له من امتنع عليك منهما أو من الناس فاضرب عمقه ولا تواميرني في فلك فلم، صعد المنبر دعاها الى ذلك وبدأ بهما على الماس فأجابه على " ابن الحسين وامتنع على بن عبد الله فهُمَّ ان ينفذ فيه ما امر به يويد

فحال بينه وبينه اخواله من كندة وقلوا لمسلم لا يوصل اليه حتى توصل الى انفسنا فتركه فيزعمون انه قيل لعلى بن حسين في ذلك ولامه الناس في اجابته مسلمًا الى ما دعاه البيه فقال له يكن في نفسي أنها كان في الناس خفتُ أن ينفذ ما قل يزيد من الفتل فأكون قد سننت للناس سُنَّةً تذهب فيها انفساهم، فر رجعنا الى حديث هشام بن عروة قل قر خوج من المدينة فلمّا كان في بعض الطريق مات فاستخلف الحصين بن غير اللندى وقل مسلم بن عقبة للحصين يا بردعة الجار احذر خدايع قريش لا تعاملهم الا بالنفاق فر القطاف، قل فصى حبى ورد مكة فقاتل بها ابن الزبير ايامًا وضرب ابن الربير فسطاطًا في المسجد فكان فيهد نساع يشفين الجرحى وبداويمه وبطعهن الجايع قل الحصين ما يرزال يخرج علينا من قذا الفسطط أسد كانها تخرج من عربنها فن يكفينية قل رجل من اهل الشام انا قال فلمّا جنّ اللمل وضع شمعة في طرف رمج للر صوب فوسه حتى طعن الفسطاط فالتهب نارًا عل واللعبة يمومسيك مُوزَّرة بطنافس حنى احترقت اللعبة واحتبق يوميث فيها قرنا اللبشء حدثنا أبو الحسن الربيعي الهد بن عم بن جعفر عن رجل عن محمد ابن انصَّحَّاك عن ابيه قل كانت للسايب بن ابي السايب امة نوبية يقال لها سلامة وكانت تقاتل ايام أبن الزبير جيش الحصين مع مولاها اشد قتال خلقه الله أله اقبل الناس يومًا قد هومهم اهل الشام حتى بلغوا بهم الصفا والمسجد والامة عند تنورها تخبز فصاح بها مدولاهما فأخذت المسعر فرجلت على اهل الشامر فكشفته حتى هزمته فقال رجل من اعل الشام

ما انس لا انس الا ريث اذكره ايام تطردنا سلمي وتخددر

ثر رجعنا الى حديث فشام بن عروة قال ثر مات يزيد بن معاوية ودعا مروان الى نفسه فأجابه اهل حص واهل الاردن وفلسطين قال فوجه اليه ابن الوبير الصّحاك بن قيس الفهري عاية الف فالتقوا عرج رافط قل ومروان يوميد في خمسة الاف من بني امية ومواليا واتباعا من اهل الشام فقال مروان لمولى له يقال له ابن كرة الهل على اى الطرفين شيت قل كيف تحمل على هولاه لكثرته قال ثم بين مكرة ومستاجم فاحمل فيكفيك اصعان الماحض الحجر، قال أثر مات مروان فدعا عبد الملك الى نفسه وقام فجابه اهل الشام فخطب الناس على المنبر فقسال من لابي الزبير منكم فقال الحجاج انا يا امير المومنين قل فاسكنه ثمر عاد فقال انا يا امير المومنين فاني رايت في النوم اني انترعت حُبَّتُه فلبستها قل فعقد له ووجهه في الجيش الى مكة حتى وردها على ابي الزبير فقاتله بها فقال ابن الزبير لاهل مكة احفظوا هذين الجبلين فانكم لن تزالوا اعبَّة ما لم يظهروا عليهما قال فلمر بلبثوا أن ظهر الحجاج ومن معد على ابي قبيس فنصب عليه المنجنيق فكان يرمى به ابن الزبير ومن معه في المسجد قال فلما كان الغداة الله قُتل فيها ابن الزبير دخل ابن الزبير على أمد اسماء بنت ابي بكر وفي يوميذ بنت ماية سنة لم يسقط لها سبي ولمر يفسد لها بصر فقالت لابنه عبد الله ما فعلت في حربك قال بلغوا مكان كذا وكذا قال فضحك أبن النبير وقال أن في الموت لراحة قالت يا بُمانيُّ علك تمناه في ما احب أن اموت اما تملك فتقر عيني واما أن تقتل فاحتسبك قال أفر ودعها فقالت له يا بني اياكه ان تعطى من ديـنـك تخافة القتل وخرج من عندها فدخل المسجد وجعل يُهيّي شيسما يستر به الحجر ان يصيبه المنجنين فقيل له الا نكلما في الصلح فقال

اوجين صليح هذا والله لو وجدوكم في جوفها يعنى اللعبة للتحوكم جميعًا، ثر اقبل على آل الزبير يعظم ويقول ليكن احدكم سيفه كما بكن وجهه لا ينكسر سيفه فيتقى بيده عن نفسه كانه امراة والله ما لقبت زحفًا قط الا كنت في الرعيل الاول ولا المت جرحًا قط الا أن الم الدواء قل فبينا هو كذلك أن دخل عليه نفر من باب بنى جُملي فيم اسود فقل من هولاء قبل أهل جمن نحمل عليم ومعه سفيان فاول من لقيم الاسود فصربه ضربة حنى اطنَّ رجله فقال الاسود الحياب البن حام اسماء زانية ثم اخرجه من الناتية فقال ابن الزبير أصبريا ابن حام اسماء زانية ثم اخرجه من المسجد وانصرف فاذا هو بقوم قد دخلوا من باب بنى سهم فقال من هاولاه فقيل اهل الاردن نحمل عليم وهو يقول

لا عهد لى بغارة من السيل لا ينجلى غبارها حتى الليل قال فاخرجهم من المسجد ثر رجع فاذا بقوم قد دخلوا من باب بسنى مخزوم فحمل عليهم وهو يقول علو كان قرنى واحدًا كفيته، قال وعلى ظهر المسجد من اعوانه من يرمى عدود بالاجر وغيره فحمل عليهم فاصابت اجرة في مَفْرَقه حتى فلقت راسه فوقف قيًا وهو يقول

لسنا على الاعقاب تدما كلومنا ولكن على اقدامنا يقطر الدم، قال قر وقع فأكب عليه موليان له يقاتلان عنه وها يقولان العبد جمى ربّه وجتمى، قل قر سير اليه نحن راسة، حدثنا عبد الجبار بن العلاه قل حدثنا بشر بن السرى قال حدثنا نافع بن عم عن ابن الى مليكة قال ان ابن الزبير دخل على اسماء بنت ابى بكر ليسلم عليها فقالت لم اي بني مُتْ على بصيرتك قال نخرج الى المسجد حتى اذا كان قبل الصبح قال له تايل الصلاة يا امير المومنين فقال اصبح فقال الصلاة يا امير المومنين فقال اصبح فقال الصلاة يا امير

المومنين فقال اصبح فقال الصلاة يا امير المومنين فقال اصبح ثلاث مرات قال واهل الشام على ابواب المسجد عليهم السلاح ينتظرون الصبح فلما راى الوقت الذي يصلّى فيه قام فصلّى بالناس قال فا انكروا قراته ولا تكبيره ولا ركوعه ولا شيئًا من صلاته حتى اذا فرغ من صلاته دخل الحجر فاخرج سيفه من غِمْده ابيض وقال أن القتل عكانكم ملح المجدور قال این اهل مصر این قتلة عثمان فاشاروا له الی باب بنی جمع فقال حسبك الله ومن اتبعك من المومنين فحمل عليهم بالسيف حتى بلغ موضع الجَوَّارين حيث كانوا عند دار أم عاني فر يرجع فيستلم الركس، حدثنا ابو الفصل عباس بن الفصل قال حدثنا يزيد ابو خالد وكان قد بلغ سبعا وعشرين وماية سنة قال رايت الحجاج بن يوسف وقد وضع المنجمنيق على ابى قبيس وذلك لما اعماه ابن الزبير وال ورايت ابن الزبير يَكُرُّ على المحاب الحجاج حتى يبلغ بهم الابطح ثر يجيء الى البيت فيستجير به فلمّا رمى الحجاج بالمتجنبه وسمع ابن الزبير صوت الحجارة تقع على اللعبة خرج فقال مَنْهَبُ نفسي احبُّ اليُّ من ان تهدم اللعبة في سببيء وحدثنا مسلمة بن شبيب قال حدثنا جعفر ابن عون قال اخبرنا هشامر بن عروة قال كان ابن الزبير جمل عليسهم حتى يخرجهم من الابواب وهو يرجز ويقول لوكان قرني واحداً كفيته لسنا على الاعقاب تدما كلومنا ولكن على اعقابنا يقطر الدمرء حدثنا الزبير بن ابي بكر قال حدثنا ابو رجانة عليل بن اسيم بن احجة بن خلف بن وهب بن حذافة وجميح كان شديد الخسلاف على عبد الله بن الزبير فتواعده عبد الله بن صفوان فلحق بعبيد الملك فاستمده الحجاج بن يوسف وقال لولا أن ابن الربير تارل قسول الله عر وجل ولا تقاتلوه عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ما كنّا الا اكلة راس قدل وكان الحجاج في سبعاية فامدّه عبد الملك بطارق مولى عثمان بن عفان في اربعة الاف ولطارق يقول الراجز

يخرجن ليلا ويدعن طارقًا والدهر قد امر عبدًا سارقًا فاشرف ابو ريحانة على ابي قبيس فصاح انا بو ريحانة اليس قد اخزاكم الله يا اهل مكة قد اقدمت البطحاء من اهل الشامر اربعة الافء فحدثنا الزبير بن ابي بكر ايضا قال حدثني محمد بن الصحاك عين ابيه الصحاك بي عثمان قال فقال له ابن ابي عتيق عصب الله بن محمد بن ابي بكر الصديق وكان مع ابن الزبير بلي والله لقد اخزانا الله فقال له ابن الوبير مُهلًا يا ابن اختى قال قلت لك ايدن في فيهم وهم فليل فابيتَ حتى صاروا الى ما صاروا اليه من الكثرة، حسدتسا الحسين بن منصور ابو على الابرش قال حداثما سعيد بن هبيرة قال حدثنا چاد بی سلمة ذل حدثنا محمد بی زیاد قال بعث یاید بی معاوية الصَّحَاكَ بن قيس الى عبد الله بن الزبير وهو محة يبايعه ويوني به موِّنَّمًا فقال الصحاك انك ستوتا وتقاتل قال لا فدفع اليم قوساً وسهمًا فقال آرم هذا الجام فقال ما كنت لارميها وأنا في حرم الله فقال وانا والله لا اقائل في حرم الله فقال انك ستوتا وتقاتل عدثنا عبد الله بن عمران المخرومي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال أرسل اليما الحجاج بروس ثلاثة رأس ابن الزبير ورأس عبد الله بن صفوان ورأس ابن مطيع، وحدثنا ابو القاسم العايدي قال حدثنا سفيان فل قُتل معه يعني ابي الوبير عبد الله بي صفوان وهو متعلق باستمار الكعبة وكان يقول انا لم نقاتل مع ابن الزبير وانما قاتلنا على دينناء

حدثنا محمد بن اسماعيل قل حدثنا روح بن عبادة قل حدثما حبيب ابن الشهيد عن ابن ابي مليكة قال كان ابن الزبير يواصل سبعة ايام فيصبح اليوم السابع وهو أَنْيَثْناء حدثني الحسن بن عثمان عن الواقدي فل قل عبد الله بي جعفر قلت لأمَّ بكر بنت المسْهَر حصرت ققل المسور قلت نحي في منرلنا نصبح يومر مات والله حتى قُتل ابن الزبير فكان الحارث بن خالد شيعة للحجاب فولاه منًا فجعل مناد يسنسادي من دخل منَّا الى الحارث بن خالد فهو اس وس دخل دار شيبة الحاجب فهو امن قالت تخرجنا حتى نزلنا منًا وارسل البنا الحارث بن خالك فقال انزلوا حيث شيتم قالت فنزلنا من منًا عند المسجد في دُهوة الناس وجعلت تاتينا الاخبار وجعل الناس يثوبون حتى راينا مسنسا مثل ايام الحمِّ او تحوه والحارث يصلَّى بالناس في مسجد الخيف، قل الواقدى واخبرنى عبد الجبار بن عمرة عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم قل اخبرتي من حصر قتل ابن الزبير يوم التلائاء لتسع عشرة خلت س جمادي الاولى في سمة ثلاث وسبعين وهو يوميـذ ابن اثــنــــــين وسبعين، حدثنا الحسن بن عثمان عن الواقدى قال حدثنا مصعب ابي بابت عن ابي الاسود عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال بعدث عبد الملك حين قُمّل مصعب بن الربير في جمادي الاولى ودخل الكوفة الحجاج بن يوسف الى ابن الزبير بمكة في جمادي الاخرة ويقال في رجب سنة اثنتين وسبعين فخرج الحجاج في القين من جند اهل الشامر حسني فرل الشايف والريعرص للمدينة ولا طريقها سلك على النَّفْرَة والرَّبُكة فنول بالطايف فكان يبعث البعوت الى عرفة ويبعث ابن الزبير بعثا وبلتقون كل ذلك تهزم خيل ابن الربير وترجع خيل الحجاج الى الطايف

ذكتب الحجاج الى عبد الملك يستاذنه في محاصرة ابن الزبير ودخول الحرم عليه ويخبره أن شوكته قد كلت وتفرق عنه عامة من كان معه ويطلب منه أن يَمَّه برجال فأجابه عبد الملك الى فلك وكتـب الى طارق بن عمرو يامره أن يلحق بالحجاج قال وكان طارق يسيدر ما بسين الدينة الى ايلة فصارفه كتاب عبد الملك بالسقيا سقيا الجزل فسار في اتحابه وهم خمسة الاف فدخل المدينة وعليها عامل ابن الزبير طلحة ابن عبد الله بن عوف الزفرى فهرب منه وكان قدم الحجاج الطايف في شعبان سنة اثنتين وسبعين فلمّا دخلت ذو القعدة نزل الحجاج الطايف فحصر ابن الزبير في المسجد وحية بالناس الحجاج في سنة اثنتين وسبعين وابن الزبير محصور في المسجد والدور فر صدر الحجاج وطارق حدين فرغا من الحميم فنولا بير ميمون ولد يطف الحجاج لحجَّته سنة اثنتسين وسبعين حتى دخلت عليه سنة ثلاث وسبعين وابن الزبير محصور ولم يطف الحجاج بالبيت ولم يقرب نساء ولا طيبًا الى أن قتل ابن الزبيسر وللنه كان يلبس السلاح فلما قتل ابن الزبير نحر جزورًا ولبس الثياب، فل الواقدى وحدثني سعيد بن مسلم بن بابل عن ابيد قال ججنا في سنة اثنتين وسبعين فقدمنا مكة ودخلنا من اعلا مكة فجُدُ المحاب طارق بالحجون الى بير ميمون فطُفنا بالبيت والصفا والمروة ورايـنـا ابن النبيب في المسجد وما حوله فحميم بنا الحجاج سنة اثنتين وسبعين وهسو واقف بالصافّ من عرفة على فرس له وعليه الدرع والمعْفَسرُ فر صدرنا فنظرت اليه على بير ميمون واحدابه ولم يطُفْ بالبسيت واحدابمه متسلَّحون ورايت الطعام عندهم كثيرًا ورايت العيرات تاتى من الشام اللعك والسويق والدقيق فرايت احتابه فرايت احتابه مخاصيب ولقد

ابتعنا من بعضهم كعكُ بدرهم كفانا حنى بلغنا الجحفة وانا لثلاثة ١ ذكر غلاء السعر بحكة في حصار ابن الزبير وذكر مقتله، حداثنا الحسن بن عثمان بن اسلم عن الواقدي دل حدثنا عبد الله ابن جعفر عن ابن عون قل رايت فرسا لابن الزبير معد فأمر بـــ ابن الزبير فكُبه ثر قُسم بين المحابة قال عبد الله بن جعفر فذكرت هذا الحديث لهشامر بن عروة فقال حدثتني فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت اني بكر قالت اكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلعم، قال الواقدي وحدثني ابن جريم عن عضاء قل رايت العباد في المحاب ابن الزبيسر ياكلون البرادين في حصر ابن الزبير، قال الواقدى وحدد سنا رباح بن مسلم عن ابيه قل رايت الدجاجة بعشرة دراهم واشتريت مدا من ذُرَة بعشرين درها وان بيوت ابن الزبير تقصف تمرا وشعيرًا ودرة وتتحًا وللنه كان معذورًا، قل الوافدي وحدثني عبد الله بن جعفر عن ابن عنون قل رايت تاجرًا فدم من جدّة فدخل من اسفل مكة بأثرة تحمل تحمًّا فراينه يبيع الصاع من الطعام ما احتكم ورايت صَيَّدُا قدم حيتان قشر فباع كلَّ حوت بدرهم قل الواقدي وحدثني عبد الرتمسي بن افي الزناد عن عبد الرحن بن الحارث عن شلحة بن عبد الله بن عبد الرتمن بن ابي بكر قل كُنَّا مع ابن الزبير فبلغ منَّا الجهد فارسلنا الي ابي الزبير تخبره جالنا وان معنا نفقة لا تجد ما نبتاع فأبا أن يرسل الينا بما نتقوى به وابا أن ياذن لنا في الخروج الى بلادنا فخمل ما نقسوا به فقال الليلة ابعث اليكم فلم امسينا انتظرنا وحيى في الميوت عشرون رجلًا فاذا رسوله قد ارسله بغرارة فيها نحو من صاعين ويقول الرسول يقول امير المومنين تبلغوا بهذا الى ان بإتيكم الله تخيره قل الوافدي وحدثني شرحبيل بن ابي عوف عن ابيه قال كان الجوع يبلغ منّا حتى ما يحمل الرجل سلاحة فأغدار الى زمزم ويغداوا معى المحابى فنشرب فأجداها عقيمة قل الواقدى وحدثنا عبد الملك بن وهب عن عطاه بن ابي هارون قل رايت الرجل من احداب ابن الزبير يقاتل وما يستطيع ان جمل السلام كما يريد وما كانوا يستغيثون الا بزمزم، قل الواقدى وحدثنا عبد الرحن بن ابي الزناد عن فشام بن عروة قل رايت جارة المنجنيق تُوْما بها اللعبة تجىء كانها جيوب النساه ورايت كلبا رمينا به فكفا قدرًا لمَا فيها جشيش فاخذنا الللب فذكناه فوجدناه كثير الشحم فكان خيرًا لنا من الجشيش واشبع، قل الواقدى وحدثنا موسى بن يعقوب عن عمَّة عن أبية قال كنت الي جنب ابن الزبير وهـو يصلَّى خلف المقام وجارة المجنيق تهوى ملمامة ملساء كانها خرطت وما يصيبه منها شيء فوقف عليه مولى له يقال له يسار ففال قلم جابر ابن عبد الله ورافع بن خديج وسلمة بن الاكوع وابو سعيد الخدري رضى الله عنهم انفًا فكلموا الجاج في ان يدعه فانه قد منع النساس من الطواف بالبيت فارسل الى المحاب المنجنين وعليه طسارق بن عمروان يكفوا ففكوا حنى مدر الناس من الطواف فكان من قول الحجاج اتي لكارةً لما ترون ولكن ابن الزبير فَيَّ الى البيت والبيت لا يمنع خالع طاعة ولا عاصيًا ونو انه اتَّقى الله وخرج اليما فالمحر لنا فاما أن يظفر واما أن نظفو به فيستريج الناس من هذا الحصرى قال فدخل القوم المسجد وقد كفوا رمى المنجنين فروا بابن الزبير وهو قايم يصلى خلف المقام فتركوه حتى طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة الله عادوا اليه فذكروا له ما قال لام الحجاج فقال ابن الزبير لو كان هذا كارفًا له يرم اللعبة نفسها والله ما تقع جارته

الا فيها قل فنظر القوم الى اللعبة متوهنة من الحجارة، حدثنا محمد بن ابي عمر قل حدثنا سفيان عن الى الحياة عن أمَّه قالت لمَّا قتل الحجائم أبن يوسف عبد الله بن الزبير دخل الحجاج على اسماء بنت افي بكر فقال يا أمَّه أن امير المومنين اوصاني بك فهل لك من حاجة فقالت ما لى من حاجة ولستُ بأمِّ لك وللني أمُّ المصلوب على راس الثنية فانظر حتى أُحَدَّثك ما سمعت من رسول الله صلعمر سمعت رسول الله صلعمر يقول يخرج في ثقيف كَذَّابُّ ومبيرٌ فأمَّا الكذَّابِ فقد رايناه واما المبير فانت فقال الحجاج مبير المنافقين، حدثنا ابن ابي بزة قل حدثني محمد ابن يزيد بن خنيس قل حدثنا عبد العزيز بن ابي رواد قال حدثني نافع قال خرجت مع ابن عم بعد ما قُتل ابن الزبير وصلب على ثنيسة المدنيين فقال في يا نافع اذا بلغنا الثنية فأُنينا ابن الزبير فاخبرني حتى اسلم عليه قال نافع فنعسمًا بأصل الثنية فا فزعمًا الا وبالجار من تحته ففتحت عيني فاذا به فقلت يابا عبد الرجن هذا ابن الزبير فقال سلام عليك يابا خبيب ورجمة الله وبركاته اما والله لمن كبر عليك يومر ولدت خير عن كبر عليك يوم قتلت ولقد كنت صوامًا قوامًا وللنك انزلت الدنيا حيث لر ينزلها الله تعالى السلام عليكه يابا خبيب سرَّ بنا يا نافع، حدثني ابو الفضل عياش بن الفصل قال حدثني يزبد بن خالد قل رايت ابن الزبير مصلوبًا ورايت عبد الله بن عم اقبل على بغسلسة صفرآء وعليه عمامة سودآله وطلب الى الحجاج ان ياذن له في دفنه فأمره فذهب فدفنه، حدثنا سعيد بن عبد الرحن وعبد الجبار بن العلاء يزيد احدها على صاحبة قالا اخبرنا سفيان عن منصور بن عبد الرتين عن أمَّه قالت لمَّا صُلب ابن الزبير دخل ابن عم المسجد وللك حين

قتل ابي الزبير وهو مصلوب فقيل له ان اسماء بنت ابي بكر في ناحية المسجد فال اليها فعزاها وفل أن هذه الجثث ليست بشيئ وأنسا الارواج عند الله تعالى فأتقى الله وعليك بالصبر فقالت وما يمنعسني أن اصبر وقد اهدى راس بحمي بن زكرباء الى بغى من بعدايا بني اسراتيل محدثنا الحسى بي عثمن قل حدثنا ابراهيم بي المنذر قل حدثلي عبيد الله بن محمد بن جيي بن عروة عن مسلم بن فلان ابن عروة قل لمَّا قتل ابن الزبير دخل الحجاج بن يوسف منزله فوجه فيما وجد فيه صندوق صغيرًا عليه سبعة اقفال فكتب فيه الي عبد الملك بن مروان اني وجدت في منزل ابن الزبير صندوقًا عليه سبعدة اقفل وقد ظننت انه جوهر او شي استاثر به له قيمة وقد كففت عن فاتحم فيكتب امير المومنين فيم برايم فكتب اليه عبد الملك احصر اليه جماعة من قريش قر افتحه بحصرتهم حتى تعصحه عا فيهم قل فاحصر الحجاب جماعة أثر امر بقريش أثر امر بالصندوق ففيخ فاذا فيمه ورتى اصفر ملفوف في خرقة فقراه فاذا فيه الذا كان الشتاء قَيْطَ وفاص اللَّهُم فَيْصًا وغاض اللوام غيضًا وصار البغيض الفًا والحديث خلفًا فعُشُرُ شُويهات عقر ا في جبل وعر عير من ملك بني النصر حدنسني ذاكم كعب الحبر، وحدثني ابو زرعة عن على بن عبد الله قال سمعت سفيان بن عيينة يقول لمَّا قتل الْحِيارُ عبدَ الله بن الزبير اخف عسروة ابن الزبير اموال ابن الزبير فاردعها قومًا ثم لحن بعبد الملك فلما انتهى الى الباب قال للبواب قل لامير المومنين ابو عبد الله بالباب قال من ابو عبد الله قال قل له ابو عبد الله فدخل الحاجب فقال أن رجلاً بالباب علية ثياب السفر يقول ابو عبد الله بالباب قال قلت له من ابو عبد الله

قال قال له ابو عبد الله بالباب قال وجك ذاك عرود بن الزبير ايد أن له فدخل فقال مرحبًا بأبى عبد الله حتى اقعده معة على السرير ثر قال ما فعل ابو خبيب قال قتل يرجه الله قال فنزل عبد الملك عن السرير ثر قال ما فعل ابو خبيب قال أنسرير قال وجاء رسول من عمند عن السرير فخر ساجدًا ثر عاد الى السرير قال وجاء رسول من عمند المجال بكتاب يخبره فيه بقتل ابن الزبير وان عروة اخذ الاموال فاودعها قومك ولحق بك فأقراه عبد الملك الكتاب فغصب عمروة وقال والله ما يدعون الرجل أو ياخذ سيفه فيموت كريًا، وحدثتى ابو الملاهم للمشقى قال حدثنا ابن المدمشقى قال حدثنا ابن المدمشقى قال حدثنا ابن المحمشقى قال حدثنا ابن المحمد عن ابن ابى تجريج قل لما قتل ابن الزبير نقلت خزاينه الى عبد الملك بن مروان ثلاث سنين، ويقال أن المنذر بن الزبير كان يقاتل مع المنابر ويقال لا بل قاتل معه حين اتاه جيش الحصين بن نمير وهو المحمد المجعل يقاتل ويقول

#### لم يبق الا حسبى ورينى وصارم تلتذه يمينى

وهو على ابى قبيس وابن الزبير تختبى فى المسجد الحرام فجعل ينظر اليه ويقول عذا رجل يقاتل عن حسبه فقتل المنذر بن الزبيري قال وقتل ابن الزبير يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من جمادى الاخسرة سنة ثلاث وسبعين فرثاه جماعة من العرب بمراثى كثيرة الله

ذكر قدوم الجيش الذي قدم مكة على ابن عباس وابن الحنفية من الكوفة في زمن ابن الزبيرة حدثتى الحسن بن عثمان عسن الواقدى قال حدثنى هشام بن عبارة عن سعيد بن محمد بن جبير ابن مطعم عن ابية قال كان ابن عباس وابن الحنفية بالمدينة وعبد الملك يوميذ بالشام يغزوا فغضب ابن الزبير فرحلا حتى نزلا مكة فارسلا

اليهما ابن الزبير تبايعاني ففالا لا حتى تجتمع على رجل فانت في فتنة فغضب من ذلك ووقع بينهما شي فلمر يؤل الامر يغلظ حتى خافاه خوفًا شديدًا ومعهما الذرية فبعثا رسولًا الى العراق يخبران عما هم فيسه فخرج اليهما اربعة الاف فياكم ثلاثة روساء عطية بن سعد وابن هاني وابو عبد الله الجدل فخرجوا من اللوفة وبعث والى اللوفة في اثبا جيسسًا فادركوهم بواقصة فامتنعوا منهم فانصرفوا راجعين فروا فدافعوا السلام حتى انتهوا الى مكة فدخلوا ما تعرض للم احد وانام ليمرون عملي مشايخ ابي الزبير حين دخلوا المسجد الحرام فسمع بالم ابن الزبير حين دخلوا وهو في المسجد فهرب حتى دخل منزله وكان ابن الزبير قد ضيق على ابن عباس وعلى ابن الحنفية واحصر الحطب نجعله على ابوابالم ليحرقها او يبايعاه قال نجيَّما على تلك الحال حتى منعناه من فلك وخرجا الى الطايف وكانا هنالك حتى توفى ابن عباس ولنرمست الاربعة الاف ابن الحنفية فنزلوا معه في الشعب وامتنعوا من ابن الزبير فكان عولاء الذين حصروا موت ابن عباس بالطايف، قل الواقدي قال هشام بن عمارة وحدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن الى الطفيل قال الا ذهبت الى العراق فاستصرحتهم فقدم اربعة الاف الحساب ابن الحنفية فاثم الذين يخلصوه منا أراد ابن الزبير به ولزموه في الشعب فر دخلوا معه حتى انتهوا به الى ايلة ناتا عبد الملك بن مروان أن يدعنا برجل كره أن يفسهد الناس وابي الزبير على ما عو علية وكان محمد بي على لا يريد القدل، قل هشام بن عروة وسمعت سعيد بن جبير أو أبن كثير يقول سمعت ابا الطفيل يلكر محمد بن على بعد موته قل ابو عبد الله الواقدى والثبت عندنا أن محمد بن على مات بالمدينة ودفن

بالبقيع سنة احدى وثمانين ا

ذكر الحمامات مكذ وعددهاء وعدد الجامات مكة ستة عشر جامًا كان منها جام في دار الوادى فخرب وذهب وجامر أسفل منه الى جنب رقين الخيبريين شرعًا على الوادي وجمام على بن عيسى عند دار الجام وفي شعب ابن عامر حامان احدها لابن اخى ابي خراسان وحام ابي عمران العَطَّار في زقاق جندر وجام احد بن سهل في دار عباس قبالة دار السعديين وتمام الخويطيمين عند داره في زاق فنالك وتمام معم الحرسى عند دار السلماني عند سوق الفاكهة وتمام ابن حنظلة المخزومي الى جنبه عند دار الطلحيين، وباجياد ثلاثة جامات جام عند دار شركاء وتهام عند دار دانق وتهام عند السواقين كان لعبد الرجيي بي هارون، وجمام الحنطى في زقق التمارين وجمام ابي يحيى المروزي شارع على فوقة ردم بني جُمْتُ وجام في سوق الدجاج عند المحاب النهورة ويقال في دار ابن داود الله على الصفاحام، حدثنا محمد بن منصور الجُوَّار قل حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن طاوس عن ابيد قل قال رسول الله صلعم اتقوا بيتا يقال له الحام قالوا يرسول الله انه ينقى الوسم والاذاء قال صلعم فاذا دخله احدكم فليستتبي

ذكر البرك الله عمرت بحكة وتفسيم المرهاء زاد الفاكهى فيما ذكر الزرق في البرك في صحيفة .٣٩ قال فكان ذلك السرب الرصاص على حالم حتى قدم بشر الخادم مولى المير المومنين في سنسة سست وخمسين ومابتين فعل القبة الله الى جانب بيت الشراب واخرج قصب خالد هذه الله من رصاص الله كان علها لسليمان بن عبد المسلسك فاصلحه وجعله في سرب الفوارة الله يخرج الماء منها من حياص زمسزم

تصب في هذه البركة وقد فسرنا علها في موضعها وقد كان اهل مكة فيما مضى قد صافوا من الماء ضيقًا شديدًا حتى كانت الراوية تبلغ في الموسمر عشرين درها او اكثر وفي ساير السنة نصف دينار وثُلث دينار وتحو ذلك فادموا بذلك حيما حبى امر امير المومنين هارون بعيون معاوية بن ابي سقيان الدواثر فعلت وجمعت وصوفت في عين واحدة يقال لها الرش وتسكب في الماحلين اللذين احدثهما فارون امير المومنين وبعرفان اليوم عاحلي هارون بالمعلاة ثمر تسكب في البكة اله عند باب المسجد الحرام فتوسع الناس في ذلك بعض السعة وكانوا اذا انقطع من هذه العيون شي في شدّة من الماء، فبلغ ذلك أمّر جعفيا زبيدة بنت ابني الفضل جعفر بن امير المومنين وقيل لها أي أهل مكلة في ضيوم من الماء وشدَّة فامرت بعبل بركتها هذه الله محكة فاجرت لها عينًا من الحرم فَجَرَتْ عاء قليل لم يكن فيه ري لاهل مكة ولا فصل وقد غرمت في ذلك غرمًا كثيرًا فبلغها ذلك فامرت المهندسين أن يجروا لها عيونًا من الحلّ وكان النس يفونون انه لا يدخل ماء الحلّ الى الحرم لانه يمر على عقاب وطراب وجبال فأرسلت باموال عظامر أثر امرت من يسون عيمها الاولى فوجدوا فيها فسادا فانشات عينا اخرى الى جنبها وابطلت تلك العين فعلمت عيمها هذه بأحكم ما يكون من العمل وعظمت نيتها في ذلك فلمر تول العبال يعلمون حبى بلغوا تنيد خلَّ فاذا الماء لا يظهر على ذلك الجبل الا بعمل شديد وغوم فظيع وضرب في الجبل فامسرت بالجبل فصرب فيه بالزبر وانففت في ذلك من الاموال ما لم يكن تطيسب به نفس احد حبى اجراها الله تعالى، وأجرت فيها عيون من الحلَّ منها عين من المشاش واتَّخذت لها بركًا تكون السيول اذا جاءت تجتمع فيها

هر أجرت لها عمول من حلين واشترت حايط حلين مصرفت عيده الى البركة وجعلت حايطه سدًّا تجتمع فيه السيول ذعل مكة يشربون من صعف الى بومنا هذاء وكان الناس يستفون من هذه البركة اللبيسرة الله باعلا مكة حبى كانت سنة عشر ومايتين فكتب صائح بن العباس الى أمير المومنين المامون يسلماذنه في عمل البرك الصغير لك في فجالج مكة وأن يكون ذلك منه فكتب اليه يامره أن يتخذ له بركًا في الفجيج خمسًا لمُلَّا يتعنى اهل المسفلة واهل الثنية واجمادين والوسط الى بركة امر جعهر بمعلاة فاجرى من بركة أم جعهر الى بركة عمد شعب عملي ودار ابن يوسف للر غصى الى بركة علها عمل الصف للر عصى الى بركة عمل الحمّاطين لمر خصى الى بوكد بعوعة سمّنة الشبية دون دار أويس فر خصى الى بركة عمل سون الحطب باسعل مكة فلم فرع منه صالم وخوج الماء فيها ,كب بوجوه افل مكة اليها فوقف عليها حتى جرى الماء وحو على كلّ برئة جزورًا وفسم لْهها على المس وبلغ دَلْك أمّ جعفر زبيدة فاغنمت ندنك قر تُجَتُّ في سنة احدى عشرة وميتين وعملي مصة يومين صائح بن العبس فسمعت ابراهيمر بن الى يوسف يعول فأدهب فسلَّم عليها فلأمنَّه في امر هذه البرك الله عمل وقالت هلا كتماتُ الَّي حيى كنتُ اذا اسال امير الموملين أن يجعل ذلك اللَّ فاتولَّا المعمد فيها كما انفقت في عده البركة حيى استنبر ما نوبت و اهل حرم الله فاعتذر اليها صالح من ذلك، قر علت على البركة الد بالمعلاة سعدلاً وعلوا يكون فيه فيم البركة الذى يحرسها ويقوم عصلحتها وجعل لذلك باب دار مبوب بفرخ صغير فيه وعليه طنق معقود وحتب على وجه البركة كتابٌ هو قيم الى اليوم بسم الله الرجين الرحيم لا اله الا الله

وحدة لا شريك له وصلى الله على محمل عبدة ورسوله بركة من الله على امرت به أم جعفر بنت الى الفصل جعفر بن امير المومنين المصور رضى الله عن امير المومنين المحمور رضى الله عن امير المومنين الجراء على العبون سفاية نجب بست الله واهسل حرمه طلب ثواب الله وقرية اليه على يَدَى ياسر خادمها ومولاها سنة اربع وتسعين ومابقة وهذا اللقاب مكتوب جعثر ومرمو قد سود بالسواد فر نحت هذا اللقاب كتاب بانفاس عا جرى على يدى الله المحاق الماعيل بن المحاق القاصى الله بقاه وادام عزّة وكرامته وعلى هذه العيون اموال لأم حعفر و مخاليف مكة وببغداد وغدوها وغلّات محموسة العيون اموال لأم حعفر و مخاليف مكة وببغداد وغدوها وغلّات محموسة احدى واربعين ومانتين عبل المركة الة بالحضحات اذا اشرفت من عير فرة العيون الى يومنا هذا المركة الة بالحضحات اذا اشرفت من غير فرة المحتال تربد التنعيم وصرف ماء فرة المنه وجعل لها فلحياً من غير فرة المحتال تربد المناه الميس فيها مالاه

فكر من مات من الولاة بمكة ومت من الولاة بمكة عُدّاب بن اسيد عامل رسول الله صلعم وهو على محتنه ومت بن نفع بن عبد الحارث وكان عاملًا لغم بن الخشاب ومات بها عبد الله بن خالد بن اسيد وكان عاملًا لغم بن الخشاب ومات بها عبد الله بن خالد بن اسيد وكان عاملًا لعثمان، ومات بها هشام بن اسماعبل وابناه محمد وابراهيم ابنا هشام ومات بها نافع بن علقمة، ومات بها من بني هاشم عبيد الله ابن قُتُم وعلى بن عيسى بن جعفو ومحمد بن سليمان الريّمتي وعالى الني الحسى ها

ذكر من ولى مكة من العرب سوى قريش واحاديثة فيها وافعالهم وتفسيرهاء حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب دل حدثنا ابراهيم بن

سعد بن ابراهيم عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة الى التعيل قل ان نافع بن عبد الحارث لقى عمر بن الخطاب بعسفان وكان عامله على مكة فقال له عم من استخلفت على اهل الوادي قل استخلفت عليهم ابن ابزی قل ومن ابن ابری قل رجل من موالیما فقال عمر استخلفت علید هم مولى قل اند قرى لكتاب الله عز وجيل علم بالعراييس فقال عمر اما ان نبيكم صلعمر قل أن الله عز وجل يرفع بهذا القران اقواما ويضع به اخرين، حدثنا محمد بن ابي عم دل حدثنا سفيان عن ابن جربيم عن عطاء قل كان طارق بن المزتفع عاملًا لعم بن الخطاب على مكة فاعتبى سوايب ومات أفر مات بعض السوايب فرفع ماله الى عمر بن الخطاب فكتب يدفع ميراده الى ورثنه فبوا أن يقبلوه فامر عم ميراثه أن يسوضع في مثلاء وكان من ولاة مكة من قريش رجال من اهل اليمن منام خالف ابن عبد الله القسرى وليها للوليد بن عبد الملك أثر اقره سليمان عليها حين ولى زمانًا فاحدث اشياء مكة منها ما ذَّمَه الناس عليه ومنه ما اخذوا به فالم عليه الى اليوم فامّا الاشياء الذ تمسكوا بها من فعله فالتكبير في شهر رمضان حول البيت وادارة الصفّ حول البيت والنفرفة بين الرجال والنسام في الطواف والثريد الخالدي وامّا الاشياء الله نمّوه عليها فعله البركة عند زمزم والركن والمفام لسليمان بن عبد الملك والحل على قريش مكة واشهار العصبية عليهم وكان هو اوّل من اشهر اللعن على المدير عكة في خطبته، فحداثني عبد الله بن الهد بن الى مسرة قل حدثنا بوسف بن محمد العطار عن داود بن عبد الرحن العطار أن شاء الله قالَ كان خالد بي عبد الله القسرى في امرته على مكة في زمن الوليد بن عبد الملك بذكر الحجام في خطبته كل جمعة اذا خطب

ويقرظه فلمّا توفى الوليد وبويع لسليمان بن عبد الملك اقرَّ خالدًا على مكة وكتب الى عمالة يامرهم بلعن الحجاج بن يوسف فلم اتاه الكتاب قال كيف اصنع كيف اكذب نفسي في هذه الجعة بذمَّه وف**د مدحتـه** في الجعة الد قبلها ما ادرى كيف اصنع فلمّا كان يوم الجعة خطب ثر فل في خطبته أما بعد أيها الناس فإن ابليس كان من ملايكة الله تمارك وتعمل في السماد وكانت الملايكة ترى له فعلاً بما يظهر من طاعة الله عز وجل وعبادته وكان الله عز وجل قد اطلع على سوبرته فلمما أرادان يهتكه امره بالسجود لآدم عم فامننع فلعند وان الحجاج بن يوسف كان بظهر من طاعة الحلفه ما كُنَّا نرى له بدالك علينا فصلاً وكُنَّا نوكيد وكان الله تعالى قد اطلع سليمان أمير المومنين من سربرتمه وخسبست مذهبه على ما لم يضلعنا عليه فلما اراد الله تبارك وتعالى هتك ستصر الحجاج امرنا امير المومنين سليمان بلعنه فالعنوه نعنه الله وكانت قريش عكة اهل كثرة وتُنْرِّة واهل مقال في كل مقام هم اهل النادي والبلد وعلياتم بدور الامر وفي النس بوميذ بقية ومسكة فاحدث خالد بن عبد الله في ولايته هذه حديًا منكرًا فقام اليه رجل من بتي عبد الدار ابن فُصَى يقال له طاحة بن عبد الله بن شيبة ويقال بل هو عبد الله ابن شيبة الاعجم كما سمعتُ رجلًا من اهل مكة يحدث بذلك فامره بالمعروف ونهاه عن ما نعل فغصب خالد غصبًا شديدًا واخاف الرجل فخرج الرجل الى سليمن بن عبد الملك يشكو اليه ويتظلم منه فحدثنا الزبير بن افي بكر قل حدثنا محمد بن الصَّحَّك عن ابيه قل اخساف رجلًا من بني عبد الدار خالدُ بن عبد الله القسرى وهو عامل على مكة فخرج الى سليمان بن عبد الملك فشكى اليه امره فكتب الى خالد ان

لا تعرض له بامر يكرهه فلما جاءه الكتاب وضعه ولم يفتحه وامر به فبدرز وجُلدَ ثَر فَيْحِ اللَّمَابِ فَقُواْهِ فَقَالَ لُو كَمْتُ دريتُ بَمَا في كَتَابِ أَمْيَسُو المومنين لما صوبتك فرجع العبدري الى سليمان فأخبره فغصب وامي بالكتاب في قطع يد خالد فكلمه فيه بزيد بي المهلب وفبل يده فوهب له يده وكتب في قوده منه نجلد خالدًا مثل ما جلده، حدثني عبد الله بن احمد بن ابى مسرة قال حدثى الشريفي قال حدثني بعصص المحدثين أن عشام بن عبد الملك كتب الى خالد القسري يوصيده بعبد الله بن شيبة الاعجم فأخذ اللتاب فوضعه قر ارسل بعدد ذلك الي عبد الله بن شيبة يساله أن يفتح له اللعمة في وفت لريه دلك عبد الله بن شمية وامتنع عليه فدعا به فضريه ماية سوط على ظهره فخمج تعبد الله بن شيبة هو ومولى له على راحلتين فاني هشامًا فكشف عين طهره بين يديه وقل له هذا الذي اوصيته بي فقال الى من تحسب أن اكتب لك قال الى خالك محمد بن هشام قال فكتب اليه أن كأن خالد صربه بعد أن أوصلت اليه كتابي وقرأه فاقتلع يده وأن كان ضربه ولم يقوا كتابي فاقده منه قل فقدمر بالكتاب على محمد بن هشامر فهما بالفسرى فقراه علمه فقال الله اكبر يا غلام ايت بالكتب قل فأناه به المختوما لم يقواه قل فاخرجه محمد بن عشام الى باب المسجد وحصره العُرَشيون والناس نجردة فر امر به أن يُصْبِب فضرب ماية فلما اصابه الصرب كانة تايل بعد ذلك في ضربه فال أثر لبس ثيابة فرجع الى امرته وكان من ولى مكة نافع بن علقمة اللغاني وهو خال مروان بن الحكم لعبد الملك بن مروان أثر لابنه هشام بعده وداره بين الصفا والمروة وفيها كان يكون تخاصمة فيها بعض ال طلحة ابراهيمر بن محمد بن طلحة بن

عبيد الله في حقى كلى له فيها الي عبد اللك فر الم عشام ، ول الوسي ابي ابي بكر ود اسعه منه حدثنيه عنه اخبرني على مصعب بي عمد الله ول أن عشامًا وقام حاجًا وقد كل تظلم منه الي عيد الملك بن مروان في دار ابن علقمة الذبين الصف والمروة وكان الآل ملك حسة سي منها فأخذه نفع بن علهمة وهو خال مروان بن الحكم وكان عمالًا تعمل الملك من مروان على مكة فلم ينصفه عمد الملك من نفع بن علقمة فعال له عشام الد تكني دكوتَ لنك لامير المومنين فقال بل توك الحقّ وهو يعرفه قل في صمع الوليد قل اتبع اثر ابيد وقل ما قل القوم الشالمون الد وجدنا أباد على أمَّه وأذا على أنرق مقتلاون ذل يه فعل فيه سلمهان فل لا فعى ولا سيرى دل فا فعل فيها عمر بن عمد العزيز قل ردها يرجم الله فل فاستشاط هشام غيضا وفان الذا غصب بدت حولنه ودخلت عمنه في حَجَّاجِه ثر اقبل عليه فقال أما والله ايها الشبخ لو كان فيه مصرب لاحسنت أن يكفاك ابراهيم فهو والله في الدين والحسب لا يبعدان الحقى واهله ليكونن لها نباء بعد اليوم، وقل غير الربير فانحرف هشام ففل للابرش اللبي وهو خلعه كيف رايت اللسان فل ما أجود اللسمان ول عله قريش والسنتها لا ترال في النس بفيا ما رايت مثــ ل هــ ذاء وكان زياد بن عبيد الله الحارثي عن ولى مكة والمدينة حدثما ابو چ**یی بن ابی مسر**ة قل سهعت یوسف بن محمد بهول جلس زیا<mark>د بن</mark> عبيد الله في المسجد مكة فصلح من له مظلمة فتعدّم اليه اعرابي من اهل الحر فعال أن يقرة لجاري خرجت من منوله فنطحت أيدًا في فيات ففال زياد للاتبه ما ترى قال نصحتب الى ابن الحنّ أن كان الامر على ما وصف دفعت البقرة المع بآبنه قل فاكنب بذاك فل فكنب الكناب فلما

اراد ان بختمه مر ابن جريج فقال ندعوه فنساله فارسل اليه فساله عن المسلة فقال ليس له شيء قل رسول الله صلعم النجما جرحها جُبارُ فقال لكاتبه شق الكتاب وقل للاعرابي انصرف قل سبحان الله تجمع انست وكاتبك على شيء قر ياني هذا الرجل فيردُ كما قل لا تغترن بي ولا بكاتبي فوالله ما بين جيلها اجهل مني ولا منه هذا الفقية يقول لسيس لك شيء واخبرني محمد بن على اجازة قل لأن زياد بن عبيد الله عدلي المدبنة ومكة والطايف ثمن سنين وعول سنة اربعين ومانة وفيها حي ابو جعفر فولا بعد زيارة مكة والطايف الهيثم العتكي من اعل خراسان أبو جعفر فولا بعد زيارة مكة والطايف الهيثم العتكي من اعل خراسان وكان من ولاة مكة من المواني تهاد البربري مولى هارون امير المومنين وكان الوليد بن عروة السعدي من ولاة بني امية على مكة وهو اللي على وكان الوليد بن عروة السعدي من ولاة بني امية على مكة وهو اللي

فكر من ولى مكة من قريش فدياء عناب بن اسيد بن ابى العيص عامل رسول الله صلعم على مكة اخبرق حسن بن حسين الازدى قل حدثنا على بن الصباح عن ابن الللبي عن ابي صحائح عصن ابن عباس في قوله تعالى اجعل لى من لدنك نصيرًا قل استعلى رسول الله صلعم عتاب بن اسيد على مكة فانتصر للمظلوم من الظافر وحدثنى عبد الله بن عمر بن ابي سعد فل حدثنا اسحاق بن الحصين الرقى ابن بنت معم قال حدثنا سعيد بن مسلم عن اسماعيل بن امية عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قل استعمل رسول الله صلعم عتاب بن البيد عن جابر بن عبد الله قل استعمل رسول الله صلعم عتاب بن البيد على مكة وفرض له اربعين اوقية من فضة وعتبة بن ابي سفيان اسيد على مكة وفرض له اربعين اوقية من فضة وعتبة بن ابي سفيان كن قد ولى مكة وفرض له اربعين اوقية من فضة وعتبة بن ابي سفيان المن قد ولى مكة اخبرق ميمون بن الحكم قال حدثنا محمد بن

اله حعفر بن المطلب بن ابي وداعة هل ادرك احدًا يجمع في الحجر قال نعم ادركت عتبة بن الى سفيان يجمع فيه ويخطب قيمًا بالارص ليس تحنه شي2ء ومن ولاة مكة ايضا عمد الله بي خالد بن اسيد في زمن معاوبة وقد كان هو أو بعض ولاة مكة قد جلد سعبد بن أبي طلحة في بعص الامور فخرج في ذلك سعي**د الى معاوية بن أبي س**قبان يبريسد ان يهسخ عنه الصرب ويخبره بأمره حدثما الزبيس بن ابي بكر قال حدثى يعقوب بن عيسى الزهرى قل اخبرني عبد الرجن بن عبيد العزيز الحجى ذل خرج شيبة بن عثمان الى معاوية بن الى سفيان ومعم حليفة ابو نُجْراءة في امر سعيد بن ابي طلاحة ليعسح عند الحلد وكان قد جلد مكة، ومن ولاة مكة ايضا ابو جراب الاموى وقو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحارث بن امية الاصغر كان على مكة في زمن عظاء بن أبي رباح تحدثنا سعيد بن عبد البرحي قال حدثفا ابن ابي رواد عن ابن جريج دل امر ابو جراب عطاء وهو امير مكة ان يحوم في الهلال فكان يلبي بين اظهرنا وهو حلال ويعلى التلبية، وكان من ولاة مكة ايضا عرو بن سعيد، حدثنا ميمون بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعشمر عن ابن جريج دل اخبرني عطاء ان عبد الرجمين بن أبي بكر طاف في امرة عمرو بن سعيد على مكة فخرج عمرو الى الصلاة فقال له عبد الرجن انظري حتى انصرف على وتسرء وكان من ولاة مكة ايضا عبد الله بن فيس بن تُخْرَمة بن الطّلب ولاه عم بن عبد العزبر فحداثتي حسن بن حسين الازدى قل حدثنا محمد بن سهل قل حدثنا هشام ابن اللهي قل كان عمر بن عبد العزيز ولا عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب مكة وكان يحمق فكتب من عبد

١٠ يه. ديس له عير الله المومين فعيل له تيما يتفسك قيل المسيس المومدين دل بن لما اللبو عليهم فلما بلغ قولُه عُمَّ قل أما والله انت الحمق من اهل بيت تهل وكان بقو المطلب يستمن الفوكي، وكان من ولاة مكله عثمان بن عبد الله بن سُراقة العدوى كان عملاً على مكة في زمن عمر ابي عبد العزيز وقبل فالك حدثنا الحسن بي على الحلواد ول ذما سعيد ابن الى مريم قل قدا يحيى بن ايوب قل حدثني الوليد بن الى الوليد فل كنت عكة وعليها عثمن بن عبد الله بن ساقة اميرًا فسمعنه تحسيكم فقال يا أهل مكم ما للم قد أهبلتم على عبارة البيت أو الطواف وذ بنم الجهد في سبيل الله ولا تتوافقوا المجاعدين الى سمعت من ابي عبى أبور عبم بني الخطاب قل سمعت رسول الله صلعم يقول من اصل غماريا أشله الله ومن جين خاريًا حبى يستقل كان له مثل أجره ومن بسنس لله مسجدًا بما الله له بيتًا في الجنة قل فسائت عنه عليل هذا أبي بنت عم به الخداب الله قمت عمد حدثم أبن أبي رزمه المروزي فل حدثم ابي عن ابي عبد الله العتكى عن عامن بن سرافة انه دن يعمت في النصف الشني من رمضن وكنن يقنت بعد الركوع، وكنن خالد بن العاصى من ولاة مكة يقال انه ولى لعم بن الحطاب فر من بعد عمر لمعاوية حداثنا تحمد بن ابي عبر دل حداثنا سعيان عن ابن جريم عن عطه قل رابت ابا محذورة لا يونن يوم الجعة حبى يرى خملد بن العاص داخلا من ماب بني "خبروم، وولى ايمه بعدة الحارث بي خالد ليزيد ابن معاوید٬ حدثت الربیر بن ابی بکر قل آن یوید بن معاویه استعمل الحارث بن خالد على مكة وابن الوبير بها قبل ان ينصب يزيد الحارث لابن الزبير فتبعه ابن الربير فلم يزل في داره معتبولًا لابن الزبير حبى ولى عبد الملك بن مروان فولاه مكة ثر عزله ومن قبل ذلك ما ولى منا للحاجاج بن يوسف فى حصار ابن الزبير وقتاله وكان من ولاة محكة محسرز بن حارثة بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس كان عاماً للعم بن الخطاب فيما يقال وكان من ولاة مكة لبنى امية محمد بن هشام بن اسماعيل وكان من ولاة مكة ايضا اخوة ايراهيم بن هشام حدثنا محمد ابن ابى عم قل حدثنا سفيان عن ابن ابى حسين قال نفيني طاووس فقال الا ينهى هذا يعنى ابراهيم بن هشام عن ما يفعال اول من خهر بالسلام او بالتكبير عم رصة فانكرت الانصار ذلك فقال اردت ان يكون ادبا وهو ابراهيم بن هشام بن اسماعيل بن هشام بن الوليد بن يكون ادبا وهو ابراهيم بن هشام بن اسماعيل بن هشام بن الوليد بن على قصاء مكة وامارتها ثر ولى بعد ذلك محمد بن عبد الرحن السفيان كان على قصاء مكة وامارتها ثر ولى بعد ذلك محمد بن عبد وكان محمد بن يحيى المختومي وابنه محمد بن عيسى من بعدة وكان محمد بن يحيى المختومي وابنه محمد بن عيسى من بعدة وكان محمد بن يحيى

امتحوا یا بنی المغیرة نیها قبنو حفص منکمر امرادی ذکر من ولی قضاء مکد من اهلها من قریش وکان القضاء مکد من اهلها من قریش وکان القضاء عکد فی بنی مخزوم واول من قصی منی جیبی بن عبد الله بن صیفی وقاوا المطلب بن حنطب وکان منی القاضی عبد العزیز بن المطلب بی عبد الله بن حنطب وکان من قضاة مکة ابن الوضی الجحی وقد کتبنا قصّته فی موضع غیر هذا وکان منی محمد بن عبد الرحمن بن هشمام الاوقص قضا للمهدی وخلف عنده اموال المسجد الحرام نیعم المسجد الحرام نیعم المسجد فقعل وکان منی محمد بن عبد الرحمن بن المشعبان الذی ذکرناه المسجد فقعل وکان منی محمد بن عبد الرحمن بن حنظاة ادرکته علی انتا ثم من بعد ذلک عبد الرحمن بن برید بن حنظاة ادرکته علی

قضاء مكة الا

ذكر حدة حدثنا عبد الله بن منصور عن سليم بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابية عن جدّه قل قل رسول الله صلعم مكة رباط وجُدَّةُ جهاد، حدثنا ابرًاعمم بن ابي بوسف فل حدثما يحيى بن سليم عن ابن جربنج قل سمعت عداءً يقول انه جُدَّهُ حرانة مكة وانما يوتا به الى مكة ولا يخرج به ممهاء حداثما ابراهيم بس ابي يوسف قل حدثنه بحيى بن سليم عن الحصين بن القسم بن الحصين بن عبد الله بن خالد بن اسيد دل اخبرني رجل من بي سيار او من خزاعة قل والذي يحدثني يوميذ اراه ابن مايد سنة فل مسر بي وانا بعسفاى او بصَحْمَى رجل من اهل الشام على بغل او بغلة عقل س يِدلُّنِي على جُدَّة واجعل لهُ جُعْلًا قل السياري وانا يوميذ شابِّ نشيط فقلت أنه أدنَّك ولا أريد مثلًا جعلًا قل فخرجت معه حبى أتبتُ سُرُوعَةً فدخلت به في الجبل حنى جيت به ذات قُوس فاشرفت به على الجبل ثر اشرت له الى جُدَّة والى قربتها فقل حسبى الى رجل اقرأ بهذه الكتب واني لأجِد فيما أقرأ من اللتب أنه سيكون ملحمة وقتل تبلغ الـدماء بهذا المكن أثر فل حسبى وانصرف وانصرفت معمم وقل بعص اعمل مكة ان الحبشة جاءت جُدَّة في سنة ثلاث وثمانين في مصدرها فوقعوا بأهل جدّة نخرج الناس من مكة الى جدة واميره عبد الله بن محمد بن ابراهيم فخرج الماس غزاة في الجر واستعمل عليهم عبدُ الله بن محمل ابن ابراهيم عبدُ الله بن الحارث بن عبد الملك بن عبد الله بن ابي ربيعة المخزومي رجدت هذا في كتاب اعضائيه بعص المكيرين عس اشیاخه یلکر هذا ۵

# ذكر ما يُسْكُبُ من اودية الحلّ في الحرم،

جبل باسفل مكة بعصه في الحلّ وبعصه في الحرم بقال له الغراب يسكمه في ذبعة وردهة يقال لها ردهة بُشَاه تصبُّ فعها اضاة لبن يمسكه الماء فيها بعصها في الحرّ وبعضها في الحرم وردهة يجتمع فيها الماء عملت فيها بعصها في الحراب تفايل احداها الاخرى واحدة في الحلّ والاخرى في الحرم وفي على يسار اللهاهب الح جُدّة واسم الردهة الجقّة، ننب السليم الجبل اللي بين المؤدلقة وبين نبي مواج علمه انصاب الحرم تنسيسة أردم من وراه السلفين يصبُّ في النبعة بعصها في الحلّ بعصها في الحرم في على يمين المذاهب الي جدّة يصبّ في النبعة بعصها في الحرم وي على يمين المذاهب الي جدّة يصبّ في الاعشاش والاعشاش بعصها في الحرم حدثن محمد بن منصور الحواز قل حداثنا في الحرم حداثنا محمد بن منصور الحواز قل حداثنا سفيان عن ابن الي تجدي قل ليس يدخل من ما الحرم الى الحلّ الا من شعبة واحدة يعني السيل قال واقول انا يعني به وادى نبعة هدا والله شعبة واحدة يعني السيل قال واقول انا يعني به وادى نبعة هذا والله أعلم جيرة المورة وجيرة الاصفر والرعباء ما اقبل على المكيرا فحرم هوا العبل على الملهران فعل والله وما اقبل على المكيرا فحرم هوا اقبل على المكيرا فحرك المحرو المحر

فكر المواضع الله دخلها رسول الله صلعم واصحابة رضه والتبعون بعده بالترب من مكة للحرب وغيرهاء فنها حُمَيْن وهو اللى والتبعون بعدة بالترب من مكة للحرب وغيرهاء فنها حُمَيْن وهو اللى فكرة الله تعالى فى كتابة ونلك حين يقول الله عز وجل ويوم حنين أن اعجبتكم كثرتكم فلن تغنى عنظم شيمًا الايقاء ومفها سَبُوحَة وهي قرببة منهاء وحُمَيْن حايط كان هنالك فاشترته زبيدة فابطلت الحايط وصوفت عينه الى مكة فى بركتها الله علمت عكة، وكان محرج رسول الله صلعم الى حنين انه خرج يريد قتال هوازن وكان يومًا شديدًا اعرى فية رسول الله صلعم من الناس وهو ثابت له يبرح مكانه فحدثني محمد فية رسول الله صلعم من الناس وهو ثابت له يبرح مكانه فحدثني محمد

ابن على دل حدثنا على بن الحسن بن شقيق قل حدثنا ابن المبارك قل حدثنا ابو بكر الهذلي قل سمعت عكرمة مولي ابن عباس يقول قال شببة بن عثمان لما رايت الذي صلعم اعرى يوم حنين ذكرتُ أن ابي وعمى قتلهما على وجزة فقلت اليوم ادرك ثاري من محمد قل فجيت عن يبده فاذا العباس بن عبد المطلب قيم معه عليه درع بيضاء كانها الفصَّة يتكشَّف عنها الحجاج فقُلْتُ عَبُّه فجيتُ من خلفه فدنوت منه ودنوت منه حتى لم يبني الا أن أسور سورة بالسيف أذ رفع في شُـوَاظُّ من نار كانها البرق فخفتُ أن تُنْحُشَني فنُكُصْتُ على عقبي القَهْقَبري قل فانتفت الى رسول الله صلعم فقال ما لك يا شيبة ادر فدفوت فوضع رسول الله صلعم يده على صدرى قل فاستخرج الله عز وجل الشيطان من قلبي فرفعت اليه بصرى وهو والله احب اليّ من سمعي ومن بصرى ومن ابي وأمّى فقال يا شيبة قتل اللفار فر قل صلعم يا عبس اصرخ فلم ار صرخة مثل صرخته فقال يا للمهاحرين الذين بابعوا نحت الشجرة ويا للانصار اللَّذين اووا وتصروا فل فاجابوا كلُّهم لبيك وسعديك قال شيبة فا شبهت عناف الانصار على رسول اللة صلعم الا كعطفة البقر على اولادها فبرك رسول الله صلعم كانه في حَرَجة سَلَم قل شيبة فوالله كان لوماح الانصار اخوف على رسول الله صلعم من الكفار فر قل النبي صلعم يا عباس ناولني من الحصياء فأفقة الله تعالى البغلة كلامه صلعم فاختفصت به حنى كاد بطنها يس الارض فتناول من الحصماء رسول الله صلعم ثر نفاخها في وجوههم وقل شاهت الوجود فهرم الله تعالى القوم عند ذلكاء والحُبْشي جبل باسفل مكة على بريد منها دون الطلوب وطريقه من الزربانية وفيه مات عبد الرتين بن ابي بكر فحدتما محمد بن صالح ابو

بد. ول حدثما ابو نعيم قل حددم عبد الله بن عمرو بن علقمة اللمانى عن ابن ابنى مليكة قل توفى عبد الرجن بن ابنى بكر بالحبشى جبل بأشعل مكة قدمت عايشة فقالت دلونى على قبر اخى فأنه ودَعَدْ له وقالت لوقالت لو شهدتك ما بكيت عليك ولو حصرنك دفئتك حيث مُتَّ حديد مُتَّ حديد منهما طرف حديد الله واحد منهما طرف يشرف احدها على الاخرى

سيحين جملان فيما فنالك ايضا يتناظران،

شامة وطفيل جبلان خارجان عن مكة على نحو من ثلاثين ميلاً من مكة،

وام لين فهو لبن في طرف اضاة لبن والاضاة في الارض ولبن هو الجيمل والاصاة من اسفله واعلاه وهو جبل طوبل له راسان وعنده اصاة بسني غفار واضاة بني غفار هذه في طربس اليمن ويقال ان النبي صلعمر قمد اتاها وكان بهاء

ومن المواضع الله كان بها رسول الله صلعم حين خرج الى الطايف تخلة اليمانية نولها رسول الله صلعم وهو ذاهب يريد الطايف وبها اتاه صلعم الجي يستمعون القوانء

ومنها مُرُّ الطَّهْران نول رسول الله صلعم في المواضع الله فيه حداث حداث سلمة بن شبيب قل حداث عثمان بن عمر فل حداث يونس بن يويد الايلى عن الزهرى عن ابى سلمة عن جابر بن عبد الله فل كُنَّا مع النبى صلعم عرَّ الظهران تجتني اللَّبَ ثَ فقال صلعم عليكم بالسود منه فانه اطيبه على قلنا وكنت ترعى الغنم قل صلعم وهل من نبى الا وقد رعاها ومنها ليَّةُ من ناحية الطايف حداثما يعلوب بن حميد قل حداثنا عبد

ومه، فرن المنازل وهو وفت من الاوقت الله وقت رسول الله صلعم يقال النهي صلعم أخرَم منها حين اقبل من الطايف بعمة حلائنا أبو بشر بكر بن خلف قل حدثما خالد بن الحارث عن اشعب عن الحسن قل أن رسول الله صلعم حين أفبل من الطابع أقل من قرن كرخناهان قريب من الضايف احداها على تحجة الطايف وفي السُفْلَى ولا على من الفاهب معارضة في المغرب بينهما المسيال ولاجناه هذه ضبية موضعها على ضيب الهواه ويقال أن الله تبدارك وتعالى مسمح ظهرة بنعان وقوا الم وقيما هذا له من وقيما هذا له على منه وقيا الله على منه وقيما هذا الله على منه وقيا الله على منه وقيا الله تبدارك وقيما هذا له منك كثير وفيد شعب يوني مده وقيا ناحاة وقيما المستجد الحرامة

الوَتِيرُ ما والسفل مكة في الشرق عن يمين ملكان على ستة اميال منها وهو ما والمنهم في المنهادنة وعليه وتل الخزاعيون قتلام بنو بكر في المنهادنة الله كانت بين النبي صلعم وبين قريش فحدثني ابو زرعة الجرجاني قال حدثنا سعيد بن يحيي بن سعيد الأمرى قال حدثني ابي قال حدثنا الله محمد بن اسحاق عن عبد الله بن الي بكر وغيرة قالوا قر ان نبي الله صلعم اقام بالمدينة واقامت قريش على الوفاه سنة وبعض اخرى قر ان بني بني بكر غدوا على خزاعة بماه له باسفل مكة يقال له الوتير فبيتوم بني بني بكر غدوا على خزاعة بماه له باسفل مكة يقال له الوتير فبيتوم فصابوا منه رجالة فحدثني ابو مالك بن الى فارة الخزاي قال حدث في الى عبد الله عن ابيه الوليد عن جدّة عبد الله بن مسعود عن خالد بن عبد العزيز قال المستنصر مستنصر خزاعة خرج حتى قدم على رساول الله العزيز قال المستنصر مستنصر خزاعة خرج حتى قدم على رساول الله صلعم فشكا اليد ما صنع بل فقدم علية وهو يقول

### لَا لَمْ الَّهِ نَاشَكُ مُحَمِّدُا

حِلْفَ ابينا وابيه الأَتْلَدَا انا ولدناك فكنت ولدًا ثُمَّتُ اسلمنا فلم نَنْزِعْ يَدَا فانصُرْ هداك الله نصرًا أَيِّدَا وادعُ عَبَادَ الله ياتوا مَددا فيظ رسول الله قد تَجَدرُدا ان قريشًا اخلَفَتْك المُوْعدا ونقصوا ميثاقك المُوَّكدا وبَيْتونا بالوتير فحجَدا وقتدونا رُحَّعا وسُجَّدا

فقال النبى صلعم حين انشاله لا نُصِرْتُ ان له انصركم لله سار صلعم من المدينة نحو مكة يريد نصر خزاعة حتى كان ببطئ محر لله راى صلعم السحاب يخرج في السماء فقال ان السحاب لننتص. بنصر بني كعب غدًا فقال له رجل من بني عدى مع بني كعب فقال ترب تحسرك وهل عدى الا كعب وهل كعب الا عدى فقال اول فكان اول رجل قتل

يوم دخل النبى صلعم مكة في نصر خزاعة ذلك الرجل العدوى تال وذلك لقول النبى صلعم ترب تحرك،

الصَّفَاحُ من وراء جبل عرفة بينها وبين مكة عشرة اميل فكان النس يلتقون هنالك عند دخوله بالحج والعرق،

شعب آل محرى ما يلى طرين محرق جُدّة وفيها يقول بعض الشعرآه يا قبر بين بيوت ال محرق جارت عليه رواعد وبروق هل تنفعنك دُمُة مرعية فيها اداء امنة وحقوقه

ذكر حدود تخاليف مكة ومنتهاهاء واعال مكة ومخاليفها كثيرة ولها اسماد نقصر عي ذكرها لاختصار الكتاب وللنا ذلككر منتهيي حدودها الله تنتهى اليها فآخر اعالها ها يلى طريق المدينة الشريفة موضع يقال له جُمَايد ابن صَيْفي فيما بين عُسْفان ومّ ودلك على يوم وبعض يوم، واخر اعمالها عا يلي طريق الجادة في طريق اليمن العيسر وهو قريب من ذات عرق وذنك على يوم وبعض يوم، واخر اعملها عسا يلى اليمن في شريق تهمه اليوم موضع يقال له صَنْكان وفاسك عسلى عشرة أيم من مكة وفد كان أخر أعمانها فيما مصى بلاد عَكُّ داخلاً في اليمن الى قريب من عدن واخر الهالها ما يلى اليمن في طريق البحر وطريني صنعاء موضع يفال له تَجْرَانُ فهو اخر مخاليفها وابعدها من مكة وجوان على عشرين يوما من مكة وفي ارص شيبة عذبة وقد كان بينها وبين الذي صلعم صلح أثر كان بينهم وبين عم بن الخطاب صلح بعد ذلكه حدثنا ابو بشر بكر بن خلف قل حدثنا صفوان بن عيسي من محمد بن عمارة عن ابي بكر بن حزم قل كان في كتاب جدى اللى كتبه له رسول الله صلعمر حين بعثه الى نجران ان لا يمس القوان

الا طاقو حدثنا سعيد بن عبد انرجي قل حدثنه سفيان بن عيينة عن عمرو بن ديمار فل في كتب الذي صلعم لاهل نجران للم جوار الله تعالى ونمَّة محمد صلعم ما نصحوا واصلحوا وعليام الفاحلة من حلل الاوراق شهد ابو سفيان بن حرب والاقرع بن حابس الا

## من تاريخ الشمخ ابن فهد

حكى الحافط احمد بن ايبك في تاريخه الأوسط في ترجمة هارون الرشيد وزوجته زُبْيْكُةَ قَلْ في ترجمتها ولزبيدة رجها الله آثار عظيمة حسسنسة بطويوم الحجاز من جهة العراق من اجراء العيون وبناء الابار والمصافع والسبل وغير نلك وفي زبيدة بنت جعفر توقيت سنة ست عسسرة ومايتين في خلافة المامون واسمها امة العزيز وفي ابعة عم هارون الرشيف وزوجته وأمر الامين وهي اله بَنَت الابار والبرك والمصانع عكة وحفرت العين المعبوفة بعين المُشَاش براس الحجاز واجرتها من مسافة اثني عشر ميلًا الى مكة وعبفة في قدة محكة ذاذا قرب وقت الحمِّ تسدُّ العين عن قلماة مكة وتوجّه الى قفاة عرفة ففدخل فتصبُّ في بركة عرفة وفي عدّة برك من بناه زبيدة وغيره، قر تصعد العين في قناة الى جبل الـرحمة فتدور بالجبل الى أن تنصب منه الى برك قديمة في جهة الشهال فر تخرج متوجهة الى مكة، وفي دناة جبل الرحة ميازيب تمصب الى حياص في سفيم الجبل محيطة بالسفيم لاجل شرب الدواب فاذا خرجت من عرفة تتوجّه الى أن تصل المزدئفة فتصبّ في البرك الاربعة الله علتها زبيدة قر تجرى من برك المزدلفة فتجرى في قناة بين منى ومكة الى ان تصل الى مكة المشرفة وتتعرِّق في شوارعها وانفقت علمها من الذهب انف الف مثقل وسبعاية الع مثمل وكان جوبان قد جدّدها بعد العشرين وسبعهاية من غير اتفان فانقطعت في عشر الاربعين وي الان مقطوعة تجرى أن شاء الله ١٥

وفي سنة ست وعشرين وسبعهاية عَبَرَ بازان رسول الامير جوبان بن تلك بن تداون نايب السلطنة بالعراقين عن السلطان أبي سعيد ابي خربندا ملك التنر عين عرفة وكان الناس في جهد عظيم بسبب قلَّة الماه يمكة فإن الراوية كانت تبلغ بها في الموسم عشرة دراهم مسعودية وفي غير الموسم من ستة دراهم الى سبعة ففصد الامير جوبان عمل خير مكة فدلَّه بعض الناس على عين كانت تجرى في القديم تعطَّلت وندب لذلك بعض ثقاته واعطاه خمسين الف دينار وجهزه في موسم سنة خمس وعشريين فلمَّ، قصى حجِّه تأخّر بمكة واشتهر امره لها فاعلم بعين في عرفة فنادى محكة من اراد العبل في العين فله ثلاثة دراهم في كل يوم فهزع اليه العبال وخرج بهم الى العبل فلم يشق على احد منهم ولا استحثه وانما كانوا يعلون باختيارهم فاتاه جمع كثير من العرب وعمل حتى النساء الى أن جرى الماء عكمة بين الصفا والمروة في ثامن عشرى جمادي الاولى من هذه السنة فكانت مدّة العيل اربعة اشهر وكثر النفعُ بهذه العيين وعم وعظم وصوفه اهل مكة الى مزارع الخصراوات فكان جمل ما اصوف عليها في هذه العبارة ماية الف درهم وخمسون الف دره، فلما فرغ بازان من عبارة العين قدم الى مصر واجتمع بالسلطان وعرَّفه خبر العين فشقّ عليه ذلك وقل له على لسان النايب من اذن لك في هذا وفر لا شاورتني فقال للنايب عرف السلطان أن جوبان فعل ما فعبل من الخير وبقى الامر للسلطان أن شاء يخرب أو يعم فهذا شي وقد فعله من فعله وخرج عنه الامر اليكم فلما سمع قوله السلطان سكت وكان مباشر عبارة هذه العين الشيخ تجم الدين خليفة بن محمود اللناني ا

## من العقد الثمين للسيد الفاسي المؤرِّخ

وكسيت اللعبة بعد الازرق انواعًا من اللساء في ذلك الديبل الابيض الخراساني والديباء الاجر الخراساني على ما ذكر صاحب العقد ومن ذلك الديباج الابيض في زمن الحاكم العبيدي وحفيده المستنصر كساها ذلك في زمن المستنصر الصليحي صاحب اليمن ومكة وكسيت في سنة ست وسنين واربعاية الديباج الاصفر وهذه الكسوة علها السلطان محمود بي سبكتكين صاحب الهند الر طفر بها نظام الملك وزير السلطان ملكشاه السلجبة فأنفذها الى مكة وجعلت فوق كسوة كساها لها في هله السنة ابو النصر الاسترابادي وكانت كسوته بيضاء من عمل الهذب وكسيت في خلافة الناصر العباسي كسوة خضراء وسوداء واستمرت تكسى السوداء حنى الآن وفيها طراز اصفر وكان قبل ذلكه ابيص وقد احدث في كسوة الكعبة من الجانب الشرقي جامات منقوشة بالحرير الابيض في سنة عشر وثمانياة أثر ترك ذلك في سنة خمس عشرة وثماني مايسة وثلاث سنين متوالية بعدها قر اعيدت الجامات البيض في سنة تسع عشرة وثمانماية وفي خمس سنين متوالية بعدها ثر ترك ذلك في سنة ٥٨٥٥ وكسيت ثيابًا من القطى مصبوغة بالسواد لانها عُريت من ريسم عصفة هاجت عكة في سنة ثلاث واربعين وستماية وقيل في سنة اربع واربعين ولم يكن عند شيخ الحرم العفيف منصور بن صعم البغدادي سي يفوم بكسوتها فاقترض ثلاثماية دينار واشترى بها ثيابًا بيضاً وصبغها بالسوادوركب عليها الطراز العتيقة عوش كساها رامشت صاحب الرباط محة في سنة ١٣٥ كساها من الحيرات وغيرها وفوضت كسوته بثمانية عشر العدينار مصرية على ما ذكر ابن الاثير وقيل باربعة الاف ا





## بسم الله الرجن الرحيم

رب يسر واعن واختم بخير آجالناء

انبانا الامام العلامة الحافظ قضي المسلمين تقي الديبي ابو الطبيب محمد ابن الله بوي على الحسني الفاسي المالكي المكي تغمّده الله برجمة واسكنة فسي جنّته امين قل الحد لله الذي جعل مكة المشرفة اعظم البلاد شانًا وصيّرها محلَّا مباركًا وامنًا واجزل المتّقين فيها العطية وكم لها في الفصل مزية لان فيها البيت الحرام الذي هو للناس مثابة وقوام المغفور لم. حجم أو طاف به من البرية ، ما اقترفه من الخطية، أحمده عملي ما مَنْحَمَا من جوار بيته المطهر، وأساله استمرار ذلك الى حين اقبرى واشهد ان لا اله الا الله الذي جعل مكة وما حولها حرمًا واغنى عام زمزم عن الطعام وشفا به سُقّمًا واشهد أن نبيَّه سيّدنا محمّداً مَنْ الجب الاسود قُبِّلُ وفي الطواف باللعبة رَمَلُ وصلى خلف المقام الذي للخليل فيه اثر، ووقف بعرفات والمشعر، وما سعى بين الصفا والمروة المحرم، ورضى الله عن آله والحابه الذين توقيرهم واجب على كلّ مسلمر ، اما بعد فانه لمَّا وَفَقْنِي الله تعالى للاشتغال بالعلم الشريف فشوَّقت نفسي إلى معافة ما كان بعد الامام ابي الوليد محمد بن عبد الله بن الهد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الازرق بن ابي شمر الغُسّاني الازرق المكي مـولَّـف اخبار مكة رحمه الله من اخبار عارة اللعبة المعظمة وخبر حليتها ومعاليقها وما اهدى لها في معنى الحلية وكسوتها وخبر الحجر الاسبود وخبر عارة المسجد الحرام وما فيه من عمارة موضع مقام ابراهيم عمر

g

وحجر الذي اسماعيل عم وموضع زمزم وسقاية العباس بور عبد المطلب رضة وبناية المسجد الحرام والطواف ومقامات الأعة وابتداأه وقدت ترتيبهم للصلاة فيها وعارة اماكن لمكة المشرفة وفي مساجد قيل ان النبي صلعم صلّى فيها ومولد النبي صلعم ومولد سيدنا على بي ابي طالب رضة وغدر ذلك من المواضع المعروفة بالمواليد والدور المباركة عكة كدار سيّدنا ابي بكر الصديق رضه ودار خديجة بنت خويلد ام المومنين رضَها ودار الأَرْف المخنومي رضَم وهي الدار المعروفة بدار الحَيْزران وعبارة مساحد مباركة بظاهر مكة وفي مسجد البيعة بيعة رسول الله صلعمر والانصار بقرب عقبة منى ومساجد الخيف عنى وغير فالك من المساجد ومسجد أمّر المومنين عايشة رضّها الذي احرمت مند لما اعتمرت بعد جها بالتَّنْعيم وعارة انصاب حدود الحرم ومشاعر الحمِّم والعبرة وهي الصفا والمروة وغير ذلك وما كان بعد ابي الوليد الازرق من الاوقاف على اهل العلم والفُقهاه وغير ذلك من المدارس والربط وغيرها وتاريخ وفف ذلك وما كان بعد الازرقى من الامطار والسيول عكة فعرفتُ طرفًا حِيْدًا من ذلك كلَّه بعضه من كُتُب التاريض وبعضه من رخسم وأحجار واخشاب مكتوب فيها ذلك ثبتة في الاماكين المشار اليها وبعصه علمته من اخبار الثقات وبعصه شاهدته وعلق ذلك كله بذهني وقيدته في أوراق مفردة من غير ترتيب خيفة ذهاب ذلك بالنسيان لما روينا عن ابي جزة انس بي مالك الانصاري خادم رسول الله صلعمر انه كان يقول يا بنيَّ قَيْدوا العلم باللتاب، قرُّ بدا في أن اجمع ذلك مرتسبسًا واصفت اليه من تاريخ ابني الوليد الازرق ما يلامه من الامور التي اشرنا اليم لما في ذلك من كمال الفايدة ففعلت ذلك واضفت الى ذلك أحاديث

واثار في فضايل الكعبة والاعمال المنعلّفة بها وفي فصل الحجر الاسود والركبي اليماني والخجر بسكون الجيم والمفام والمسجد الحرام وملخه والحرم وزمزم وغير ذلك من المواضع المبركة عكة وحرمها من ذكره ابو الوليد الازرق؛ واضعتُ الى ذلك امورًا كثيرة مفيدة لم يذكرها الازرق بعضها مَّا يجمعه الازرفي وبعصها فر يعربه في الاول احاديث نبوية وأنرعي الصحابة والسلف واخبار جهلية لها تعلنى مكة واهلها وملوكها وغير ذلك ومن الثانى مسايل فقهيمة وحدينية وما علمته من المآنر عكة وحرمها كالمدارس والربط وغير ذلك وما علمته من ولاة مكة في الاسلام على سبيل الاجمال واخبار اسلامية تتعلَّى عكة واهلها وولانها والجلج ويسير من هدله الاخبار ما ذكره الازرفي وذكر ايضا بعض المآثر وبعض المسايل الفقهية رهذا القسم مّا يلين الاغتباط به لان غائبه لم يحوه كتاب والمعه تنشوّف دوو الالباب، واضفت الى دلك ايض ما حررناه في درع اللعبية والمسجد الحرام واماكن فية والاماكن المباركة عكة وحرمها من المساجد والمواليد والدور المبركة وحدود الحرم من جهاته المعروفة الان عا فيها من العلامات المبينة لكون الذراع الذي حررنا به هو ذراع الحديث المستعمل في الفُماش بديار مصر والحجاز والذراع الذي حرّر به الازرقي همو ذراع اليد فيستفاد مّا ذكرنه فرع ذلك بالوجهّين وبعض ما حرزناه ليس في كتاب الازرقي له تحرير فلا يُعْرَف تحريره الا ثمّا ذكرناه فجاء جمد الله تاليقًا لاشتات الفوايد جامعًا وفي معناه أن شاء الله مفيدًا نافعًا يُسْتغنى به عن كتاب الازرق والفاكهي ولا يغنيان منه وللامام الازرق والفاكهي فضل السبق والتحصيل والتحوير فان ما ذكراه هو الاصل الذي أبدى عليه هذا اللتاب وفي كتاب الفاكهي وهو محمد بن اسحاق بن العماس

المكى امور كثيرة مفيدة جدّا ليست من معنى تأليف الازرق ولا من المعنى الذي الفناه وكانا في الماية الثالثة والفاكهي تأخَّر عن الازرقي قليلًا في غالب الظي ومن عصرها الى تاريخنا خمسماية سنة وتحو أربعين سنة وأزيد ولر يصنّف بعدها في المعنى الذي صنّفنا فيه احد وقد حدث بعدها في هذه المدة من المعنى الذي ذكرناه عنهما أمور كثيرة فلللك صارت الاحاطة بجميعهما متعدّرة وقد بذلنا الجهد في تحصيل ذلك فظفرنا منه بطرف، وفي النفس على ما لم نَظْفر به اسف، واني لاعجب من الله فصلاه مكة بعد الازرق للتاليف على منوال تاريخه ومن تركهم تليف تاريخ لمكة بحتوى على معرفة اعيانها من اهلها وغيرهم من ولاتها وأيتها وقصاتها وخطبادها وعلمادها ورواتها كما صنع فصلاء غيرها من الملاد لبلادهم كتواريخ بغداد للخطيب البغدادي ومن بعده وتاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ مصر للقطب الحلبي وغير ذلك من تواريد البلاد وقد وفقى الله تعالى لجمع شيء من هذا المعنى حَدَانى الى جمعه ان تشوقت كثيرًا لمعرفة ذلك وتبعث ما الَّفه الناس من التواريديخ والطبقات والمعاجم والمشتخات وغير ذلك من تعاليق العلماء فظفرت في فلكه ببعض المطلوب أثر رتبته مع ما ادركتُه من الامور المناسبة له على ترتيب حروف المجم الا المحمدين والاجدين فانهم مقدمون على غيرهم للون نلك من اسماء نبينا المصطفى صلعم وهو صلعم مذكور في أول التراجم مع شيء من سيرته الشريفة على وجه الاختصار للتبرَّك بلالك وجعلت في اول هذا الكتاب مقدمة لطيفة تحتوى على مقاصد فسلاا التاليف نحصتها منه ليكون التاليف الذي هذه المقدمة اوَّله جامعًا لشيء من اخبار مكة وما فيها وشيء من اخبار اهلها ومن اشرنا اليهم

معهم وسمّيت هذا التاليف العقد الثمين في تاريخ البلد الامين، فر اني استطلتُه بعد تسويدي لاكثره وترتيب ما بقى منه بذهني فاختصرت في مقدار نصف خَجْمه وسميت هذا المختصر عجالة القرى للسراغسب في تاريخ أمَّ القُرَى وانا اسال الله ان ييسِّر لى تَبْييضها وتحريرها وان ينفع بذلك وينفعني به ويثيبني عليه الثواب الجزيلء وهذا التاليف الحتوى على التراجم لا يخلو من تقصير نسيه ما ذكرته من كوني لم ار مولَّقا في معناه ورايت ما يدلُّ على أن بعص الناس الَّف تاريخنا لمكه وهو الشريف زيد بن عاشم بن على المرتصى العلوى الحسنى فكذا نسبه الشييخ ابو العباس احمد بن على الميورق وترجمه بوزير مدينة الذي صلعم وذلك في رسالة كتبها زيد المذكور للشيخ ابي العباس المذكور رايتها في كتاب الجواهر الثمينة على مذهب عالم المدينة لابن شاس المالكي خط الميورق وروقَّه بوج الطايف وفيها مكتوب بعد البسملة زيد بن عاشم بن على ثر قل وبعد فقد خدم العبد الصعيف في الثلاثاء منتصف شعبان وبخط الميورق فوق شعبان سنة ست وسبعين وستماية وذكر اشياء ثر قال وقد خطم للصعيف مع المتاعب الله معانيها من كلّ وجه اللهات تورخ لكة المعظمة وقد اثبت منه الى الان تحو خمسة كراريس انتهى، ولم اقف على قلا التاريخ وما عرفت على اى نمط قو قل قو تراجم فقط او هو حوادث فيها ذكر شيء من اخبار مكة واللعبة المعظمة ما يدلُ في هذا التاليف، وسميت هذا التاليف

شفاء الغرام باخبار البلد الحرام ورتبته على اربعين بابا آلباب الأول في ذكر مكة المشرفة وحكم بيع دورها واجارتهاء الباب الثاني في اسهاء مكة المشرفة، الباب الثالث في ذكر حرم مكة وسبب تحريمة

وعلاماته وحدوده وما يتعلق بذلك من ضبط الفاظ في حدوده ومعاني بعض الماعهاء الباب الرابع في ذكر شيء من الاحاديث والآثار الدَّالَّة على حرمة مكة وحرمها وشي من الاحكام المختصة بلالك وشيء منا ورد من تعظيم الناس لحكة وحرمها وفي تعظيم الذنب في ذلك وفي فصل الحرم، البيب الخامس في ذكر الاحاديث الدالَّة على أن مكة افصل من غيرها من البلاد وأن الصلاة فيها افضل من غيرها وغير ذلك من فصلهاء الماب السادس في المجاورة عكة والموت فيها وشيء من فصل اهلها وفصل جُدّة ساحل مكة وشيء من خبرها وشيء من فصل الطايف وشيء من خبره، الباب السابع في اخبار عبارة اللعبة المعظمة، الباب التساس في صفة اللعبة وذرعها وشاذروانها وحليتها ومعاليقها وكسوتها وطيبها وأخدامها واسماءها وهدم الحبشة لها ووقت فأحها في الجاهلية والاسلام وبيان جهة المصليين الى الكتبة وساير الافاق ومعرفة ادلة القبلة بالافاق المشار اليهاء الباب التاسع في بيان مصلى النبي صلعم في اللعبة وبيان قدر صلاته عده ووقتها ومن رواها من الصحابة ومن نفاها منهم رصهم وترجيج رواية من اثبتها على رواية من نفاعا وما قيل من الجع بين فالك وعدد دخوله صلعم الكعبة بعد هجرته الى المدينة واول وقت دخلها بعد هجبته، الباب العاشر في ثواب دخول اللعبة المعظمة وفي ما جماء من الاخبار الموهة لعدم استحباب دخولها وفي ما يطلب ديها من الامور الله صنعها النبي صلعم فيها وحكم الصلاة فيها وفي أداب دخولهاء الباب الحادي عشر في فضايل اللعبة وفضايل الحجر الاسمود والمركون اليمانيء الباب الثاني عشرفي فصايل الاعال المتعلقة باللعبة كالطواف بها والنظر اليها والحيم والعمرة وغير ذلكاء الباب الثالث عـشـر في الايات

المتعلقة باللعبة المعظمة، الباب الوابع عشر في شيء من اخبار الحجسر الاسود، الباب الخامس عشر في المنتزم والمستجار والحطيم وما جاء في استجابة الدُّعُ في فلك وغيره من الاماكن الشربقة عكة وحرمها، الباب السادس عشر في شيء من اخبار مقام الخليل عم، الباب السبب عشر في ننيء من خبر جر اسماعيل عم وفية بيان المواضع الله صلى فيها النبي صلعم حول الكعبة، الباب الناس عشر في شيء من اخبار توسعة المساجد الحرام وعمارته ودرعه، الباب التاسع عشر في عدد اساطينه وصفتها وعدد عقوده وشرفاته وقنديلة وابوابه واسهاءها ومنايره وفيما صُنع فيه لمصلحته او لنفع الناس به وفي ما فيه الان من القسامسات وكيفية صلاة الايمة بها وحُكهاء الباب العشرون في اخبار زمزم وسقاية العباس رضَّعه الباب الحادي والعشرون في ذكر الاماكن المباركة مكة وحرمهاء الباب الثاني والعشرون في الاماكن الله لها تعلُّق بالمناسكاء الباب الثلث والعشرون في ما مكة من المدارس والربط والسقايات والبرك المسبلة والابار والعيون والمطاهر وغير ناكع من المستكسر وما في حرمها من ذلك، الباب الرابع والعشرون في نكر شيء من خير بني المحص بن جندل ملوك مكة ونسبهم وذكر شيء من اخبار العليق ملوك مكة ونسبهم ونكر ولاية طسم للبيت الحرام، البب الحامس والعشرون في ذكر شيء من خبر جُرْهُ ولاة مكة ونسبات ولاكر من ملك مكة من جرهم ومدّة ملكهم نها وما وقع في نسبهم من الخلاف وفوايدى تتعلَّى بذلك وذكر من اخرج جرفيًا من مكة وكيفية خروجهم منها وغير ذلك من خبرهم الباب السادس والعشرون في ذكر شيء من خبر النبى اسماعيل عم وذكر ذبح ابرافيم لاسماعيل عليهما الصلاة

والسلام، الباب السابع والعشرون في نكر شيء من خبر هاجر أمّر اسماعيل عم وذكر اسماء اولاد اسماعيل وفوايد تتعلّق بهم وذكر شيء من خبر بني اسماعيل ونكر ولاية نابت بن اسماعيل للبيت الحرام، الماب الثامن والعشرون في ذكر ولاية اياد بي نزار بي معد بي عدنان للكعبة وشيء من خبره وذكر ولاية بني اياد بن نزار للكعبة وشيء من خبرهم وخبر مضر ومن ولى الكعبة من مصر قبل قريش، الباب التاسع والعشرون في ذكر من وفي الاجازة بالناس من عرفة ومزدلفة ومدنى من العرب في ولاية جرام وفي ولاية خزاعة وقريش على مكة، الماب الثلاثون في ذكر من ولى انساء الشهور من العرب بمكة وذكر صفة الانساء ونكر الحس والحلة والطلس، الباب الحادي والثلاثون في ذكر شيء من خبر خزاعة ولاة مكة في الجاهلية ونسبهم ومدَّة ولايته لكنة واول ملوكه لها وغير ذلك من خبرهم وشيء من خبر عمرو بن عامر ماه السماء اللَّى نُسب اليه خزاءة على ما قيل وشيَّ من خبر بنيه وغير تلكه الباب الثاني والثلاثون في ذكر شيء من اخبار قريش مكة في الجاهلية وشيء من فصلام وما وصفوا به وبيان نسبام وسبب تسميتهم بقريدش وابتدآه ولايتهم للكعبة وامر مكةء الباب الثالث والثلاثون في ذكر شيء من خبر بني قُصَي بن كلاب وتوليته لما كان بيده من الحجابة والسقاية والرفادة والممدوة والقيادة وتفسير نلكء الباب الرابع والثلاثون في ذكر شيء من خبر الفجار والاحابيش، الباب الحامس والثلاثون في حلف الفصول وخبر ابن جذمان الذي كان هذا الحلف في داره وذكر اجواد قريش وحُكَّامهم في الجاهلية وتملَّك عثمان بن الحويرث واسد بن عبد العُزى بن قصى عليهم وشيء من خبره، الباب السادس والثلاثون في ذكر فتح مكة المشرفة وفوايد تتعلّق خبر فخهاء الباب السابع والثلاثون في ذكر في ذكر ولاة مكة المشرفة في الاسلام، الباب الشمين والتلاثون في ذكر شيء حوادث تتعلق عكة في الاسلام، الباب التاسع والثلاثون في ذكر شيء من امطار مكة وسيولها في الجاهلية والاسلام وشيء من خبر الصواعق عكة وذكر شيء من اخبار الغلاء والرخص والوباء، الباب الاربعون في ذكر الاصفام الله كانت عكة وحولها وشيء من خبره وذكر شيء من خبره وذكر شيء من الشعر في الجاهلية والاسلام وذكر شيء من الشعر في المناق مكة في الجاهلية والاسلام وذكر شيء من الشعر في التشوق الى مكة الشريفة وذكر معالمها المنيفة ه

وانا اسال من كُل واقف على هذا المختصر وأصله المسائحة عبّا فبهما من التقصير، واصلاح ما فيهما من الغلط بعد التحرير، فسبب الغلط في النقالب النسيان، وقد حُبِلَ عليه كُلّ انسان، وسبب التقصير ما ذكرته من انى لم ار مُولِّفًا في المعنى الذي قصدت جمعه عبّا كان بعد الازرق والفاكهي فاستصىء به واسال الله ان يتحنى على ما قصدته الشواب الجديل عحمد سيد المرسلين وآلة وهجمة الاكرمين ه

وقد رايت أن أنكر أسنادى في تاريخ الازرق للترة النقول منه في هذا الكتاب وأنا كان ذلك متصلاً اليه بالاسناد فهو ممّا يستجاده أخبرني بسه أبو المعالى عبد الله بن عمر العوفي بقراتي عليه في القاهرة عبن الى زكريا يحيى بن يوسف القدسي أجازة أن لم يكن سماعً أن أبا الحسن على أبن هبة الله الخطيب وعبد الوهاب بن طافة الازدى أنبسأاه عمن الى طهر أحمد بن محمد الحافظ قال أخبرنا به المبارك بن عبد الجسبار المعروف بابن الطيوري قال أخبرنا به أبو طالب محمد بن على بن الفئخ العشاري قال أخبرنا به أبو طالب محمد بن على بن الفئخ العشاري قال أخبرنا به أبو طالب محمد بن على بن الفئخ العشاري قال أخبرنا به أبو بكر أحمد بن موسى الهاشميي قال

اخبرنا به ادر استاق ابراهیم بن عبد الصمد الهاشمی قال اخبرنا به ابر الولید محمد بن عبد الله الازرق فذکره ۵

## الباب الاول

فى ذكر مكلا المشرفة وحكم بيع دورها واجارتها

مكة المشرفة بلدة مستطيلة كبيرة تسع من الخلايق ما لا يحصيهم الا الله عب وجل في بطي واد مفدس والجبال محدفة بها كالسور لها وليها مع ذلك ثلاثة اسوار سور من اعلاها وبعرف بسور باب المعلاة وفية بابان احداث لا باب له وبكون في الغالب مسدودًا وسوران في اسفلها احدالا يعرف بسور باب الشبيكة وفيه باب كبير وخوخة صغيرة لا باب لها والسور الاخر يعرف بسور بأب الماجئ ويعرف ايضا بسور بأب اليمن لانه على طريق البر الى اليمن "وكان احصر هذه الاسوار على ما راينا سور باب الشبيكة للماله بالبناء في ما بين الجبلين اللكيو. بينهما السور المذكور وكذنك سور باب المعلاة وسور باب الماجن والخلل في سور باب الماجن اكثر لقصر جدر هذين السورين في مواضع ولا كذلك سور باب الشبيكة وفد عُم سور باب المعلاة وسور باب الماجن حتى كمل بسناه عدا من الجبل الى الجبل الا أن في سور باب المعلاة موضعًا متخلَّلًا من البناء عب يلى البركة المعروفة ببركة الصرم وارتفع جدار السوريُّن عَمَّا كانا عليه ويدكر انهم يرفعان اكثر ويعمل لهما شرفات وتكمل الخلل المدى و باب المعلاة وهذه العارة في النصف الثاني من سنة ست عشرة وثمانمايسة من جهة الشريف بدر الدين خسن بن عجلان الحسني نايب السلطنة ببلاد الحجاز ادام الله له الرفعة والاعزاز وسبب نلك أن أبن أخسيسه

السيد رَمَيْنة بن محمد بن عجلان فحم مكة ودخلها في طايقة من المحابه في فالجيوة يوم الخميس الرابع والعشرين من جمادي الحرة من السنة المذكورة ومال اليه جماعة من المولكيين اللبن كانوا علمة وخرجوا منها وله يحدثوا بها كثير حدث للخوفال من وصول السيد حسى بن عجلان اليه فيستاصاه للثرة من معه وقلناه وكانت ملاة مكثام عصة ساعة فَلَكَية او أزيد ولمَّا توجَّه رميته لكة له يكن لُعَّه به علم ولمَّا علم بذلك اتى مكة سرء ودخلها من درب المعلاة وراى اوايل عسكره المحاب رميثة خارجين من مكة فتبعهم أنسيد حسن في عسكره قليلاً ثم اعرص عناه رجة له وكان بين الفريقين بعد ذلك منازلات وامور كثيرة ثر ان بعض عسكر السيد حسى هذم عدّة مواضع من سور باب المعلاة من جانبيه منها موضع كبير يلي الجبل الشامي عند البرج الذي فنك منا يلى الشعب تحو عشرة الرع حنى اتصل الهدم بالارض ومنها موضع تحوه من الجانب الاخر بتصل ببركة الصارم وذلك في بوم التلاد خامس عشرين شوال سنة تسع عشرة وتمانية أثر اعيد بناء جميع ما هُلمم من هذا السور كما كان في بقبة شوال وفي اول في القعدة من السنة المذكورة، وفي يوم هدم ذلك أحرق باب المعلاة بالنار حبي سفط الي الارص وكان عُمل بكَنْبِية من بلاد الهند في سنة ست وثمانين وسبعاية وأقدى للسيد احمد بن مجلان وركبه على باب المعلاة عنان بن مغامس ابن رميتة في سنة تسع وثمانين لمَّا ولى أمْرَةَ مكة بعد قتل حمسد بن احد بن عجلانء وسبب احراقه وهدم ذلك أن عسكر السيد رميشة ابن محمد بن مجلان منعوا عسكر عه السيد حسن من دخول مكة لما ولى امرة مكة عوض رميثة في نامن عشر رمضان هذه السنة وبأمرة

كان بناء ما هُدم وبأمره عُوص عن الباب المحترق بماب جيد وركب في تحلَّه في يوم الجعمة من عشر ذي المعدة من السند المدكورة، وعلما الباب كان لبعض دور السيد حسى محكة وكان ينقص عي مقدار باب المعلاة فزيد فيه ما كمله واحكمت الزيادة فيهم وكان لمكة سور من اعلاها دون سورها اليوم من المسجد المعروف عسجد الراية وموضع باب هذا السور على ما ذكر لى غير واحد فيما بين الداربي المتقابلتين المنسوبتين لمسعود بن احمد المعروف بالازرق المكى الذ باحداها الآن دار مشروعة لا سقف عليه، في محدن ق ركبي المداريون مد يلي الردم واذا كان محل باب السور في محاذاة هازين الركنين فلظهر والله اعلم ان محل بقية السور يحاذي بابه من جاذي الباب وانه من الجبل الذي الى جهة السقدارة ويقبل له لعلع الى الجبل المقبل له الذي الى جهة سحوى اللحيط لان التحصَّق بهذا السور لا يتمَّ الا بإن يكون هكذا وفي الجبلين المشار اليهما آنارُ بنه تدلُّ على افعال السور بهما ونقص هذا السور الان على ما بلغنى في بعض البيوت الحادية له لان بعص الناس اراني في بعض العاور المساوية للدارين جدارًا عريضًا ذكر انه من السور الذي كان همك ونقل ذلك عن بعض اقربه ويفال الان لموضع باب السور المشار اليه الدرب الدارس ويقال لهذا السور في ما مصى السور الجديد لاني وجدت حطّ مسند مكة وموقعها عبد الرحمن بن حسن اللاتب العطار ما يقتصم فلكاء ومن موضع باب السور المشار اليه بالارض عند ركني الداربي المشار البهما عا يلى الردم الى الجدار القبلي من المسجد المعروف بمستجم الراية ماية ذراع وثلاثة وعشرون ذراعا وربع ذراع بذراع الحديد يكون ذلك بذراع اليد الانى تحريره ماية ذراع واربعين ذراعا وستة اسبع ذراع

ومن موضع باب السور الذي اشرنا اليه الى جدار باب المساجد الحرام المعروف بباب بني شيبة تسعية ذراع بتقديم التاء وعشرون دراعا ونصف فراع بالحديد ويكون فلك بذراع اليد الف فراع واثسمين وخمسين نراعًا وما عرفت منى أنشيت هذه الاسوار لمكة ولا من انشاها ولا من عمرها غير انه يقال أن الشريف أبا عزبز قتادة بن أدريس الحسني احد اجداد الشريف حسن المذكور عمرها واللا اعلم بصحة ذلك وائتًى أن في دولته عمر ألسور الذي كان بأعلا مكة وفي دولته تسهلت العقبة الله بني عليها سور باب الشبيكة واصلحت وذلك من جهــة المظقر صاحب اربل سنة سبع وستماية ولعلَّه الذي بني السور الجديد الذي كان بأعلا مكة والله اعلم، ورايت في بعص التواريخ ما يقتصى انه كان لكة سور في زمن المقتدر العباسي وما عرفت عل هو عذا السور من اعلا مكة واسفلها أو من أحد الجهتُين والله أعلم ف وطول مكة من باب المعلاة الى باب الماجن على خط الردم والمسعى والسوق المعروف بسوق العلافة ومسيل وادى ابراهيم أربعة الاف دراع واربعهاية دراع واثنان وسبعون دراعا بتفديم السين ودلك بذراع اليد الاتي نكره في حدود الحرم وهو ينقص عن ذراع الحديد تُمن فراع بالحديد، وطول مكة من باب المعلاة الى باب الشبيكة على خطّ الردم والمسعى ومسيم وادى ابراهيم الا انه يخرف منه الى باب الشبيكة في الزقيق الذي يخرج منه على البيت المعروف ببيت ابن عرفة بالشبيكة اربعه الاف ذراع وستماية ذراع واثنان وتسعون ذرأعا متفديم التاء وذلك بدراع اليد المشار اليه، ومن باب المعلاة الى باب الشبيكة أيضا على خطّ الردم ويعدل مده من سوق اللبن والحشيش الى السويقة أثم الى

الشبيكة اربعة الاف دراع وماية دراع واثنان وسبعون دراعا بتقديم السين وذلك بذراع اليد المشار اليمه وما عرفت أن أحدًا قبلي اعتبر فلك وذكرنا في اصل هذا الكتاب مقدار فلك بالاميال على قدول مي قال ان الميل الفًا دراع وهو قول ابن حبيب الايكى ويفع في بعض نسمخ ابن الحاجب تشهيره وقول من فل انه ثلاثة الاف نراع وحمسماية نراع وهو اصبح ما فيل في الميل عن ما ذكر ابن عبد الله في ما نقله عند صاحب التوضيم الشيخ خليل الايكي وقول من قل انه اربعة الاف نراع وهذا الذي يعتمده اهل الحساب وعليه اكثر النس على ما قل الفاضي ابو الوليد الباجي فيما نقله عنه صاحب التوضيح ايضا وقدول من قل انه ستة الاف دراع وهو قول الاصمعي ومتابعيه من الشافعية وغيره ه وذكر الفاكهي ما يقتضي أن الناس فيما مضي كانوا لا ينجاوزون في السَّكْنَى البير الذ عمد المسجد الذي عند الردم بأعلا مكة لانه قال في الترجمة لك ترجم عليها بقوله وكذا المواضع الله يستحبّ فيها الصلاة عكة وآثار المبي عصر فيها وتفسيه ذلك ومنها مسجد بأعلا مكة عند الردم الاعلى عند بير جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل ويفال لها البير العُليا ويقال ان الذي صلعمر صلّى فيد أثر قال سمعست بعض اهل مكة من الفقهاء يقول كان لناس لا يجاوزون في السكني في قديم الدهر هذه البير انها كان الناس فيما دونها الى المسجد وما فوق فلك خال من النسء وفال عمرو بن افي ربيعة أو غيره يلكر هله البير نَزُلُتُ عَكَة في قبايل نوفل ونولتُ خلف البير ابعد منزل حَكْرًا عليها من مفالة كاشج درب اللسان يقول ما لم يفعل وسعت ابا يحيى بن ابي مسرد يقول كان اخر البيوت عند الردم تحموا

من هذا الموضع واحتج في ذلك بقول عطاة اذا جاوز الردم بعنى الحاج صنع ما شاء انتهىء والمسجد المشار البه هو المسجد المعروف عسجد الراية والبير المشر البها لعلها الببر الله بقرب هذا المسجد وفي معروفة عند الناس ويستقون منها ويحقمل أن تكون البير الله كانت تعرف بببر ابن المرة بقرب هذا المسجد من أعلاه وفي الآن خافية لانهما طمت من تحو أثنى عشر عامًا وفي منه أبعد من الببر الموجودة الآن والاول أقرب والله أعلم، وللناس اليوم منزل كثيرة مسكونة فوق هذا المسجد والبير المشار اليها من حافي الوادى وفي من الجانب المذى يكون على يمين الصاعد من مكة اكثرة

ومن الجبال المحدقة بحكة اخشباها وها أبو قبيس والجبل الاحم المقابل له وقبل ها أبو فبيس وتُغيَّقعان وهذا القول ذكرة القاضى عياص في المشارق وياقوت في مختصرة لمحجم البلدان وعرِّف أبا قبيس بالاخشب الشرقي وقعيقعان بالغربي والقول الأول أشهر وقد ذكرة جماعة منهم الأزرقي والفاكهيء

ون كر الفاكهى شيد مفيدًا في مخاليف مكد ونص ما ذكره حدود مخاليف مكد وضايفها كثيرة ولها مخاليف مكد ومخاليفها كثيرة ولها اسماء نقصر عن ذكرها لاختصار اللتاب وللنا نذكر منتهى حدودها الله تنتهى اليهاء فآخر اعالها عا يلي طريق المدينة موضع يقال له جنابذ ابن صيفى فيما بين عسفان ومر وذلك على يوم وبعض يوم، واخر اعالها عا يلي طريق العير وهو قريب من واخر اعالها عا يلي طريق اليمن فيما بين عشق يوم، واخر اعالها عا يلي طريق اليمن في طريق العرق العير وهو قريب من في طريق على على على على على على على في في على طريق اليمن في طريق العمن ونلك على عشرة ايام من في طريق تهامة اليوم موضع يقال له صَنْكَانُ وذلك على عشرة ايام من

مكة وقد كان اخر اعمالها في ما مصى بلاد عَكَ داخلًا في اليمس الي قريب من عدن واخر اعملها عا بني اليمن في تنريق الجحر وطوربون صنعاء موضع يقال له تُجْران وهو اخر تخاليفها وابعدها من مكة وتجران على عشربين يومًا من مكة وفي ارض نيبة عذبة انتهى باختصار والله اعلم، وأما قول الفاكهي أن تجرأن على عشرين بومًا من مكة فهو تخالف لما سبق من فول النووى أن مكة على سبع مراحل انتهى والسبسع المراحل لا تكون عشرين يومًا والله اعلم، وكلام الفكهي يوم أن نجوان من مكة ابعد مّا بين بلاد عدّ ومكة ولد يُرد ذلك الفاكهي لان قوله وقد كان اخر اعمالها في ما مضى بلاد عمَّه داخلًا في اليمن الى قريب من عدن يقتضى أن بلاد عكَّ قريبة من عدن وجرأن ليست بهداه الصفة، وأما قول العاكهي أن تجرأن أبعد مخاليف مكة فراده به بعد بلاد عمَّه لانها كانت ابعد اعبال مكة ثر صار ابعدها نجران وادرك فلك الفاكهي فقال أن تجرأن أبعد محمنيف مكة والله أعلم وبذلك يعلم أن لا تناقص في كلام الفاكهي، ونكر ابن خُرْدادبه في مخاليف مكة على ما يوافني ما ذكره الفدكهي ودخل في ذلك تجران وذكرها في تخاليف مكة الحازمي وقل النووي أن في ذلك تسافلاً وقيل لا يكون في ذلك نسافيلٌ لانه يجوز أن تكون المنة مخاليف بالحجاز وبالممن كأخُران ويكون علها في مخاليف مكة للونها اضيقت لبعض ولاة مكة الماضيين ولذلك عدّت من اعمال مكة والله اعلم واتما قل النووى ان في كلام الحمازمي تسافلًا للون تجران من اليمن فيما قال الجوهري والحجاز المشار اليه هـو مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها في ما قال الشافعي وهو المشهور وقيل غير نلكه وليس كلُّ ما ذكره الفاكهي وابن خرداديه في انحاليف مكنة

معدود اليوم في اعمال مكة لان كثيرًا من ذلك ليس لامير مكة الان فيه كلام وابعد مكان عن مكة لاميرها الآن فيه كلام الحَسَبة بحاء وسين مهملتين وباءً موحدة وهاء وفي بلدة في صوب اليمن على طريق تهامة وبينها وبين قُنُونًا يوم وبين حلى يومان وكلامه فيها باعتبران له على منارعها كل سنة ماية غرارة مكية وله مثل ذلك على بلدة يقال لها دُوقة على يوم من الحسبة وله مايتا غوارة على الواديين وله متسل ذلك على الليث ويبعث امير مكة الى كلّ من هذه الاماكي من يقبص ذلك من اهلهاء وابعد مكان بعد هذه الاماكن عن مكة لاميرها فيد كلام الان وادى الطايف ووادى لية ولامير مكة فيهما من الللمة والعادة على أقلها أكثر ما له في الاماكن السابق ذكرها ووادى الطبيف ووادى لية داخلان في ولاية قاضي مكة وله بها نواب، وابعد مكان عبي مكة في صوب المدينة لامير مكة الآن فيه كلام وادي الهَدَّة هَدَّةُ يمي جايد وهو على مرحلة من مَرّ الطُّهْران، وولاة مكة الآن ياخمذون من يغرى في الجر في ما بين جُدّة ورابغ ويرون أن ذلك يدخل في علم الم وحُدة من اعمال مكة في تاريخة وفي ما قبلة وفي على مرحلتين من مكهة وسياتي ذكر شيء من خبرهاء

وهّا يناسب ذكره فى هذا اللتاب بيان الحجاز لتكرَّر ذكره فيه وهو مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها وبهذا فسر الامامر الشافعى فى الامر الحجاز فيما نقله عنه البَّنْدنجى وفى دخول اليمن فى الحجاز وجهان وقسيل ان تبُوك وفلسدين من الحجاز وقبل ان حدود الحجاز ما بين جَبلَى طَى الى طريق العراق وسمّى حجازًا لانه حجز بين تهامة وتَجُد قله ابن الللى والاصمعى وغيرها واليمامة المشار اليها من اليمن على مرحلة بن من

الطايف وعلى اربع من مكة قله النووى في تهذيب الاسماء واللغات فعَلَى هذا لا يكون البلاد المعروفة بجيلة من الحجاز لانها عن الطايف ابعد عا بين الطايف واليمامة وبلاد بجيلة واليمامة في جهة واحدة وفي جهة نجد اليمن ولكن بلاد بجيلة اكثر دخولًا في اليمن من اليمامة فلا بستقيم عدّ بلاد بجيلة في الحجاز والله اعلم واهل مكة الى الان لا ينتلفون الحجاز الا على الطايف وما قرّر من لية ولا يتلقون فلك عملى بلاد بجيلة ولعلّ فلكن للونها داخلة في اليمن والله اعلم ه

## من الباب السادس

ذكر سيء من فصل جُدَّة ساحل مكة وسيء من خبرهاء فل الفاكهسي حدثما عبد الله بن منصور عن سليمان بن مسلم عن المثنى بن الصّباح عن عهر بن شعيب عن ابية عن جدّه فل قل رسول الله صلعم مكة رباط وجُدَّة جهادء وقل بعض اهل مكة ان الحبشة جاءت جُدَّة في سنة قلات وثمانين في مصدرها فوقفوا بأهل جلة فخرج الناس مكة الله جدة واميره عبد الله بن محمد بن ابراهيم فخرج الناس غنواة في البحر واستعمل عليه عبد الله بن محمد بن ابراهيم عبد الله بن الحارث البن عبد الله بن الحارث الله بن الحارث كتاب اعطانيه بعض المكيين عن اشياخه يذكر هذاء وابراهيم جَدُّ عبد الله عن اشياخه يذكر هذاء وابراهيم جَدُّ عبد الله بن محمد الله عبد الله بن المناس عن اشياخه يذكر هذاء وابراهيم جَدُّ عبد الله بن محمد الله عبد الله بن المنصور انعبنسي وعلى هذا سنة فلات وثمانين المشار اليها في هذا الخبر سنة ثلاث وثمانين ومايدة وفي

بعص الكتب أن أسمر عبد الله هذا عبيد الله والله أعلمر بالصحواب، وجُدَّةُ في الآن ساحل محكة الاعظم وعثمان بي عَفَّان أول س جعلها ساحلاً بعد أي شاور الناس في ذلك لما سُمَّل فيه في سنة ست وعشريمي من الهاجرة وكانت الشَّعَيْبة ساحل مكة قبل ذلك، وذكر ابن جُبير انه رای بجُدّة اثر سور محدق بها ونکر آن بها مسجدین ینسبان لعم بهن الخطاب وان احدها يقال له مسجد الابنوس لساريتين فيه من خشب الابنوس وهذا المسجد معروف الى الان والمسجد الاخر غير معروف ولعلم والله اعلم المسجد اللي تقام الجعة فيه جدة وهو من عبارة الملك المظفر صاحب اليمن على ما بلغنيء وروى الفاكهـي قال حدثنا ابن عباس ان قبر حَوى بُجِدَّةَ، وذكر ابن جبير ايضا انه كان جِدة موضع فيه قُبَّة مشيدة عتيقة يذكر انها منزل حَّوى ام البشر زوجة آدمر، ولعل هذا الموضع هو الموضع الذي يقل له قبر حوى وهو مكان مشهور بجدة أذ لا مانع من أن تكون نزلت فيه ودفنت فيه، واستبعد أن يكون قبر حوى بالموضع المشار البه لكون أبن جبير أم يذكره وما ذاك الا تخفامه عليه فهو فيما بعد رحلته من الزمن اخفا ا نكر شيء من فضل الطايف وخبره، اخبرني ابو هريرة ابن الحافظ اللهبي بقراتي عليه في الرحلة الاولى بغُوطة دمشق باسناده عن الزبيس ابس العوام قال اقبلنا مع رسول الله صلعمر من ليَّة قال الحيدي مكان بالطايف حتى اذ كُمًّا عند السدرة وقف رسول الله صلعم عند طرف القرن الاسود حذوها فاستقبل تُخبّا قال الجيدي وكان بالطايف يقال له بَخَّت ببصرة وقف حنى اتفق الناس قر قال أن صَّيْدوج وعصاهه حرم محرم لله عز وجل وذلك قبل نزوله الطايف وحصاره ثقيفًا، روينا هذا

الحديث فكذا في الاول من مشجة القرى عن الجيدى وهو في سنن ابي داود ومسند ابن حنيل واسناده ضعيف على ما قل المنصووى وقال قل المخاري لا يصبح وقل في الايصاح وجرم صيدوح وهو واد بالطايف، ونخب بفاخ النون وكسر الخاه المجمة واد بانطايف وقيل هو واد بارص هذيل، والقرن جبل صغير وراسه مشرفة على فدَّة، ووجُّ بفسانح السواو وتشديد الحيم قيل هو ارص الطايف نعسه يُسَمَّى بوَّج بن عبد الحق من العالقة، ورح بالحاء ناحبة بعان ذكره الحازمي في الاماكن فيما حكى عند النووى وذكر أن وجًا بالجيم رعا اشتبه ببوح بالحاء وقال الحازمي ويم اسم لحصور الطايف وقيل لواحد منها وقال في المهلب هو واد بالطايف وقل صاحب المطالع الطايف هو وادى وج على يومين من مكتاء قال واما الطايف فهي من مخاليف مكة وفي بلد طيب الهواء بارد لماء كان له خَطْرٌ عند الخلفاء فيما مصى وكان الخليفة يوليها رجلا من عنده ولا يجعل ولايتها الى صاحب مكة، وبالطايف اثار تُنْسَب الى النبي صلعم منها السدرة الله انفرجت له نصفين حتى جاز بينهما وبقيت على ساقين وذلك لما اعترضته في طريقه وهو ساير وسنان ليلاً في غمووة الطايف وبعض هذه السدرة باق الى الان والناس يتبر كون بعاء ومنها مستجد يُنْسَب للذي صلعم في موخر المسجد الذي فيه قبر عبد الله ابن عباس لان في جدرة القبلي من خارجه جبرًا مكتوب فيه امرت السيدة ام جعفر بنت ابي الفصل أمر ولاة عهد المسلمين اطال الله بقاءها بعارة مسجد رسول الله صلعم بالطايف وفيه ان ذلك سنة اثنتين وتسعين وماية، والمسجد الذي فيه قبر ابن عباس اطنَّ أن المستعين العباسي عمره مع ضريح ابن عباس واسمد مكتوب في المنبر الذي بهذا المساجلا

واسم الملك المظفر صاحب اليمن مكتوب في القبة للة فيها ضريب ابن عباس بسبب عبارته لها ا

## الباب الثاني والعشرون

في ذكر الاماكن مكة وحرمها وقربه الله لها تعلق بالمناسك وفي ستة وعشرون موضعا مرتبة على ترتيب حروف المحجم الاول باب بني شيبة الذي يستحبّ للمحرم دخول المسجد الحرام منه وهو اول باب بالجانب الشرقي مَّا يلي الجانب الشامي بين رباط الشرائي ورباط السدرة وعليه منارة المسجد الحرام وامامه من خارجه بلاط مفروش من حجارة وفي عتبته حجارة طوال يقال انها كانست اوثاثًا تُعْبُدُ في الجاهلية وليس ذلك بصحيم على ما نقل الازرق عن جده، والاصل في استحبب دخول المسجد الحرام من هذا الباب ما رويناه عن عطاء أن النبي صلعم دخل المساجد من باب بني شيبة وخرج من باب بني مخزوم الى الصفا رواه البيهفي وقل أنه مرسل جيد قل وروينا عن ابن عم مرفوع في دخوله من باب بني شيبة وخسروجسة من باب الحنّاطين، والمراد باب بني شببة في هذا الخبر جهة هذا الباب لا هذا الباب نفسه فانه لم يكي الا في عمارة المهدى والمراد بباب بسني مخبوم باب الصفا فانه ينتسب لبي مخبوم وباب الحناطسين باب كان للمساجد في ما بين باب الْحُزُّورة وباب بني جميم الذي في وزايد الآن باب الزيادة بالجانب الغوبي ولا اثر الان لباب الحناطين والمواد به جهند لانه لم يكي الا عقب موت المهدى العباسي فيما أمر به من المزيادة الثانية في المسجد الحرام، فينبغي للخارج من المسجد مسافرًا إن يخرج من باب الحزورة او من باب الزيادة المشار اليها لقربهمما من باب الحناطين وفي النوادر لابن الى زيد المالكي ما يقنصي ان الحسارج من المسجد مسافرًا يخرج من باب المسحد المعروف الان بماب المعمرة من الجنب الغرق فينبغي للمسافر الخروج منة او من باب ابراهيم او من باب الجزورة،

الثانى التّنعيم المذكور فى حدّ الحرم من جهة المدينة النبوية هو امام الن الحلّ على ما ذكر الحبّ الطبرى قل وليس بطرف الحلّ ومَنْ فسّرة بذلك تجوّز واطلق اسم الشيء على ما قرب منه وادنى الحلّ اتما هو من جهته ليس موضع فى الحل اقرب الى الحرم منه وهو على ثلاثة اميال من مكة والتنعيم امامه قليلاً فى صوب طريق وادى مرّ الظّهران، وقال صاحب المطلع التنعيم من الحلّ بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل على اربعة اميال وسُمّيت بذنك لان جبلاً عن يمينها يقال له نعيم واخر عن شمالها يقال له ناعم والوادى نعان، والاحرام من الحل الذي فى جهة التنعيم للمقيم بمكة افصل من الاحرام من الحل الذي من يقية جهات الحرم ما خلا الجعرانة فان الاحرام منها افصل عند مالك والشافعي وابن حنبل وغيرهم من العلماء،

الثالث ثبير الذي اذا طلعت الشمس عليه سار الحجاج من مدى الى عرفة وهو على ما قال المحتب الطبرى في شرح التنبية اعلى جبل عدى وقال المجوهري عكة ولعله اراد بقرب مكة فتجوز وقل غيرة بالمزدلفة والمشهور الاول وهو يشرف على من من جمرة العقبة الى تلقا مسجد الحديث وامامة قليلًا على يسار الذاهب الى عرفة، واما ثبير الذي كانوا يقولون في الجاهلية اذا ارادوا أن يدفعوا من المزدلفة اشرقٌ ثبير كيما نُغير

ولا يدفعون حتى نزول الشمس عليه فهو جبل بالمزدلفة على ما ذكر الزرق واذا تقرر ذلك فلا يستقيم قول النورى ان تبير جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب الى منى ويمين الذاهب الى عرفة وانه المذكور في صفة الحج والمالم يستقم ذلك لانه في صفة الحج والمراد في مناسك الحجء وانها لم يستقم ذلك لانه يفتضى ان تبير المذكور في عفة الحج بالمزدلفة وانها هو يمنى على ما ذكر الحب الطبرى وقل شيخم مجد الدين الشيرازى ان قول النووى مخالف لاجماع ايمة اللغة والتواريخ، وقال الزمخشرى تبير غيمها وتبير مخالف لاجماع ايمة اللغة والتواريخ، وقال الزمخشرى تبير غيمها وتبير المؤمنة بصم الهمزة وبعدها هاء والف وهين مهملة مكسورة ومثنة تحتية مفتوحة مخفقة بعدها هاء وي واد يصب من مني، وتبير الزنج الذي ذكره ياقوت يقل انه جبل باسفل مكة يسميم الفها النوق، وثبير الخصراء هو الجبل المشرف على الموضع الذي يقال له الخصيراء بطريق مني وهو مكان مشهور، وثبير النَّصْع بكسر يقال له الخصيراء بطريق مني وهو مكان مشهور، وثبير النَّصْع بكسر

الرابع الجعْرانة الموضع الذي احرم منه النبي صلعم لما رجع من الطايف بعد فتح مكة هو موضع مشهور على بريد من مكة فيما ذكر الفاكهي وقال الباجي أن بيئة وبين مكة نحو ثمانية عشر ميلًا، وسمّى هذا الموضع باسم أمراة يقال لها الجعرانة والى ذلك أشار غير واحد منهم الشهيلي، وذكر الواقدي أن النبي صلعم أحرم من المسجد الاقصى الشهيلي، وذكر الواقدي بالعدوة القصوى من الجعرانة وكان مصلى المنبي صلعم أذ كان بالجعرانة فيه ولم يجز الوادى الا محرمًا، وذكر أن أحرامه من الجعرانة ليلة الاربعاء لاثنني عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة نقل من الجعرانة ليلة العربي قل ومنها يحرم أهل مكة كل عام ليلة سبع

عشرة من ذي القعدة قل وهذا خلاف ما ذكره الواقدى، وادركنا اهل مكة لا يحرمون منها الاليلة الثامن عشر غالبًا ورما احرموا منها العشى في السابع عشر اذا خدفوا من الاقامة بها الى الليل ولعلّ ما ذكره الحبّ الطبري كان يصنع في زمنه والله اعلم وما ذكره الواقدي في نارين عمرته صلعم من الجعرانة هو المعروف فيها وذكر ابين سعد كاتب الواقدي خبرا بخالف ذلك لان فيه ان رسول الله صلعم نزل الجعرانة بعد قدومه من الطايف فقسم بها الغنايم أثر اعتمر منها وذلك للبلتين بقبتا من شوال وهذا الخبر ضعيف فيما قل الحافظ ابو الفتح ابي سيد المنساس وانها ذكرناه لغرابته، ومن فصايل وادى الجعرانة ما ذكره الجندي في فصل مكة له لاند قل فيما رويناه عنه حدثنا عبد الوقاب بن فليم حدثني سعيد بن سالم الفداح عن سعيد بن بشير عن عبد اللويم الجزرى عن يوسف بن ماهك قل اعتمر من الجعرانة ثلاثماية نبى وصلى في مسجد الخيف تسعون نميّاء وبالجعرانة ما شديد العدوبة يقال ان النبي صلعمر فحص موضع الماه بيدة المباركة فانجس فشرب منه النبى صلعم وسقى الناس ويقال انه غرز فيه رمحه فنبع الماء موضعه وهذان الخبران في كتاب الفاكهيء

الخامس الجَدرُ الملكورة في صفة الحجّ في عبى ونقل عن ابن سيدة اللغوى صاحب الحكم ما يقتصى انها بعرفة نقل ذلك عنه السّهَهَيْلى وهو وهم فلاك دلك عنه السّههَيْلى وهو وهم فكورناه للتنبية عليه وهذه الجار مشهورة عنى والاولى منها في الله تدلى مساجد الحيف والوسّصَى الله بينها وبين جمرة العقبة والاخميمة في حمرة العقبة وفي اقرب الجهر الى مكة وقد حرر بعض المحابنا ذرع ذلك وانا معه فكان مقدار ما بين جمرة العقبة والجرة الوسطى مايمنى ذراع

وثمانية انرع بذراع الحديد وكان مقدار ما بين الجورة الوسطى والجهوة الاولى مايتى فراع وخمسة وسبعين فراعً بذراع الحديد وكان مقدار ما بين الجورة الاولى وهي الله تلى مسجد الحيف الى باب مسجد الحييف اللهيم على يمين الذاهب الى عوفة الف فراع وماينى فراع واربعة وخمسين فراعً وسدس فراع بذراع الحديد،

السادس الْجَوْنُ الملكور في حدّ المحصّب هو جبل بالمعلاة مقبرة اهمل مكة على يسار الداخل الى مكة ويمين الخارج منها الى جهة منى وغيب ذلك وهو الجيمل الذي يزعمر الناس أن فيه قبر عبد الله بن عمر بو. الخطاب وليس لذلك حفيقة كما نبهنا عليه وجتمل أن يكون الجبيم الحاذي له الذي يكون على يسار الداخل الى الشعب الذي تسميم الناس شعب العفاريت والجبلان مشرفان على هذا الشعب ولعله الشعب الذي يقال له شعب الصفي صُفيّ السباب والله اعلم، وما ذكرناه من كون الحجون في هذه الجهة من المعلاة صريح من كلام الى الوليد الازرقي في كتابه اخبار مكة ومن كلام اسحوق بين الهد الخراى راوى كتب الازرقي وادخل الخزاى ذلك في كتاب الازرفي عند ذكر الازرقي لحـــــ المحصب، وهذا ما ذكرناه من تعيين كون الحجون احد الجبلين المشار اليهما يدلُّ له كلام الازرق وما ذكره الخراعي في تعيين جهة الحجون يدفع ما يقوله انناس من أن الحجون هو الجبل الذي فيه ثنية كَدَّاء بفيني اللاف والمدّ الذي يستحبّ للمحرم دخول مكة منهاء ووقع للمحبّ الطمرى في الفرى ما يوافق فالك لانه قل الحجون بفتخ الحاء وصم الجيم مخففة الجبل المشرف عند المحصب وهو مقبرة اهل مكة وذكر أبو موسى المديني في تتمَّته أنه الجبل المشرف عا يلي شعب الجُرَّاريون عكمٌ قبلت وبشبه أن بكون ما ذكراه هو الجبل الذى على يمين المهبط من الثنية العليا على المقبرة فأن ألى جانبه شعبًا يقال له شعب الجزارين وجتمل أن يكون الجبل المشرف على المقادر على يسار المهبط من الثنية وتكبون المقبرة بينه وبين الصفا على ما قال الشاعر

كان لم يكن بين الحجون الى الصف انيس ولم يسمر عكة سامي انتهى كلام المحبّ الطبريء والشعب الذي ذكر اله يقال له شعب الجزارين يفل له شعب النور وهو اللي فيه قبة الشيخ ابن للسود وفي كون هذا الشعب شعب الجزارين نظر وكذا في الاحتمال الاخر الذي ذكره في تقسير شعب الجزارين وكذا فيما يرعمه الناس من أن الحجون هو الجبل الذي فيه الثنية المشار البها وهو مقتصى كلام الحب الطبري للهن ذلك تخالفًا لما ذكره الازرق في تفسير الحجون مع موافقة الخزاعي له على ما ذكرة من أن الْجُون في الجهة المقابلة لجهة الثنية كما اشرنا اليه والازرق والخزاعي بذلك ادرى والتعويل عليهما في ذلك اولى، وشعسب الجزارين لا يعرف الان الا ان بين سور مكذ الان وبين الجبل الذي دقال له جبل ابن عم موضعًا يشبه الشعب فلعله شعب الجزارين وشعب الجزارين هو شعب الى دُبّ على ما ذكر الازرق، وحايط عوف الـذى ذكره الازرق في تعريف الحجون لا يعرف ولعله احد البساتين الله بلحف الجبل الذي يقل له جبل ابن عم فان منها يتوصّل الى الجبل المذكور ولعل عذا يويد احد الاحتمالين اللذين ذكرناها في تعيين كون هذا الجبل الحجون ويتدِّيَّد فلا عايضا بقربه من المجلين اللذين نكرهما الازرق وفي في غالب الظنّ البركتان المنسوبتان للصارم للذ احدافها ملاصقة لسور مكة والله اعلم، واغرب السهيلي في نفسير الحجون لانمه قال في الروض الانف والحجون على فرسم وثلث من مكة،

السابع الحُكْريبية الموضع الذي نول عنده النبي صلعم لمّا قدم من المدينة محرمًا بربد دخول مكة فعافه المشركون عن ذلك يقال انه الموضع الذي فيه البير المعروفة ببير شُمَيْس بطريق جُلَّة والله اعلم قل صاحب المطابع ان الحديبية قرية ليست باللبيرة وسهيت ببير هناك عند مسجد الشجرة انتهىء والمسجد والحديبية لا يعرفان الان وليست الحديبية بالموضع الذي يقال له الحديث في طريق جُلَّة وبعده من مكة والحديبية دونه بكثير الى مكة، واختلف في الباء الثانية من الحديبية هل في مختففة او مشددة والقولان مشهوران على ما ذكر النبوي في التهذيب لانه قل الحديبية بصم الحده وفتح الدال وتخفيما النبوي في التهذيب لانه قل الحديبية بصم الحده وفتح الدال وتخفيما الماء كذا قله الشافعي واهل اللغة وبعص اهل الحديث وقل اكتسر الماء كذا قله الشافعي واهل اللغة وبعص اهل الحديث وقل اكتسر الماء وها وجهان مشهوران انتهىء والحديبية ما خيلا المشيخ الم حامد فان الحديبية عنده مقدمة على التنعيم،

التاس أو طوى الموضع الذى يستحب فيه الاغتسال للمحرم هو على مقتصى ما ذكرة الازرق في الموضع الذى يقال له بين الحجودين لانه قال بطن ذى طوى ما بين مهبط ثنية المقبرة للة بالمعلاة الى الثنية القصوى الله يقال لها الخصراء تهبط على قبور المهاجرين وفي صحيح المخارى ما يويد هذا وصرح به انقاضى بدر الدين ابن جماعة فيما نقله عنه ابنه القاضى عز الدين على ما اخبرنى به عنه خالى وقال النورى انه موضع باسفل مكة في طريق العهرة المعتادة ويعرف اليوم بابار الزاهرى وقال الماوردى فيما نقله عن صاحب المطالع ان ذا طوى هو الابطيم وهو بعيد،

التاسع الرَّدُمُ الذي ذكر بعض الشائعية أن الحرم يقف عنده الداء اذا قدم مكة هو ردم أمير المومنين عم بن الخطاب باعلا مكة وهو معروف عند الناس،

العاشب الصَّفَا الذي هو منه انسَّعْيُ هو في اصل جبل أبي قُبَيْس على ما ذكرة أبو عبيد البكري والنواوي وغيرها وهو مكان مرتفع من جبل له درج وفية ثلاثة عقود والدرج من اعلا العقود واسفلها وبعض السدرج اللكى تحت العفود مدفون ذلك ثمن درجات أثر فرشة مثل بعصص الفيشات الظاهرة تحت العقود أثر درجتين وما عدا ذلك ظاهر والعو درجة تحت العقود ثر فرشة كبيرة ثر ثلاث درجات ثر فرشة كبيرة الا ان هذه الفرشة السعلي رم غيبت ما بعلم عليها من السترأب، وما ذكرناه من الدرج المعفون شاهدنه بعد حفرنا عنه في شوال سنة أربع عشرة وثمانماية وسبب حفرنا له أن الشيخ محبّ الدين الطبرى قل في شرح التعبيه وبني في ذيل الصف درج فينبغي ان يحتاط مربد السعى المرتقى عليها انتهىء وهذا يوهم أن يكون المراد بد ما ظهر تحت العقود من الاربعة الدرجات والفرشتين كما تُحَيِّلُه بعض فقهاه مكة في عصرنا وذاكرني بذلك فقلت له المراد به غير الدرج الظاهر وحفرنا عن ذلك فظهر ما ذكرناه، وهذا المدفون ليس محلَّا للسعى ومحلَّه الظاهر ويتأيَّد بكون الظاهر محلًّا للسعى بأن الازرق قل ذرع ما بين الركن الاسود الى الصفا مايتا دراع واثنان وستون دراما وثمانية عشر اصبعًا انتهمى وحبرنا ما بين الحجر الاسود وبين الفرشة السفلي الله يعلو عليها التراب فجاء مثل ما ذكره الازرق في ذرع ما بين الحجر الاسود الى الصفا ولم يدر الازرق درع دلك الا ليبين أن ما وراء دلك محلّ للسعى على عدا ويصرح

ان شاء الله سُعّى مَنْ وقف عليها فلا يقصر الساعى عنها ولا يجب عليمه الوق على ما وراءها والله اعلم عون محاذاة نصف العقد الوسط من عقود الصفا الى الدرج الذى بالموق من داخله سبعياية فراع وسبعون فراع وسبع فراع بتقذيم السين ودلك يزيد على ما ذكرة الازرق في فرع ذلك تحو اربعة افرع واول من بنى الدرج في الصفا والموق على ما ذكر الازرق عبد الصمد بن على العبسى في خلافة المنصور أثم كحدل فلك بالمهون وأصلح درج الصفا غير مرقة

الحادى عشو طريق صَبّ الله يستحبّ للحاج سلوكها اذا قصد عوفة في طريق محتصرة من المزداعة الى عرفة في اصل المازمين عن عيمك وافت فاهب الى عرفة هكذا عرفه، الازرفي واتما استحبُّ للحابي سلوكها لان النبي صلعم سلكها لنا راح من مني الى عرفة على ما نقبل الازرقي عص بعص المكيين وروى عن عطاء انه سلكها وقل في طريق موسى بن عمران، الثاني عشر عَرْفَةُ بالفه موضع الوقوف في خارج الحرم قريب منه وقد ذكر حَدُّها ابن عباس لانه قل حَدَّ عرفة من الجبل المشرف على بطي عرفة الى اجبال عرفة الى وضيق الى ملتقى وضيق ووادى عُرِنَةُ اخرجه الازرقء وقوله ووادى عرنة اختلف في ضبطه ففي بعص نسمخ الازرقي بالعاء وفي بعض بالنون وعن ضبطه بالنون ابي الصلاح واعترض عليمه في ذلك المحبّ الطبرى لانه قل بعد أن ذكر ضبط أبن الصلاح قلت وَفِيما ذكره نظر لانه اراد تحديد عرفة اولاً واخرًا انجعله من الجبال المشرف على بطن عرنة بالنون فيكون أخره ملتقى وضيق وبطن عرفة بالفاء ولا يصح أن يكون وأدى عرنة بالنون لان وأدى عرنة لا ينطعف على عرفة بل هو عُتدَّ مَا يلي مكة يمينًا وشمالًا فكان التقييد بوادي

عرفة اصرَّج والله اعلم قل وهذا التحديد يدخل عرفة في عرنة انتهىء وحدٌّ عرفة من جهة مكة قد صار معروفًا بما بني في موضعة من الاعلام وفي ثلاثة سقط منها واحد وفي اثنان وفيها احجار مكتوب في بعضها ان المظفر صاحب اربل امر بانشاه هذه الاعلام الثلاثة بين منتهى ارض عرفة ووادى عرفة لا يجوز لحالج بيت الله العظيم أن يجاور هذه الاعلام قبل عروب الشمس وفيه مكتوب بتاريخ شعبان سنة خمس وستماية ورايت مثل ذلك مكتوبًا في جر ملقى في احد العلمين الباقيين وفي هذين العلمين مكتوب امر بعيارة علمي عرفات واضف كاتب ذلك هذا الامر للمستنصر العباسي أثر قال وذلك في شهور سننة اربع وتسلائسين وستماية، ومقتصى كون قله الاعلام بين منتهى أرض عرفة ووادى غُرِنَة لا يكون المسجد الذي يصلّى الامام بالناس فيه الظهر والعصر في يوم عرفة من عرفة ولا بعضه منها لان المسجد المذكور مروى بالاعلام المشار اليها الى جهة الحرم وبين ركن المسجد المشار اليه ما يلى عرفة الى محاداة العلمين الموجودين الان ثمانماية ذراع وخمسة وثمانون ذراعا باليد وذلك يشكل مع قول الشيخ ابي محمد الجُوِيْني وابنه امام الحرمين والقاصى حُسَيْن والرافعي ان مقدم هذا المسجد من عرنة بالنون وهو جزا من عرفة بالفاه فان ما ذكر هولاه الأيّة يقتصبي ان الاعلام المشار اليها نمست على منتهى حدّ عرفة وأن حُدُّها بنتهمي الى اثناء المسجد المشار اليه وذكر الشيخ ابو محمد الجويني أن فلك متميّز بصخرات كبار فرشت في ذلك الموضع يعنى من المسجد ولا اثمر الآن لهذه الصخرات والله اعلم بالصواب، وصرح النووى وابن الصلاح بان هذا المسجد ليس من عرفة بالفاه ويظهر ثمن الخلاف في اجهزاه

الوقوف بهذا المسجد وتوقّف مالكٌ في ذلك ولا محابة قولان فسيسة بالاجزاء وعدمه وافصل المواقف بعرفة الموضع الذي وقف فيم رسبول الله صلعم وهو تفريبًا في الموضع الذي تقف فيه المحامل التي تصل من مصر والشام والعراق في غالب السنين وهو مكس معروف عند الناسء وقد حام على تحرير موقف النبي صلعم بعرفة جماعة من العلماء منهم القاضى بدر الدين ابن جماعة، اخبرني خالي قاضي الحرمين محـب الدين النَّويْرِي قل اخبوني الفاضي عزَّ الدين ابن جماعة قل في منسكه وينبغى تحرير مونف سيدنا رسول الله صلعمر وقد اجتهد والمدى في تعيينه وجمع فيه بين الروايات فقال انه الفَحِّوة المستعلية المشرفة عملى الموقف وفي من وراه الموقف صاعدة في الرابية وفي الله عور يمينها ووراهها صخرات متصلة بصخر الجبل المسمى جبل الرجة وهذه الفجوة بسين الجبل المذكور والبناء المربع عن يساره وفي الى الجبل اقرب بقليل جيث يكون الجبل قبالة الواقف اذا استقبل القبلة ويكون طرف الجبل تلقا وجهم والبناء الموبع عن يساره بقليلء وقار ذكر والدى انه وافقه على ذلك من يعتمد عليه من محدثي مكة وعلما ها حنى حصل الظين بتعيينه، قل قان ظُفر موقف النبي صلعم فهو الغاية في الفصل وان خفى عليه وقف ما بين الجبل والبناء المربع على جميع الصاخرات والاماكن للذ بينهما لعله أن يصادف الموقف الشريف النبوى فينفاض عليه بركابه، قلت البناء المربع المشار اليه في هذا الللم هو الذي يقال له بيت أدم بعرفة وكان سقية للحاج امرتْ بعلها الحجوز والدة المفتدر العباسي على ما هو مكتوب في جر في حايطها القبلي، ومن ركن هله السقاية الذي يلى جبل الرجة من جهة مكة الى الموضع الذي تقف فيه الان انحامل بعرفة ماية قراع واحد عشر قراع بأحديد يكون قلك باليد مدية فراع وسنة وعشوبين فراء وستة اسبناع فراع، ومن موقسف المحامل الان بعرفة الى ما بقابله من جبل الرحة سبعة بتقديم السين وقلائون ذراعً بالحديد يكون نلك بذاع البد اثنين واربعسين فراعً وسبعى قراع ومن موقف المحامل بعرفة الى ركن مسجد نمرة اللفي يلي عرفه والطردني ثلاثة الاف ذراع وثلاثمابه ذراع وخمسه وتسعمون ذراعا بتقديم التاء وربع قراع يكون ذلك بذراع المد ثلاثة الاف قراع وتمان ماية فراع وسنة وسبعين فرأع بتقديم السين وفلك ميل وثلاثة ارباع سبع ميل يزيد قراعًا على القول بان الميل ثلاثة الاف قراع وخمسهاية قراع، ومن جدر باب بني شيبة الى الموضع الذي تقف فيه الحامل الان بعرفة ثلاثة واربعون الف ذراع وتمانية وتمانون ذراء وسبع دراع بذراع انيد بكون ذلك على القول بان الممل ثلاثة الاف دراع وخمسهايدة فراع اثنى عشر ميدً وخُمس ميل وعشر ميل يزبد ثلاثة اذرع وسبع قراع، وس عتبه باب المعلاة الى موقف انحامل الان بعرفة اربعون الع فراع وتسعيلية فراع بتقليم التاه واحد وستون فراء وسبع فراع بذراع اليد بكون ذلك على القول بن المبل ثلاثة الأف دراع وخمسمابة دراع احد عشر ميلاً وثلاثة اخماس ميل وعشر ميل وخُمس سبع عُشر ميل يزيد نراعً وسبع نراع، ولا فصيلة للوقوف على الحبل اللهي يقسل له جبل الرجة بعرفة لان ماللًا كره الوقوف على جبال عرفة وكان هـ أنا الجبل صعب المرتقى فسهله الوزبر الجواد الاصفهائي وبني فيه مساجها ومَصْنَعًا للماه والقبُّة الله فيه الان جدَّدت في سنة تسع وتسسعسين وسبعينة بعد سقوضها في الله قبلها وعدرتها من مال انفده الملك الظاهر برقوق صاحب مصر وما عرفت من اى وقت غمرت هذه القبة بهدا الحبيل وكانت موجودة في سنة تسع وسبعين وخمسماية على ما ذكر ابن جبير وذكر انها تُمْسَب لأمّ سلمة، وامّا سبب تسميتها عرفة فلتعارف ادم وحوّى فيه لان أدم اهبط بانهند وحَوَى جُدّة فتعارفا بلوفيف فله انصَّح كو قيه لان أدم اهبط بانهند وحَوَى جُدّة فتعارفا بلوفيف فله انصَّح كو قيهل لان جمريل عم عرف الحليل عمر فيها المناسك يوم عرفة وقيل لان الناس يعترفون فيها بذنوبهم وقيل غير ذلك من الاقوال عرفة وقيل في اصل هذا المتب وي تسعة اقوال عشرة الا واحدى وأمّا جمعها وصرفها فذكر جوازة جماعة من العلماء منهم النووى لانه فل وجمعه عرفات وان كان موضع واحد لان كلّ جزء منه يسمّى عرفة ولهذا كانت مصروفة كقصبات فل النحويون وجوز نرك الصرف كما يجوز ترك صدف عنات وانرعات على انها اسم مفرد لبقعة،

الثالث عشر عُرِنَةُ بالله المون الموضع الله يستحبُّ الحاجُ فيه الوقوف هو ما بين العلمين الله ين عاحدُ عرفة والعلمين الله ين عاحدُ الحرم من هذه الحيهة وقد اختلف فيه فقيل انها من الحرم وهذا مروى عن ابن حبيب المائلي وقيل انها من عرفة حكاة ابن المندر عن مالك وفي مخته عنه نظر لمخالفته المشهورة من كُنب المائلية ومذهب الشافتي انعب ليست من عرفة واستدلَّ الشافعي بقوله عليه السلام عرفة كنها موفع الا عُرِنة ونازع الحبُّ الطبرى في هذه الدلالة لانه دل لم تكلّم على هذا الرواية والاستثناء دليل على دخول المستشى في المستشى منه والاستثناء المنفصل على خلاف الاصلى وعرفة بصمر العين وفاتح الراه المهمور فيها وقيل انه بصمر العين والراه وقيل الراه عليه وسكون الراه عليه المراه عليه الراه وقيل المراه وسكون الراه عليه الراه وسكون الراه وقيل الراه عليه المراه و وسكون الراه عليه المراه عليه المراه و المناه و المنا

الرابع عشر قُرَحُ الموضع الذي يستحبُّ فيه للحاج أن يقف عسنده غداة بوم الخور هو مكان مشهور بالزدافة وهو الموضع الذي يسمونه المشعر الحرام اشار الى ذلك الحجبُّ الطبرى وذكر أبن الصلاح أن قُورَ عَ جبل صغير في اخر المزدلفة ألر قل وقد استبدل الناس بالوقدوف على الموضع الذي ذكرناه ببناء مستحدث في وسط المردلفة ولا تهادي به هذه السُّنَة قل الحبُّ والظاهر أن البناء أنما هو على الجبل كما تقدم والمشاعدة تشهد بصحّة ذلك ولم أرما ذكرة لغيره، وذكر النووى في الايصاح أن الاظهر أن الحاج يُحَصِّل السُّنَّة بالوقوف على البناه المستحدث، وأمَّا صعة هذا البناء الآن فانه بما عمربع شبه المنارة وفي اعلاه اثنتان وعشرون شرافد منها في الجهة القبلية سبع شرافات وفي بقية الجهات خمس في كل جهة وله درج من ظاهرة وباطنة وعدد الذي من ظاهرة أربع وعشرون والذي من باطنه عشرون وارتفاعه في السماء ثلاثة عشمو فراعًا بدراع الحديد المستعمل في الفُماش عكة ومصر وذلك من الارص الى أعلا الشراريف وارتفاعه من الارص الى أعلا السطيح بغير الشمراريك ينقص عن ذلك دراعين ونصفًا تقريبًا، ودرع تربيعه من كل ناحية اثنا عشر فراء ونصف فراع بالذراع المشار اليه الا أن الجهة الشرقية منه تنقص عن بقية الجهات تُلث ذراع وكان اعتبار ما ذكرناه من فرعسه وصفته في ربيع الاخر سنة احدى عشرة وثماماية بحصوري، وصفته هذه تخالف صفته الله ذكرها الازرق وما عرفت من بناه هكذا وبناه في الْجِاهلية فُصَى بن كلاب على ما ذكر ابن عبد ربّه في العقد وقد خَرْبُ من هذا البدء الجانب الشامي والنصف الذي يلية من الجانب الغربي في سنة ثمن واربعين قر بي ناكه في سنة تسع واربعين عملي يسدى

## امير التركء

الخامس عشر كدانه الموضع الذي يستحب للمحرم دخول مكنه منه فو الثنية الله بأعلا مكة الله يُهْبَعُ منها الى القبرة العرونة بالمعلاة والأبطح ويقال لها الْحَجُونِ الثاني وقال الحبُّ الطبرى في بالفائم والله بصُرْف على ارادة الموضع وتركه على ارادة البقعة، وفي سنة احدى عشرة وثمخابسة سَهَّلَ بعض المجاورين موضعًا مستصعبًا في راسه قالله بثيبه، وسهَّل ايضا غيره من المجاورين مكة في النصف الثاني من سنة سبع عشرة وتمهابة طريفً في هذه الثنية غير الطريق المعتادة وهذه الطريق تكون على يسار الهابط من هذه الثنية الى المفبرة والابطح وكانت خربة صياقة جدًّا فخُدت ما يليها من الجبل بالمعاول حنى اتسعت فصرت تسعُ اربع مقاطر من الجال محملة وكانت قبل ذنك لا تُسع الا واحدًا وسُهال ارضها بتراب ردم فيها حتى استوت وصار الناس يسلكونها اجكثر من الطريق المعتادة وجعل بينهما حاجزا جارة مرصوصة وكان في بعصص هذه الطويوم قبور فاخفى اثرهاء ثر جعل مشدّ انعهابر بالسجد الحوام سُودُونِ الْحَمَّدي في سنة سمع وثلاثين وثماناية هذين الطريمقين طريقًا واحدة وردم الطربق الثانية بالحجارة والتراب لانها كانت انول من الاولى عقدار قامة أو اكثر فصارت الطريقان طريفًا واحدة حسنة تسعُ عدة من المقاطر من الجال الحملة،

السادس عشر كُدًا موضع يستحبُّ الخروج منه لمن كان في طريقة هو الشنية بأسفل مكة الله بني عليها بابها المعروف بباب الشَّبَيْكة على ما يقتصيه كلام المحبِّ الطبرى في شرح التنبية وفي بصم اللف والقصر والتنوين وفي بقرب جبل قعيقعان والى صَوْب ذي طُوَى، وباسفل مكة

موضع يقال له كُدِّيُّ بالصمِّ وتشديد الياه مصغر ذكره العُذَّري وغيسره وهو على ما يقول الناس الثنية الله بْسلك منها الى شعب خُمر ظاهـ مكة وكلام الحبّ الطبرى يقتصى أن باب الماجي يبنى على هذا الموضع فيما بعد والله اعلم، وذكر الفاكهي ما يقتصي أن بأُعْد مكة موضعاً اخر يقال له كدا غير الثنية الذ بالعلاة لانه قل كَدَا الجبل المشرف على الوادي مقابل مفيرة اهل مكة اليوم تحمد بيوت عبد الرحي بن يزيد وابن خُلف مولى العباس بن محمد وهو عتدُّ الى دار الاراكة، ذكر هذا في تعريفه لما في شق معلاة مكة اليماني وذكر ما سبني في كداء الذي هو ثنية المقبرة في شق معلاة مكة الشامي وتغاير الجهتمين يقتصى تغاير المكانين وليس للكاء الذي في شق معلاة مكة اليماني على ما ذكر الفاكهي ولا للُّدَى الذي في طريق اليمن تعلُّو بالمناسك والما استحبُّ الدخول من كَدُآء ثنية المقبرة والحروج من كُدًا الله في جهة المدينة لان النبي صلعم فعل ذلك في حجّة الوداع واما في الفيخ فقيل انه دخل من كَداء ثنية المقبرة وقيل من ثنية اذاخر واما في عمة الجعرانة فلحل وخرج من اسفل مكة كذا في خبر الفاكهي باسناد فيد من فر اعرفده

السابع عشر المَأْزِمَانِ اللذان يستحبُ سلوكهما للحاج اذا رجع من عرفة هو الموضع الذى يستميه اهل محة الان المصيق بين المزدلفة وعرفة قل صاحب المطلع المازمان مهموز مُثَنَىء فلت ومن اول هذين المازمين عا يلى المزدلفة الى العلمين اللذين فياحدُ عرفة اثنا عسسر اللف قراع وثلاثة وتسعون قراعً بتقديم التاء وثلاثة اسماع قراع بمذراع اليد ومن اول هذين المازمين عا يلى المزدلفة الى العلمين اللذين هما

حدُّ الحيم من جهة عرفة ثمانية الاف ذراع وتسعماية ذراع بتقسفيم الته واثنان وعشرون فراعاء وقد كان في هذا المكن المسمى بالصيدي شجر كثير من شجر الشوك وغيده وكن يقع للناس يه في ليلة العيد عند الحرمين من عرفة الى المودافة رحام كثير وتُنْقَع به جملة من الاكسية والثياب المستربها على الشَّفدف ويقع منها فتنت بين الناس فلمّا كان في سنة ثلاث واربعين وثمانياية قطع ناشر الحوم الشريف المكي الامير سودون انحمدى جميع الاشجار النابتة في عذا الموضع من اصولها وسوى الطويق وشال ما بها من الاجار فحصل للناس به خير كثيرى الثنين عشر مُحَسِّر الموضع الذي يستحبُّ للحاج الأسراع فيده هدو واد بين منَّى والمزدلفة على حدَّها وأيس منهما أشار الى ذاك المنصوري في الايصاح والمحبُّ النامري في القرى ونقل صاحب المنابع ما يعدلُ عسلى ان بعض محسّر من منى وبعضة من المزدلفة وصوَّبُ ذلك، وذكر سليمان ابي خليل والحبُّ انظمري ما يدلُّ على أن محسّر الموضع الذي يقال له وادى النار وهو مشهور بذلك الى الان ويقال ذلك ايصا للموضع الذي ينزله الان بنو حسن مئى وبينه وبين محسر غلوات ولعل نلك أقربه من محسّر، ويقل لحسّر المُهَلّل لان الناس اذا وصلوا اليه في حبّم فللوا فيه واسرعوا السير في الوادي المتنصل به والمهلل المشار اليه مكان مرتفع عنده بركتان معشلنان بلخف قرن جبل عال ويتصل بهما انار حايط ويكون ذلك كلُّه على يمين الذاهب الى عرفات وبسرار الذاهب الى مدىء ولما عرَّفه ابن الصلاح قل وادى الحسر من أنقين المشرف من الجبل الذي على يسار الذاهب الى منى أثر دل واهل مكة يسمونة وادى النارع وكون محسر عند الموضع الذي يقال له المهلل أمر مشهور عند الناس ويأيد

فلك بان من رأس المهلل الى مُنْتهى منى من جهة مكة وهو طرف العقبة الله في حدُّ منى سبعة الاف فراع ومابة فراع وتسعة بتقديم الستاء وثلاثون فراعًا وثلاثة اسباع فراع بفراع المدء

التاسع عشر الْخُصَّبُ الذي يستحبُّ للحاجِّ النزول فيه بعد انصرافه من منى وهو مسيلً بين مكة ومنى وهو اقرب الى مكة بكثير وقد صررح الازرق بحُدَّه من جهة مكة ووقع في كلامه ما يوم حدَّه من جهة منى ونَصُ كلامه وحَدُّ المحصَّب من الحجون مصعدًا في الشق الايسر وانت فاهب الى منى الى حايط خُرْمانَ مرتفع عن بطي الوادي وفالك كلُّه المحصُّبُ ورْمًا كان الناس يكثرون حتى بكونوا في بطن الوادى، والحجون المشار اليه في هذا الحدّ هو الجبل المقدم ذكرة وقد تقدم لنا انه احد الجبلين الللبين بينهما الشعب اللي تسميه الناس شعب العفاريت بالمعلاة على يمين الذاهب الى منى ويعرف احد الجبلين بجبال ابن عمر لان فية على ما يقال قبر عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو الـذي على عين الداخل الى الشعب المشار اليه واذا تقرر أن الحجون بهذا الكان فيكون ذلك حدُّ الحصّب من جهة مكة كما هو مقتصى كلام الازرق المتقدم ذكره، ووقع للشيخ تقى الدين ابن الصلاح في منسكه والشيخ محمى الدين النووى في ايصاحه وغيره والشيخ محبّ الدين الطبري في القرى ما يوم أن قذا المحصب من جهة مكة دون الموضع اللي اشرنا اليه في تعسير الحجون ونص كلام ابن الصلاح والمحصب بالابطيح وهو ما بين الجبل الذي عنده مقبرة اهل مكة الى الجبل الذي يقابله مصعدًا في الشقى الايسر وانت ذاهب الى منى مرتفعًا عن بطي الوادي وليست المفبرة منه وانها سمى الحصب لان السيل يجمع فية الحصباء

وكلامر النووى والمحب الطبرى مثل هذا الا لُفَيَّظات يسيرة فبالمعنى، واما حدّ الحصب من جهة منى نجبل العبوة على ما وجداته منقولًا عبى الشافعي فيما حكاه سليمان بن خليل وجبل العيرة بفرب السبسيسل الذي يقل له سبيل السُّت بطريق منى على ما ذكره الازرق في تعريفه الاميال للذ فيما بين بأب بني شيبة وموقف الامام بعرفة لانه قل والميل الثانى في حدّ جبل العيرة وفل في موضع اخر العبرة الجبل الذي عذل الميل على يمين الذاهب الى منىء وقد اعتبرنا من باب بني شيحبه الى السبيل الذي يقال له سبيل السُّتُّ نجاء ميلِّين كل ميل ثلاثــة الأف وخمسماية ذراع فاستفدنا من هذا ان جبل العيرة عند هذا السبيل وانه حدّ الحصب من جهة مشيء واما قول صاحب المطالع الحصب بين مكة ومنى وهو الى منى افرب فليس بظاهر وقد نبّه على ذلك النمووي، والمحصب هو خيف بني كنانة الذي تفاسمت فيه قريش على الكفرى العشرون المُروَّةُ الموضع الذي هو منتهى السعى هو في اصل جبل تُعيقعان على ما قل أبو عبيد البكري وقل النووي أنها أنف من جبل قعيقهان وذكر المحب الطبري أن العقد الذي بالمروة جعل علما لحدّ المروة والا كان وضع ذلك عُبثًا وقد تواثر كونه حدًّا بنفل الحُلَف عبى السَّلَف وتطابق النسكون عليه فينبغي للساعي أن يُرَّ تحته وبرقي على البناه المرتفع عن الارض، قلت والبناء المرتفع كهيمة الدُّدُّة وله درجة وذكر ابن حجبير أن درج المروة خمس درجات وذكر النووى أن فيها درجتين والذي فيها الآن واحدة والعقد الذي بالمروة جدد بعد سقوطه في اخر سنة احدى وثماماية او في اول الله بعدها وعبارته هذه من جهة الملك الظاهر برقوق صاحب مصر واسمة مكتوب بسبب هله

العمارة في اعلا فذا انعقد وفي الصف ايضا وما اطنُّ عقد الصف بنسمَ وانما اشْنُ انه نْوْرَ وأَصْلَح وسبب تردُّدي في معرفة تلك اني رحلت من مكة في أخر سنة أحدى وثماعاية رحلني الثانية الى الديار المصريعة والشامية، ومن حمد فذا العقد الى أول درجة الدكّة الله بالمروة داحل العقد سبعة ادرع ومن تحت العقد الذي بالمروة الى الجددر المدي يستديره مستقبل القبلة ثمانية عشر فراعًا وثُلثا فراع كلَّ فلك بخراع اليد واتساع فذا العقد ستة عشر دراعًا بذراع الحديد المصرىء الحادى والعشرون المزدلقة الموضع الذي يؤمر الحابج بنزوله والمبيت فيد بعد دفعة من عرفة ليلاً هو ما بين منزمَيْ عرفة اللذين يسميهما اهل مكة المصيق وبين محسّر وقد ذكر حُدَّ المزدلفة عا ذكرناه جماعة من العلماء مناه عطالا كما في تاريخ الازرقي عند والامام الشافعي في كتابه الأُمِّ لانه قال المزداغة حدَّعا من حيث تُغيص من مازمي عرفات الى ان لل فَرْنَ محسّر فكذا على يمينك وشمالك من تلك المواضى العوالي والظوافر والنجياد والوادي لله ألُّ ذلك من المزدلفة، وسيت مُؤْدَلِقَا لازدلاف الماس اليها اى اقدرابهم وفيل فجي الناس اليها في زُلُف من الليل اى ساعات ويقال للمزدلفة جمع سميت بذلك لاجتماع الناس بها وقيل لاجتماع آدم وحوى فيه وقيل نجع الصلانين فيهاء وفيها مستجسف حَوْلُ قُزَحَ وهو صغير مربع ليس بالطويل الحيطان وفي قبلته محرابٌ فيه جر مكتوب فيه أن الامير يلبغ الخاصى جدّد هذا المكان بتاريخ في القعدة سنة سنين وسبعاية، وشول المودلقة من حدَّف الذي يلي منى وهو نارف وادى محسر الى حدّ مردنفة الذي يلى عرفة وهرواول الموزمين عادلي المزدلفة سبعه الاف قراع وسبعينة قراع وثمانون قراعا واربعة اسماع فراع، ومن جدر باب بنى شيبة الى حدٌ مزدلفة من جهدة منى عشرون الف فراع وخمست بة فراع وسبعة افرع بتقديم السين وثلاثة اسباع فراع بحصون فلك اميالًا خمسة اميال وستة اسباع ميل تزبد سبعة افرع بمقديم السين وثلاثة اسباع فراع، ومن باب المعلاة الى حدٌ المزدلفة المشار اليه ثمانية عشر الف فراع وثلاثماية فراع وثمانون فراع وثلاثما الميال فراع بفراع الميال خمسة اميال وربع ميل يزيد خمسة افرع وثلاثة اسباع فراع،

الثانى والعشرون المشعر الخرام الذي يسخب للحاب الوقوف عدده للدعاه والذكر غداة يوم اللحر هو موضع معروف بالمردلفة وهو فُورِ الذي تقدم ذكره وحديث جابر الطويل يدلُّ على أن المشعر الحرام موضع من المهدافة لا كلَّها لانه فال فيه بعد أن ذكر نؤول النبي صلعم بالمؤداعة ومبيته بها وصلاته فيها الصبح أقر ركب القُصُوى حتى اتى المشعر الحرام فاستقمل الفيلة فدَعَى الله وكبره وهلله ووحده فلم بزل واقفًا حمي اسفر حدًا ودفع فمل أن نظلع الشمس وفي حديث على السبوم عمد ذكر قُرَح ما يؤيد ذلك لان قوح هو المشعر الحرام، واما فول ابن عمر المشعر الحرام المردلفة كلُّها ومثله في كثير من كتب التفسير في تفسمر قوله تعالى فاذكر الله هند المشعر الحرام فهو محمول على المجاز اشار الى ذلك المحب الطبرى والافصح في المشعر الحرام فنخ الميم وكسرها لُغة حكاها الجوهرى وغيره ولد يرد الا بالعنجء واحدث وقت بني فدة المشعر الحرام فيما علمت سنة تسع وخمسين وسبعاية أو في اله بعدها، ومن جدار باب بني شيبة الى جدر المشعر الحرام الذي يلى مكة خمسة وعشرون الف دراع وسبعاية دراع بتقديم السين وثمانية ادرع واربعة اسباع 13

ذراع بذراع اليد يكون ذلك اميالاً على القول بان الميل ثلاثة الاف ذراع وخمسماية ذراع سبعة اميال بتقديم السين وخُمس ميل وسبع ميل تزيد ثمانية اذرع واربعة اسباع ذراع ومن عتبة باب المعلاة الى جدر المشعر الحرام الذى يلى مكة ثلاثة وعشرون العا دراع وستماية دراع واحد وثمانون دراءً واربعة اسباع دراع يكون ذلك اميالاً ستة اميال وخمسة اسباع ميل ونصف عشر ميل تزهد ستة ادرع واربعة اسباع

الشالث والعشرون المُطَافُ المذكور في كُتُب الفقهام ما بين اللعبة ومقام ابراهيم الخليل وما يعرب ذاك من جميع جوانب اللعبة وهذا الموضع مفروش بالحجارة المخوتة حول الكعبة من جوانبها وعمل ذلك دفعًا حنى صار على ما هو عليه البوم وكان مصيره هكذا في سنة ست وستسين وسبعاية والمعول منه في عدة السنة جانب كبير جدًّا وعده العارة من جهة الملك الاشرف شعبان صحب مصر وعمر المطاف من ملوك مصر الملك المنصور لاجين المنصورى واسمه مكتوب بسبب ذلك في رخامة بين الركن اليماق و لحجو الاسود وعمرة من الخلفاء المستنصر العبساسي في سنة احدى وثلاثين وستماية واسمه مكتوب بسبب ذلك في الحفوة الله عند باب اللعبة، واول من فرش الحجارة حول البيت عبد الله بن الزبيس ببعض الحجارة الله فضلت من عمارة اللعبة واراد ذلك حولها من جميع جوانبها تحو عشرة ادرع وهذا مذكور ابسط من هدا في كتاب الفاكهيء وفد اعتبر بعض احجابنا بحصوري مقدار ما بين منتهي ذلك وبين اللعبة المعظمة من جميع خوانبها فكان مقدار ما بين الحجر الاسود وطرف البلاط المحاذى له على الاستوى في الجهة اليمنية خمسة وعشرين

فراعًا الا تُلك فراع وما بين الحجو الاسود وطرف البلاط الحادي لوسط مقام الحنابلة اثنين وعشرين فراعًا وتُلف فراع وما بين الحجر الاسدود وجدر زمزم ثلاثين نراء، وثلثي نراع وما بين الركن الشامي اللني يقال له العراقي واخر تدوير المطاف المسامت له الى الجهة الشرقية اربعة وعشرين دراعًا ونصفًا ومن الركن الشامي الى اخر البلاط المحاذي له في الجهة الشامية سبعة وثلاثين أراعًا وربع قراع ومن وسط جدر الحجر ال اخر البلاط الذى امام مقام الحنفية اثنين وعشرين نراعًا وما بين الركن الغربي واخر البلاط المحاذي له من الجهة الشامية والغربية تلاتين فراعًا وما بين نصف الجهة الغربية من اللعبة واخر البلاط المقاب بذلك على الاستوا مثل ذلك وما بين الركن اليماني واخر البلاط المقابل له من الجهة الغربية تسعة وعشرين دراعًا الا ثُلث دراع وما بين الركن اليماني واخر البلاط المقابل له في جهة اليمن سبعة وعشريسي دراعًا وثُلث دراع وكذلك ما بين وسط الجهة اليمانية من اللعبة واحر البلاط انعانى له والذراع الحرّر به هو الذراع الحديد المقدم ذكره وينبغى للطايف أن لا يخرج في حال طوافه عن هذا المكان لان في هخّة طواف من خرج عنه مختارًا خلافًا في مذهب المائلية ويعيده ما دام مكة، الرابع والعشرون منى الموضع الذي يُومر الحابُّ بنزوله والادمة فيه حنى تطلع الشمس على ثبير في يوم عرفة وفي يوم الكير وفيما بعده من اي<mark>ام</mark> التشريق والمبيت به في لياني ايام التشريق لاجل رمى الجار هـو من اعلا العقبة الله فيها الجرة الله تلى مكة المعروفة بجمرة العقبة الى وادى محسّر وقد حَدّ منى بدلك عطاء بن ابي رباح في ما ذكره عند الفكهي لانه قل حداثنا الزبير بي ابي بكر قل حداثني يحيى بن محمد بن ثوبان

عن رالح عن الزنجى بن خاند عن ابن حريج عن عطاة قل حدّ منى رأس العقبة في بلي مني الى المنتخر، وقوله الى الماحر تصحيف وصوابه الى العشر لاذه حدَّ منى من جهة المزدافة على ما قل غير واحد من العلمه ولم يَقُلُ احد أن المنحر حدُّ منى وما ذاك الا نبعدة حدًّا عن محسور وقربه الى حد منى من جهة مكة، وما ذكرنه عن عطاء يفهم أن اعلا العقبة من منى وذكر الامامر الشافعي ما يقتصى أن العقبد ليست من منى لانه قل وحدَّ منَّى ما بين قرين وادى محسَّر الى انعقبة الله عندها الجهرة الدنيا الى مكة وفي جمرة العقبة الذ بايع رسول الله صلعم الانصمار عمده، وليس محسّرٌ ولا العقبة من منى واما الجمِل المحيطة بجانبيها فا افبل منها على منّى فهو منها وما ادبر من الجبال فليس منها هكذا نقل عنه سليمان بي خليل في منسكم وقل الحبُّ الطبري بعد ان ذكر في حدّ منّى معنى هذا والعقبة الذ تُنْسَب الينا الجرة منده قلتُ كلام المُحبِّ الطبوى في القوى صريحة في ان جموة العقبة من منى ونقل عنه أبن جماعة في منسكه على ما أخمرني به عنه خالي أنه قال ان العقبة من منى ولم ينقل عن احد ان الجرة ليست من منى وهذا خالف ما يقتصيه كلامر الشافعي والمورى من أن العقبة ليست من منى والله اعلم بالصواب، وذكر الرافعي أن بين مكة ومنى ستة أمبل وتعقب عليه ذلك النووى وقال ان بينهما ثلاثة اميال وجزم بذلك في غير موضع من كُتُبه وذكر الحبُّ الطبوي في القرى ان منَّى من مكنة على أربعة أميال ذكر ذلك في الترجمة الله ذكر فيها اتساع مني واسماءها وقد حررنا ذلك بالاذرع والاميال على مقتصى الاقوال الاربعة في مفدار الميل؛ فامَّا مقدار ما بين باب بني شيبة ومنى بالادرع فانه ثلاثة الف فراع وثلاثمایة فراع وثمانیة وستون فراعً یکون فلکه امیالاً علی القبول بان المیل ثلاثة الاف فراع وخمسهایة فراع ثلاثة امیال واربعة اخماس میل وخمس عشر میل ینقص فراعین واما مقدار ما بین باب المعسلاة وحد منی من جهة مکة فهو احد عشر الف فراع ومایتا فراع واحد واربعون فراع وسبع فراع یصون فلکه امینلاً ثلاثة امیال وخمس میل وخمسی خمس عشر میل یزید فراع وسبع فراع

الحمس والعشرون الميلان الأخصران اللذان يُهُرُولُ الساعي بمنهما في سعيه بين الصفا والمروة فا العلمان اللذان احدقا بركن المستجدد الذي فيه المنارة الله بعمل لها منارة باب عني والاخسر في جندر باب المسجد الذي يقال له باب العباس والعلمان المفابلان لهذين العلمين احدُها في دار عبّاد بن جعفر وبعُرف اليوم بسَلَمَة بنت عقيل والاخر في دار العباس ويقال لها اليوم رباط العباس ويُسوع الساعي اذا توجّع من الصفا الى المروة اذا صار بينه وبين العلم الاخضر الذي بالمندرة المشار اليها والحانى له تحو ستة انرع على ما ذكر صاحب التنبيه وغيره وقال المحبِّ النلبوي في شرحه للتنبيه وذلك لانه اول تَحَلَّ الانْصباب في بطي الوادي وكان ذلك الميل موضوعًا على بناء على الارض في المسوضع الذى شُرِعَ منه ابتداء السُّعي وكان السبل يهدمه ويحطمه فرفعوه الى اعلا ركن المسجد ولد يجدوا على السُّنِّي افرب من ذلك الركن فوفع متاخرًا على محلَّ ابتداء السعى بستَّة انرع، ونكر سليمان بن خليل تحو ذلك بالمعني وسبقهما الى تحو ذلك امام الحرمين ابو المعالي الجوينيء ولم يذكر الازرق سبب هذا النغيير مع كونه نكر أن بالمنارة المشار اليها علم السعى وهذا بقنصى أن يكون النغيير المشار اليه وقع في

عصره او قبلة ويَبْغُد أن يكون لتغيير ذلك سَبَبُ ولا يـذكره الازرق كما يبعد خفاء سبب ذلك عليه لائه كثير العناية بهذا الشان ومقتصى ما ذكره من اسراع الماسى من الصفا الى المروة قبل هذا العلمر بنحو سمّة اذرع أن الساعي أذا قصف الصفا من المروة لا يؤال يهرول حنى يجاوز هذيبي العلمين بخو ستة انرع لاجل العلَّة الله شرع لاجلها الاسراع في التوجّه الى المروة، وقد حررنا مقدار ما بين هذه الاعلام طولًا وعرضًا وذاك أن من العلم الذي في جدر باب المسجد الحرام المعروف ببب العباس عمد المدرسة الأَفْصَلية الد العلم الذي يقابله في الدار المعروفة بدار العباس تمانية وعشرون فراعا الاربع فراع بفراع الحديد يكون ذلك بذراع اليد احدى وثلاثين ذراعًا وخمسة اسباع ذراع وذلك ينقص عبّا ذكر» الازرق في مقدار ما بين شأبي العلمين، ومن العلم الذي بالمنارة المعروفة عمارة باب على الى الميل المقابل له في الدار المعروفة بدار سلمة اربعه وثلاثون فراعًا ونصف فراع وقيراطان بدراع الحديد يكون ذلك بذراع اليد سبعة بتفديم السين وثلاثين دراعً ونصف نراع وسدس سبع نراع، ومن العلم الذي بباب المساجد المعسروف بباب العباس الى العلم الذي عنارة باب على ماية دراع وثلاثة ادرع وربع فراع بالحديد يكون ذلك باليد ماية ذراع وثمانية عشر فراغاء وبسين الميل الذي بدار العباس الى الميل الذي بالدار المعروفة الان بدار سلمة ستة وتسعون دراعًا بتقديم التاء وتُلك دراع بالحديد يكون دلك باليد ماية دراع وعشرة ادرع وثلثى سبع دراع، وقد حررنا مقدار ما بين العلم الذي على باب المسجد والازج الذي بالمروة فكمان ذلك اربعهاية ذراع واثنمين وتسعين ذراعًا بتقديم التاء وثُلث ذراع بذراع اليد وحررنا مقدار ما بين العلم الذي بالمنارة ووسط عقود الصفا فكان من سمت الميل الذي بالمنارة الى عقود الصفا مابة فراع وستسون فراعًا وتُلث فراع بفراع البدء وقد جُدّدت في سنة ثلاث واربعين وثمانهاية ثلاثة من الاميال المذكورة في الميل الملاصق لدار العباس والسذى قبالته ملاصق للمستحل الحرام والميل المقابل للميل الملاصق لمنارة باب على وذلك على يدى ناظر المستجد سُودُون المحمّدي وجُعل على كل حدّ ميلٍ من الاميال الاربعة قنديل يُسْوَج به في رجب وشعبسان والعشر الاول من ذي الحجّة وفي الصفا ثلاثة قناديل وفي المروة قنديل وقطع الاميال الخشب الله كانت بين باب العباس وباب على وبدين باب على وباب على وبدين باب على وباب بازان وكانت شُرعت للوقيد في ليلة السابع والعشريدين

من رجبه السدس والعشرون نَمَ قُ الموضع الذي يُومَر الحاجُ بنزوله اذا توجّه من منى في يوم عرفة هو بطن عُرنة بالنون على ما ذكر ابن خليل في منسكة وقل المحبُ الطبرى في القرى ونم قا موضع بعرفة وهو الجبل الذي عليه انصاب الحرم على يمين الحارج من المازمين الى الموقف وقد كانت عايشة تنزل بها ثم تحوّلت الى الاراك قاله ابن المنظرة وتحست جبل نم قار اربعة اذرع او خمسة ذكروا أن الذي صلعم كان ينزله يوم عرفة حتى يروح الى الموقف ومن الغار الى مسجد عرفة الفا ذراع واحد عشر ذراعاء وقل النووى نم قام موضع معروف بقرب عرفات خارج الحسرم يين طرف الحرم وطرف عرفات قال وهو بفتح النون وكسر الميم وجوز السكان الميم مع فتح النون وكسرها فتبقى ثلاثة أوجه كما في نظايرهاء وقيل أن نم قاه هذه من الحرم وكلام الجهور يمثل انها ليست منه، ونم ق

ايصا موضع اخر بقُدُنْد ذكر نلك الحبُّ الضرى في القرى ٥

## الباب الثالث والعشرون

فيما عكة من المُدّارس وانرُبط والسِّقَابات والبِرِك المسبلة والابار والعمون والمُطَاهِ وغير دالك من الماثر وما في حرمها من دلك

### ذكر المدارس عكة المشرفة

المدارس الموقوفة مكة احدى عشرة مدرسة فيما علمت منها بالجانب الشرق من المسجد الحرام مدرسة الملك الافصل عباس بن الملك الجاهد صاحب اليمن على الفُقهاء الشافعية وقفت فُبيل سنة سبعين وسبعاية وفي هذا السنة ابتدى التدربس بهاء ومنها الجانب الشامي مسنسه مدرسة بدار العجلة وفي الله على يمين الخارج من باب المسجد المعروف بباب المجلة ولمر أَدْر من وقفها ولا مني وقعت ثر عمل فيها الامسيسر أرغون انتايب درسا على الحنفية قبيل العشرين وسبعاية او بعدها ي أوايل عشر الثلاثين وسبعاية ومنها بالجانب الغربي منه ثلاث مدارس وفي مدرسة الامير فخر الدبن عثمان بن على الزُّجبيلي نايب عَدَن على باب العرة وتعرف الان بدار السَّلْسلة وقفها على الحنفية سنة تسمع وسبعين وخمساية، ومدرسة طاب الزمان الحبشية عتيقة المستصي العياسي وهو الموضع المعروف بدار زُبُّدة وقفتها في شعبان سنة ثمانين وخمسماية على عشرة من العقهاء الشافعية، ومدرسة الملك المنصبور عمر بن على بن رسول صاحب اليمن بين عاتين المدرستين وعمارتهما في سنة احدى واربعين وستماية على يد الامير فخر الدين الشملج امير مكة من قبل واقفها ولأبيه الملك المظفر عليها وقف جَيَّدٌ ورعا

نسبت اليه وي على العقهاء الشافعيد والحدثين، ومنها بالجانب الجنوبي منه مدرسة الملك المجاهد صاحب اليمن على القفهاء الشافعية وتريدن وقعها في ذي الفعدة سمة تسع وثلاثين وسبعياية، ومنها بالجانب اليماني ايصا مدرسة اللك المداوح جميل الصفات مغيث اهسل الحرمين الشريفين جزيل الصلات مولانا السلطان الملك المنصور غياث الدين افي المظفر اعظم شاه بن السلطان السعيد الشهيد اسكندر شاه بن السلطين شمس الدين المفعور صحب بخُمَالَة بلّغه الله أمله وفي عملي العقهاء من الحماب المفاهب الاربعة فكان المتوتى لشراء عَرْضَتها وعمارتها وَوَقْعَهَا مِن يَدِيهُ لَذَنَّكَ وَغَيْرِهُ مِن مَصَالِحِهَا اللَّهُ تَذْكُرُ وَفُوضَ المِّهُ فَمِه النظر خددمه المكين وثقتُه الامين الجناب العالى الافتخاري ياقوت السلطاني الغيائي لا زالت الحبرات على يديه جارية والنَّعُمْ عليه متوالية، وكان الشرآء نُعُرُصَته، وننخيل وسقيّة توقف عليها ياتي ذكرها باثهي عشر الف مثقال في أول شهر رمضان من سنة ثلاث عشرة وتماناية ثر أعيد عمد البيع على ذلك في شهر شوال من السنة المذكورة لمُوجِبِ اقتصاء الحال وفي شهر رمصن المذكور ابتدى في هدم ما كان في موضعها من الابمية وفيد الصا ابتدى في بدءه وفرغ من ذلك في اخر صفر سند اربع عشرة وتماماية وفي شهر ربيع من عده السنة وجمادي الاولى فيها بُيُّص باللُّه، والصهرينج الذى في جوفها وغائب طاعرها وعمل فيها أيصا كثير عل يطلب عمله في انعمدير واحكمت فيها انعمارة فاسحسنها دوو المصاير وكان وففها في سابع عشر المحرم سنة أربع عشرة بعد العرائ من عمارة سفلها وغالب عُلُوه، وقبروا فُقَهاء فيها اربعه من المدرسين وهم تُصاة مكة الاربعة يوميد وستين نفرًا من المتفقّهين عشرين من الشافعية وعشريس

من الحنفية وعشرة من المائلية وعشرة من الحنابلة وجعل الايوان الشرق منها تحكل تدريس الشافعية والحنفية والايوان الغربي محلل تهديس المالكية والحنابلة وجعل الواقف المدزل لله تعلوها وي احدى عشرة خُلُوة محلَّا لسُكنا جماعة من العُفراء خُلاً واحدة منها فانه جعلها خاصًا للمدرسة المذكورة، وكان ابتداته الندريس فيها في يوم السبت سابع جمادي الاخرة سنة اربع عشرة وتماماية على الحالة الله قد قُررَتْ حين الوفف في تعيين اوقت التدريس بها في ايام الأسبوع فكال تدريس الشافعي فخوة يوم السبت وفحوة يوم الاثنين وكان تدريس الحمفى في نحوة يوم الاحد ونحوة يومر الاربعاء ونحوة يومر الخميس وكان ندريس المالكي فيما بين انظهر والعصر يوم السسبت والاحسد والاتنين وباشرتُ فلك من حين ابتدافه وكان تدريس الحنبلي فيما بين الظهر والعصر من يوم الاربعاء والحميس، ووقف الوافف المقدم ذكره على المدرسين والفقهاء والسكان بالمدرسة المذكورة وعلى مصالحها ما اشتراه لذلك وذلك حديقتان وسقية ماء فاما الحديقتان فتعرف احداها بسلمة والاخرى بالحلّ ولها بالصيعة المعروفة بالرُّكاني بوادي مر من اعسال مكة المشرفة واما سفية الماء فهي اربع وجاب من قرار عين الصيعة المذكورة وجبتان منها تُعرفان حسن منصور ليلة ونهارة والوجبتان الاخيرتن نعرفان بحسن يحيى ليله ونهاره وجعل الواقف المدكور الربع المنحصل من ذلك في كل سنة يفسم خمسة اقسام قسسم للمدرسين الربعة بالسوية بيناهم وتلاثة افسام للطلبة بالسوية بيلم وقسم منه يقسم ثلاثة اقسام قسم منه يصوف في مصالح المدرسة المذكورة من الزيت والماء وغير ذلك والقسمان الاخران من هـذا

القسم يصرفان للسكان بالمدرسة المذكورة بالسوبة بمنهم وكأن وَقَّفُه لذلك في اليوم التاسع عشر من المحرم سنة اربع عشرة وثماناية وفي النصف الاخير من ذي الحجة من السنة المذكورة وقف الواقف المذكور على المدرسة المذكورة دارًا تُقابِلها تُعرف بدار أُمَّ هاتي اشتراها النواقيف جمسماية مثفال وعمرها في السنة المذكورة وأوقفها على مصالح المدرسة المذكورة، وسافر الواقف من مكة بعد جِّه في هذه السنة لأعلام مخدومه السلطان غياث الدين بذلك فلم يقدر اجتماعهما لان ياقوت مات في شهر ربيع الاول من سنة خمس عشرة وثمانماية بجريرة فرمسوز ومات السلطان غياث الدين في سنة اربع عشرة او في اوايل سنسة خمس عشرة والاول افرب للصواب لانه أشيع موته مكة في موسمر سنة اربع عشرة ولم يصرَّح ذلك فر جاء الخبر بصحَّة وفاته في سنة خمس عشرة تغمدها الله برجته ومنها مدرسة ابي على ابن زكرى قرب المدرسة الحاهدية وتعرف بابي الطاهر الموذن وتأريخ وقفها سنة خمس وثلاثين وستماية على ما في حجرها وواقفها فيه مترجم بالامام الشهيد وما عرفت حالمه ومنها مدرسة الأرسوفي بقرب باب انعمة وهو العفيف عبد الله ابن محمد الارسوفي وفي معروفة به وما عرفتُ مني وُقفت الاّ ان لـهــا أُزْيد من مايئي سنة ولعله وقفها في ناريج وقف رباطه الذي بقربها المعروف برباط الى رُقَيْمِة لسُكِمَاه به وسياتي تاريخه، ومنها مدرسة ابن الحداد المهدوى بقرب هذه المدرسة وتعرف الان ممدرسمة الاشراف الأدارسة لاستيلام عليها وتريخ وقفها شهر ربيع الاخر سنة ثدمان وثلاثين وستماية وهي على المائلية، ومنها مدرسة النُّهَاوُنْدي بقرب الموضع الذي يقال له الدَّرُيْبة ولها تحو مايني سنة في ما احسب والله أعلم الله

## ذكر الربط مكة

مِكَةُ رُبُطُ مُوقُوفَة على الفقراء منها الرباط المعروف برباط انسَّدُرَة بالجانب الشوق من المسجد الحوام على بسار الداخل الي المسجد الحسوام من باب بنى شيبة لا ادرى من وقفه ولا منى وقف الا انه كار، موقوفًا قبدل سنة اربعياية وموضعة هو دار القَوارير الله بنيت في زمن الرشيف على ما ذكر الازرقي، ومنها رباط قضى القصاة الي بكر محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم المراغى الملاصق لهذا الربط وبابه عدد باب المسجد المعروف بماب الجناين ويُعرف الان بالقيلاني لسُكناه به وتاريم وقفه سنة خمس وسبعين وخمسماية كذا في الحجر الذي على نابه وفيه أن واقفه وقفة على الصوفية الواصلين الى مكة المقيمين والمجتازين من المعسرب والمجمء ومنها رباط الامير اقبال الشَّرَائ المستنصري العباسي عند باب بنى شيبة على يمين الداخل الى المساجد الحرام وتاريخ عمارته له في سنة احدى واربعين وستماية وللشرائي عليه اوةف كثيرة من الكتب والمياه وغير ذلك بوادى مر وكلاء ومنها رباط أم الخليفة الناصر العباسي ويُعرف بالعُطَيْقية لان الشريف عُطَيْقة صاحب مكة كان يسكنه وتاريخ وقفه سنة تسع وتسعين وخمسهاية كذا في الخشب الذي على بابهة وفيه انه وقف على الفقرآه الصوفية دوى التُّقَى والعبادة والعسفساف والزهادة والصلاح والرشاد والتجريد والانفرادء ومنها رباط الحافط ابي عبد الله ابي مَنْدَة الاصبهاني ملاصتي لزيادة دار الندوة وبابه على بابها اللَّى يَخْرِج منه الى السُّويْقة ويعرف الآن بالنُّرْهان الطبرى وعلى بابه اللي عند باب زيادة دار الندوة حجر مكتوب فيه انه وقيف عملي القادمين من اصبهان اربعين يومًا وعلى ساير عشرة اشهر وعشريسي

يوماء ومنها رباط الشيخ اق حفص عم بن عبد الحيد الميانسسي قرب هذا الرباط ومنه داران في شارع السويقة وما عوفت نسبته للميانشي هل في الحمل وقعه أو السكناة فيه والمقتصى ما ذكر من نسبته الميانشي ان يكون له أَزْدُك من مايئي سنة وثلاثين سنده ومنه، رباط عند الباب المُنعرِد في عله الويادة يعدل له ربط الْفَقَاعِية وتاريخ وفقه سمة التستسين وتسعين واربعاية كذا في الحجر الذي على بابه وفيه أن قَهْرُمَانَةَ المُقتدى الحليفة العباسي وقفَّته على المنقطعات الأرامل، ومنه، رباط فوبه يقدل له رباط صالحة لا أعرف من وقفة ولا من وقفء ومنها بالجانب الشهما ابضا رباط يُعرف برباط القرويني وما عرفت واقفه ولا متى وُقف الا انه كان موجودًا في اثناء القون السابع وبابه عند باب السدّة من خارج المسجدة ومنها رباط فبائته بفال له رباط الخاتون ويعرف الان بابي محمود وتاريخ وقفه سنة سبع وسبعين وخمسماية كذا في الحجر الذي على بابه وفيه انه وقف على الصوفية الرجال الصالحين من العوب والمجم وأن الله وقَفَتُهُ الشريقة فاطمة بنت الامير أفي ليْنَي محمد بن انوشروان الحسنى، ومنها رباط الزنجبيني قمالة مدرسته عند باب العرة من خارج المساجد وبينه وبين المسجد دار واريخهما واحده ومنها الرباط المعروف برباط الخوزى بخاء وزاى مجمين بزيادة باب ابراهيم وقفه الامير فوامر ابي محمود بن قوام الافزري الفارسي على الصوفية الغرباء المجردين كذا في الحجر الذي على بابه وتاريخه فيما اطن سنة سبع عشرة وستمايدة، ومنها رباط رَامُشْت عند باب الْحَزُّورة ورامُشت هو الشيخ ابو الفاسم واسمه ابراهيم بن الحسين الفارسي وقفة على جميع الصوفية الرجال دون النساء الحاب الرَّفعة من سابر العراق وتاريخه سنه تسع وعسشريين

وخمسهاية وطفرتُ بنساخة كتاب وقفة وكان قد احترق جانب كبيرًّ من هذا الرباط في الليلة لله احترق فيها المسجد الحرام وفي ليلمة انتاس والعشرين من شوال سنة اثنتين وثمانمانة وأولُّ ما كان الحريني في المبيت الذي على بابه الذي بالمسجد للرحوت النار من شُبَّاكه حنى تعلّقت بسطح المسجد فروقق الله غير واحد للتقرّب بعارته فعُم منه جانب من سُفله اللَّى يلى المسجد وبعض الحجمع اللَّى فوقه فر صرف انشريف حسن بي عجلان امير مكة مايني مثقال ذهبًا لعارته في اوايل سنة ثمان عشرة وثماناية فعر بها جميع ما كان متخسرياً من الرباط المذكور من البيوت العلوية وغير ذلك ما يحتاج الى العارة علموا وسفلًا وصرف من ذلك جنب فيما جتناج اليه من ابواب بموت الرباط وغير نالك من مصالحة وجاءت عبارته حسنة، ومنها رباط السيف الشريف بدر الدبن حسن بن عجلان الحسني نايب السلطنة عكة وجميع الافطار الحجازبة زاده الله رفعة وهو الذي انشاه وهذه مُنْقَبة ما عرفت مثلها لاحد عي تقدّمه من امرآه مكة وتاريخه سنة ثلاث وثماناية وهو مقابل للمدرسة المقابلة للمدرسة المجاهدية وله عليه أوقف عكة ومنى ووادى مَرَّء ومنها رباط الجال محدد بن فرج المعروف بابي بعلَّجد وهو قريب من هذا الرباط وباب الحزورة وتاريخة سنة سبع وتمانين وسبعاية وهو وقف على العقراء المنقطعين، ومنها ربات قبال باب المسجد الحرام المعروف بباب اجماد امر بانشاه، وزير مصر تقى الدين عبد الوُقّاب بن عبد الله المعروف بابن ابي شاكر قبل أن يلي الوزارة في سنة خمس عشرة وثمانماية ومات قبل كمال عمارته وبعد عمارة غالبه سفله فاستصاره الامبر نخر الدين عبد الغني بن ابي الفرج الاستادار الليير الماكسي

المويدى فبما فكر بوجه شرعى وامر امير مكة الشريف حسبي بي عجلان بتكييل عبارته وانفعراء فيه الان ساكنون وله باب في زقق اجياد الصغير غير بابه الكى بالشارع الاعظم ع ومنها رباط السلطان شاه شجاع صاحب بلاد فارس قبائه باب الصَّفَا ويقال له رباط الشيخ غيات الدين الابرقوفي الطبيب لتوليه لأمره وعارته وله فيه سعى مسكور اعظم الله له فيه الاجر وتاريخه سنة احلى وسبعين وسعبع مايسة وهو وقف على الاعجم من بلاد فارس المجردين المنفين دون الهُمُعُمود، ومنها قربه رباط يقال له رباط البانياسي على يسار انذاهب الى الصف وتاريخه سنة خمس وعشرين وستمادة وقفه الاممر فخر المديسي اباربي عبد الله المنظماسي على الفقراء المعروفين بالدبن والصلاح في التساريسين المذكورة ومنها رباط فبالله رباط البانياسي على عين الذاهب الى الصفا امرت بانشاده خوند بنت بن خَمْبك زوجد الملك الاشوف اينال في سنة خمس وستين وثمانه ية ولم يُكِّل لان وَلَدُها المويسد بي الاشسرف اينال خلعه عن الملك بالفاهرة فبدلك العارة، ومنها الدار المعروفة بدار الْخَيْزُران قرب الصف مبدا الشعى ولا اعرف واففها ولا مم وقفت وممها الوباط المعروف بوباط العماس بالمسعى وفيه العلم الاخصد وكان مُثْلَهَرُةً ثُم جُعِل ربانًا والذي عله مطهرة الملك المنصور والدذي عبدله رباطًا ابن استاده الملك الناصر محمد بن قلارون الالفي عظم الله اجراها واسمهما مكتوب فيه على ما بلغنىء ومنها رباط الشيخ ابى القاسم ابن كاللة الطيبي بالمسعى قرب هذا الرباك وتريخه سنة أربع واربدعسين وستماية، ومنها بالمسعى ايصا رباط بالمروة على يسار الذاهب اليها يقال له رباط التميمي والذي وقعه هو الشيخ ابو العباس ويفل ابو

جعفر اتها بن ابرافیم بن عبد الملک بن مطرف التعبمی المبرسنی الفجيرى وقفه على الفقراء من اهل الخير واللايس والفصل العرب والحجم المأعلين وغيرم على ما يلبق بكلّ واحد منه من المنازل في المعسسر الاوسط من شوال سنة عشرين وستماية ووقف عليه الحمام الذي بأجياد وطَفْرِتُ بكتاب وقف الحجام ثر ذهب متى، وبأعلا مكة عدَّة رُبْعد منها رباط على بن الى بكر بن عمران العشار المكى وم يتبت وقعه ال بعد موقة في سدة موته وفي سنة احدى ودماناه ومنها رباط يعرف بأبي سُمَاحة لسكماه به قرب الجزرة اللميرة من اعلاق على جين الذافسب الى المعلاة وقفه الامير فيه زين عبد الله السلطاني سلطان الروم والارس ابي الفتح قليج ارسلاق بن مسعود بن قليج ارسلان على الْجاورين والمقيمين والمنقطعين عصة من الحاب الامامر ابي حنيفة في سنة دُمن وسبعين وخمسهاية هذا معنى ما في الحجو الذي على البعه ومنها بأعلا مكة ابصا ثلاثة رُبط يعل لها ربط الاخلامني بعضها وقف على النسساء الحنفية الجاورات والعادمات وبعصها ودف على اقل مديدة اخسلاط الصلحين المصدين نبيت الله الحرام وبعضها وقف في سمة تسعمين وخمسماية وبعصها في سنة احدى وتسعين وخمسماية، ومنها رباط دعال له ربط الوَّيْش بدء مشاه من فوق وسين معجمة قرب عده الربدء ومنها رياط لعَطيَّة بن خليفة المطيبين احد أجر مكة في عصرنا، وبزقي الحجر عكة رباطان احدها رباط المقر ابراهيم بن محمد الاصبهاني سبط الشيح ودلب الدين الغسطلاي ودعه على العقراه والمساكيين المجاوريين عكة من اقبل الخير والديانة من الى صنف كان من العرب والعجم في سلم رجب سنة تسع واربعين وسبعاية والثانى رباط السيدة أمر الحسمين

بنت قاضى مكة شهاب الدين الطبرى وقعنه على الفقراء والمساكين في شعبان سنة اربع وثمانين وسبعماية، وبسُوق الليل عدَّه رُبط منها رباط يفال له رباط سعيد انهندي لسُكنه فيه رما عرفت واقفه ولا تاريخهم وممها الموضع الله يقال له بيهت المؤذّنين ووافقه هو واقف رباط الخُوزي على شرطه وتاربخ ودهه سنة سبع عشرة وستماية، ومنها الموضع الدني يفال له زاويد أمَّر سُليمان وتاريخها سنه اثمنين وسمعين وسمع ايدة وبأجْيد عَلَى وبط منها الموضع الذي يفل له رباط الزَّبْدت لا اعرف واقفه ولا مني وقفء ومنها رباط يقال له ربط غزى بغين وزاى ماجمتين وقعه على بن محمد المصرى على الفقراء والمسكين الجسردين س اي جنس كان من المسلمين سنة اثنتين وعشوبين وستمديده ومنها رباط بعرف برباط الساحة وكان موجودًا الى اثماء القرن السابع وقعه جماعة من النسوة منهيّ والدة الشيخ قُطَّب الدين القسطلاني على الفقسراء الغويمات، ومنها الرباط المعروف برباط ربيع وهو واقفه عن موكله في ذلك السلطان الملك الافصل نور الدين على بن السلطان صلاح السديسي يوسف بن أيوب وتاريخ وقفه في العشر الاوسط من ذي الحجيّة سنة اربع وتسعين وخمسماية وهو وقف على الففراء المسلمين الغرباء، ومنها رباط بقرب رباط ربيع امر بانشاهه امير مڪة السيد حسن بن مُجلان و<sup>ه</sup>-و ملاصق لحوبة داره الله انشاها بأجياد وقد عُم عالب سُفَّله الا قليل منه وجانب من عُلُوِّه وفي سنة انستين وعشريين وثمانية استوجر بعص لبناة عكة على تكييل عارته وشرع في ذلك وكان امر الشريف حسن بانشاءه في سنة ست عشرة وثمانماية وأدّخلت فيه البير المعروفة ببيــر عَفْراء، ومنها رباط يعرف برباط بنت التناج ولا أعرف وافقه في الابتداء

وله ازيد من مابعي سدة وعلى بابه حجر مكتوب فيه أنه وقف على النساه المصوفيات الاخمار المجاورات، ومعه رباط يعرف برباط المسيكية، ومنها بالحؤامية بزاي متجمة الرباك المعروف برباك الدمشفية وقف على الصوفية والعلمه والقرآة والفقرآة من أهل دمشه والعراقيين العرب والمجمر في رجب سنة تسع وعشوبن وخمسماية وممها الربط المعووف برباط المأورى وقعه الشيئ تجيب الدين ابو الحسن بن محمد بن جبريل الرَّزُّددي على اعلى سَاوَه وزَرْنْد القادمين الى حية بيت الله الحرام وله ازيد من ثلاثماية سنة، ومنه، ربط يعرف برباط السيتية يسين مه ملة وباه موحدة أثر ذاء مثناة من فوف فريا متماة من حدت كان موجودًا في سنة. تسع وعشربين وخمسمابده وممها رباط خُلْف رباط الكوري للنسوة وكان موجودًا في الله القرن السابع، ومنها رباط بقرب عده الربط يقسل له رباط بنت الحرابي بحاء وراء مهملنين وانف وباء موحدة لسكناها به وبلغمى انها وافعتُهُ ومنها ربات بعرف بربات الوراق بقرب باب ابراهيم لا اعرف وادعَدُ ولا من وفعاء ومنها رباط الفاضي الموفق جمال الدبن على بن عبد الوهاب الاسكمداري وقعه على فقواه العرب الغوباة ذوي الحاجات المنجردين ليس للمتعملين فيه حط ولا نصب في سمة اربيع وستماية لذا مكتوب في الحجر الذي على بابد وثيد العُرب مصبوط بفاخ العين والراء المهملتين وهذا الرباط باسفل مكدء وفي جهة الشبيكة بالمسفلة عدّة ربط منها الرباط اللي يقال له رباط الى رُفَيْمِة لسُكناه به ويقال له ايصا رباط العقيف والعقيف المشار اليه هو الأرسوفي صاحب المدرسة الله بقريه وقفه عن نفسه وعن موكَّله شريكه فيه القاضي الفاصل عبد الرحيم بي على البيساني سنة احدى وتسعين وخمسماية على ما في

الحجر الذى على بابه وفيد انه وقف على انفقراه والمساكين العرب والعجم الرجال دون النساء القادمين الى مكة والمجاورين على أن لا بزيد الساكن في السكني على ثلاث سنين لا أن تفطع افدامه، ومنها رباط بقريد يعرف برياط الطويل بنى في عشر السبعين وسبعيدة فيما احسسب ومنها رباط الجهد وفي الآدر اللرعة جهد الطواشي فرحات زوج الملك الاشرف اسماعيل بن الافصل صاحب اليمي وأمَّر اولادة وبقدل له رباط الشييخ على البعداني لتوليه لأمره وعارته وتاريخ وفقه سنة ست وثماناية وهو وقف على الفقواء الافاقيين المجردين عن النساء المستحقين للسكنىء ومنها رباطان بقرب الموضع الذي يقال له الدُّرِيْبة احداثا يعرف برباط ابي السُّوداء لسُكماه به وعلى بابه جر مكتوب فيه ان أمَّ خليال خديجة وأمَّ عيسي مريم ابنني العايد ابي ثامر المبارك اي عبد الله القاسمي وَقَفَتُه على الصوفيات المبديات الحاليات من الازواج الشافعيات المذهب في العشر الاول من شهر ربيع الأول سنة تسعين وخمسهاية ويقال له ايصا ربط الهريش بتشديد الراء المهملة والرباط الاخر يُعرف بابن غَنَّايم وعلى بابه حجر مكتوب فيه ما معناه وقفه السلطان الملك العادل ملك الجبال والغوز والهمك محمد بن على على الصوفية الرجال العرب والحجم على أن يكون عدد الساكنين فية عشرة لا غير سوالا كانوا مجاورين او مجتازين او بعضهم مقيم وبعضهم مجتاز وذاك في سنة ستماية انتهىء

وع اوقف كثيرة على جهات من القربات غالبها الان غير معروف لتوالى الايدى عليها ومن المعروف منها البيمارستان المستنصرى العباسى بالجانب الشمالى من المساجد الحرام وتاريخ وقفة سنة ثمان وعشريس

وستماية وعمره في عصرنا الشريف حسن بن عجلان صاحب مكة عبارته الله هو عليها الان وزاد فيه على ما كان عليه اولاً ابوادين احدالها في جهته الشامية والاخر في حهته الغربية واحدث فيه مهسويجاً وروافا فوق الابوانين اللهين احدثهما وفوق الابوان الشرقي اللى كان فيسه من قبل وجدّد هو عارته وقوف الموضع الذي فيه الشمّاكان المسرفان على المسحد الحرام وادخل فيه البير الد كانت بستقا منها للميضأة الصرغنمشية ووقف جميع ما بناه وما يساحق منافعه في الموضع المذكور المدة الذ يستحقها على الصُّعفه واحبِّدين ووقف علمه منافع السمار المعروفة بدار الامارة عند باب بني شيبة بعد عارته لها حين تخربت بالحريس الذي وقع في آخر ذي القعدة من سنة اربع عشرة وتمانايسة وذنك بعد استجارة لها واستجاره للبيمارستان المذكور نتخربتهما من القاضى الشافعي عكة مدة ماية سنة واذنه له في صرف اجرة الموضعيين في عبارتهما وكان استجاره لذاك في شهر ربيع الاول سنة خمس عشيرة وثماناية وفيها شرح في عبارتهما وكان دفعه لذلك في صغر سنة سب عشرة وثمانماية ووقف المنافع يتمشى على رأى بعص مناخرى المالكيمة وحكم به بعس طلبة المائلية ليثب امره وأن كان بعض المعتبرين من المائلية لا يرى جوازه كما هو مقتصى ملعب الشافعي وابي حنيفة واحد بن حنبل رجم الله

# ذكر السقايات بمكة المشرفة وحرمها

عكة وحرمها عدّة سقايات وتُسمى ايضا السُّبُل بسين مهملة وباء موحدة مصمومتين جمع سبيل وشهرتُها عند الناس بالسُّبُل اكثر و عشيرة

الا أن بعضها صار لا يُعرف لخرابه وبعضها معروف مع الحراب، فهن ذلك سبيل عطيّة ابي ظُهِيْرة بأعْلا مكة جدّده الفاصي ابو السّعادات ابن طُهُيِّدة في اوايل سنة ست وحمسين وثمانمابة، وسبيل قاسم الراملي عند مسحد الدابة، وسبيل السيدة أمّ الحسين بمت القاضي شهاب الدين الطبرى بالمسعى عند موضع الجؤارينء وسبيل لابن بعلجد عند عمين بازان الله في المسعى قرب الميل الاخصر الذي عنارة باب على والمقابل له، وسبيل السيف الشريف حسى بن عجلان سلطان الحجاز في عصرنا برباطه الذى انشاه بلّغة الله منادى ومنها بأعلا مكة سبيل لأم سليمان المتصوفة عند تُربتها بلعلاة ورب درب المعلاة ع وممها سبيل انشاه الفاضي زيون الدين عبد الباسط ناش الجبوس المنصورة في سنة ست وعد شدريس وتماناية بالمعلاة على يين النازل من الجون عومنها سبيل لعطية المطيبية في ضف المُقْبُرة من اعلاها عند البير الد يفال لها بير الطواسي، ومنها السبيل الذي انشاه الفايد سعد الدين جبروة، ومنها السبيل المعروف بسبيل ابهم صنداد ولبس هو المتبكّر له لان بعص امراء الملك المسعدود صاحب مكة عم ذلكه، ومنها سبيل فوق هذا السبيل الى جهة منى للسيد الشريف حسن بن تجلان صاحب مكة امر بعارته في سنة اثني عشرة وتمخاية وعنده مسجده ومنها السبيل الذي يبقسال له سبيل الست وهو مشهور بطريق متى والسَّتَّ المنسوب اليها عبارته في اخت الملك الناصر حسى صاحب مصر وتاريخ عمارتها له سنة احدى وستين وسبعاية، ومنها سبيل المعلم عبد الركن بن عُقّبة المكّى بقرب منىء ومنها سبيل عنى لعطية المطيبيز وقد اخربه ناظر الحرم سودون المحمدى في سنة ثلاث واربعين وثماناية لانه كان في وسط الطرين امام

المدان المعروف بخان السكندرانيينء وعثى عدة سبل عامرة وعردلفة وعرفة وطريقهم سبل متخربة معطلة وبعصها لا يعرف وقد اشرنا اليها في اصل علاا اللتاب، وباسعل مكه مًّا يلي التنعيم عدَّة سفايات منها سبيل انُوّْجُمِيلي ويقال له سميل ابي راشد نجديده له ويقال له سميل المكيني لتجديده له ايصا وناريخ عبارة الرنجبيلي له سنة عشرين وستماية كذا في حجر وفي عمارة تجليد لن الزنجبيلي توفي قبل ذلك على ما ذكر ابن شاكر اللتبي بسبعة وثلاثين سفة وتربخ عبارة ابن راشد سنة ثمان وثمانين وسبعه ية وتاريج عارة المكيني سنة تمان وثمنهاية، ومنهسا السبيل الذي يقال له سبيل بنت القاضي عبد الركن بن عقبة الكي انشاته السيدة زمب بنت الفاضي شهاب الدبن الطبري صَدَقة عن اخيها القاضي نجمر الدين محمد بن القاضي شهاب الدبن الطبس سفة خمس وسنين وسبعه يذ وهو الان معضّلء ومنها سبيل الملك المنصور صدحب اليمن وهو مشهوره ومنها السبيل المعروف بسبسيال الجوخى وهو الان معطَّل الحرابه ورايت فيه حجرًا ملقى مكتوب فيه ان المقتدر العباسي ووالدته امرا بعارة هذه السقايدة والابار اله وراءهد وبصدفاتها وفيه أن فلكه سنة اثمتين وثلاثماية، ومنها سبييل دون هذا السبيل الى مكة عمره الشهاب المكين اجزل الله توابه في سنة تمان وثمانماية والى جانب ذلك حوص للبهايم وقد خرب ودئر قبل الخمسين وثمانماية بيسيرى وكان عكة سقايات اكثر عا ذكرنا بكثير لان الفاكهسي قل لما ذكر السقايات وبحكة وفي فجاجها وشعابها من باب المسجد الي منى ونواحيها ومسجد التنعيم تحوس ماية سقاية انتهى ٥

### ذكر البرك مكة وحرمها

عكة وحرمها عدة برك لا ادرى من انشاها ويقال لها المصانع منها بركتان عند باب المعلاه متلاصقتان جُدّدت في دولة الملك الناصر حسي صحب مصر وذاك في ولايته الاولى سنة تسع واربعين وسبعباية وعبرتا بعد ذلك غير مرة منها في سنة احدى وعشرين وثمغاية وعبارتهما في هذه البسنة لاصلاحة بالنورة ما يحتلج الى الاصلاح فيها ونُوِّرُوا في البركة من الجُدْرات ما له دكن منوَّرًا قبل ذلك ورفعوا جميع جوانبها عسن الارض والله وفعوه من ذلك تحو دراع وفي بعص المواضع اكثر وعمدوا الى الحاجز الذي بين البركتين فهدموا الجدار الذي يليه الى صُـوْب الطريق العظما وبنوا هناك ثبرتين وعملوا عليهما عقداً مشرقًا وعملوا في موضع العقد بابًا شجًّا من عَرْعُر يغلق دون الصغار ومن يُريد المسؤول اليهما خوفًا على المه من تغيّره بالنزول فيه وعملوا نحت البماب درجا والآمر بهذه العبارة علاء الدين القايد المديني من حل السمركة الصغرى الله تلى المسجد الحرام في الجانب الشرقي وغالب الجانسب اليماني على يدى ذظر المسجد الحرام قاضي النصاة ابي اليمن التوبري وقد اجوى سفل البوكة الصغرى حودًا ويجوى مع جوانبها في رجب وشعبان سنة سبعين وثماغابةء ومنها بركتان متلاصقتان احداها تلصق سور باب المعلاة ببستان الصارم وكانتا معطّلتين فعُمرت احداها في النصف الثاني من سنة ثلاث عشرة وثمانياية ومُلنَّت من عين بازان بعد جربها وانذى امر بعمرنها واجراء الماه الشهاب بركوت المكيء ومنها بركتان عند مولد الذي عم بسوق الليل تُنْسَبان للمسلماني على ما بلغني ومنها باسفل مكة بركة يقال لها بركة باب الماجئ لانها عند باب مكة المعروف

بباب المجن وجدّدها السيد حسى نظر الاسكندرية واخبرج ماكان فيها من التراب ورفع جدرانها في سنة ثمان واربعين وثمانماية، ومنها حوم مكة مًا يلى منَّى وعرفة عدَّ" برك منها البركة المعروفة بمركة السَّلَم لا ادرى من انشاعا وجدَّدها الامير المعروف بالمسلك نايسب السلطنة عصر وعم القبى لك تُصل اليها مرتين وذلك في سمة خمسس واربعين وسبعايد وبطرف ملَّى ما يلي المزدلفة وفي طريني عوفة برك اخر معطَّلة ايضا خوابها اشونا اليها في اصل هذا اللناب وبعرفة على بسرك وغالبها الان سُتَلَى بانتراب حتى صار ذلك مساويًا بالرص وبعصها من عمارة المجوز والده المقتدر وذلك خمس بوك وذريح عمارتها سنه خمس عشرة وثلاثماية وبعضها عمرها المظفر صاحب أربل في سمة أربع وتسعين وخمسهاية وفيما بعده وبعضها عمره أقبدل الشوابي المستمصري العبسي في سنة ثلاث وثلاثين وستماية وبمرتهما للبركة المكننفة بعين عرفة ايضا واسم اقبدل باق في بعص البرك الذ حول جبل الرَّحْة وعم بعصها الملك نايب السلطنة عصر فرغم بعصها في دونة الملك الاشوف شَعْمَان صاحب مصرى

### ذكر الابار الة بمكة وحرمها

ذكر الازرق شيئًا من خبر الابار الجاهلية والاسلامية عكة وحرمها وبعرفة وسيس يُعرف منها الان من ذكرة الزرق الا القليل كما سنُبيّنه ولذلك افتحمرنا هنا على تعريف هذه الابار عا تُعرف به الان وجملة الابار الت يحنوى عليه سُور مكة تمان وخمسون بيرًا منها بير برباط السّدْرة وي يحنوى عليه سُور مكة تمان وخمسون بيرًا منها بير برباط السّدْرة وي شجّلة بسين مهملة وجيمر لله حفرها هاشم بن عبد مناف بن قُصَـى

ابي كلاب وقمل حعره، قصى ورهبه، عبد الطلب بن هاشم للمطعم بن عدى ويقال أن جُبير بن مطعم ابتاعها من ولد هاشم، ومنها بيرر بربط الشرائي ومنها بير بالمحرسة الافصلية ومنها بير بالميصاه الصرغتمشية ومنها بير بربات أمر الحليفة وهو العُطَيْفية، ومديه بير عمد باب الحدوورة عليها جميزة كبيرة حفرها المهدى العباسي ومنها بير في الدار المعروفة بالملاءنة ومنها بير بالمدرسة المجاهدية ومنها بير برباط كلالة بالمسعى ومنها بير بالطهرة الناصرية عند باب بني شيبة ومنها بير عيضاة الملك الانترف شعبان عرف جده الملك الناصر سدة ست وسبعهاية لاجل رباط العباس فدم احسب فان منها الده فناة يسكب فيها الماءة ومنها بير الجام الذي بسوق الليل ومنها بير بقرب مولد الدي صلعم بسوق الليل تعرف بالسمائية لعلها بير عبد شمس بن عبد مناف بن قصيي المعروفة بالطُّوى لك ذكرها الازرق والله أعلم، ومنها بير بقوبها نُنْسُب لالا مُغامس أحد نجر مكة لانه عمرها وعندها مسجد ومنها بفرب ذلك بير في دار عطية المطيبير ومنها بمران في المعلاة بالشعب السلاي تسميم النس شعب عمر وهو شعب عبد الله بن عمر بن كُريْز احداها في بسَّمَان في قدا الشعب ومنه، بير في البستين الذي عدد باب المعلاة وبقال لها المَنْفُوس وممها بمر تعرف بأمر العاغية عمد سميل ابي شُهيّرة ومنها بدر عند مساجد الراية وي بير جبير بن منعم الذ ذكرها الازرقى والله اعلم ، وبأجياد عدة ابار منها بير برباط الريت ومنها بيد برياط غزى ومنها بير برباط ربيع ومنها بير عا يلى هدا الرباط في جانب الوادي ومديه بمريقل لها أمر الزين عند بيت الشريقة فاطمة بميت ثقبة صاحب مكة ومنها بير يقال لها الوَّرْدية ومنها بير يفال لها بير

عكرمة ذكرها الازرق ومنها بير يقال لها الواسعة ومنها بير في حُوش الرباع ومنها بير بقال لها بمر عفراء ومنها بمر بفال لها بمر مسعود وبفال لها ايضا أمَّر انفاغية ومنها بير المعلمر ومنها ببر عنك ببوت الكاجبوة ىقال لها أم حجر ومنها بير برباط بنت التاج ومنها بير عند جام اجيادى وبالحزامية بحاء مهملة وزاى ملجمة باسفل مكة عدة الار منها بير ببرباط الدمشقية عرَّتْها في ما احسب زوجة تفي الدين بن اخسى صلاح اللاسي يوسف بن أبوب سنة تسع وثمانين وخمسمابة ومنها بير برباط الكروري ومنها بمر بوباتك السبتية ومنها بير بقال لها بير النبي والناس يستشفون عممها ولعلها واللا أعلم السُّنْبلة بير خلف بن وهب الجحي الله ذكرها الازرق ودل يقال أن النبي صلعم بصن فيها وأن ماءها جبّد من الصَّدَاع والله اعلم ، وبالحجاربة من المسفلة ايضا عدة البار منها بيسر عمد بيوت عرفطة يقال لها أمر الخمرة تحاء مهملة مصمومة ومبيم وراء مفتوحتين وممها بير عند البيوت المعروفة بالاشراف ذوى على غا يسلى باب الماجن وها بقرب الموضع الذي يقال له بيت الى بكر الصديس رصم ومنها بير في زُفق ضيم دفك بفرب أمر الجرة وممها بمر في بستسن على بن يوسف بن أفي الاصبع عند باب الماجي ومنها بير قبائة هـذه البير في الودنة، وعيل وادى ابراهيم بالمسفلة وما يليه من البيوت عدة أبار منها البير المعروفة ببير ابراهيم ومنها بير برباط الموفق ومنها بير ببيت القايد زبن الدبن شُكْر مولى الشريف حسى بن عجلان صاحب مكة ومنها بير تحتها الى اسفل مكة في البيت المعروف بالهد بن عبد الله المَّوري القَرَّاش بالحرم الشريف ومنها بير يفريها في بيرت يتعسوف ببيت الينبعي على يسار الذاهب الى باب الماجن ومنها بير في جهدة الشّدَد بيون وَبْنَه بعال لها بعر النّشو ومعها بير بالشبيكة ايص بعرب المغيرة عند بيون وَبْنَه بعال لها مجمه ونها قرنان ومنها بعر فرب باب الشبيكية عيرها العقيف الهجي وندى عملها سبيل هو الان خواب ومنها باسفط مكة بير ايص، في الموضع الذي بعال له خوابة قويش الله عبرها الشهب بركوت بن عبد الله المكيمي ومنها بير في وسط السّويقة عليه بيت يُنسّب للبُليمي يقال انها من عبارة عبد الله بي الزبير رضه والله بيما يُنسّب للبُليمي يقال انها من عبارة عبد الله بي الزبير رضه والله اعلم ومنها بير في الموضع المعروف بدار الحقوة بالسوبقة ومعها بصرت بقعبه بعرواه سور مكة في ما علمت ولم اذكر فيها الابار الله لا ماء فيها وجميعها مسبلة الا البير الله في بيت الماليميز بأعلا مكة والبير الله في بيت العادل وبين المدين شكر والبير الله في بيت الماليمي ولين المدين شكر والبير الله في بيت المنتهي وبين المنابي

#### ذكر الابار الة بين باب المعلاة ومنى

بين باب المعلاة ومنى سبع عشرة بيرًا بتعديم السين منها بير قرب باب المعلاه تُنسَب لأمر سليمان المنصرفة عند تربتها وتنسب ايصا للملك المسعود صاحب مكة ومنها بير يقال لها بير الطواشي عند طرف المغبرة من اعلاها ومنها بير بنبستان الذي انشاه القايد سعد الدين جَبْرَوة ومنها بير ببستان الذي انشاه القايد سعد الدين جَبْرَوة ومنها بير ببستان له بين هذي ومنها بير ببستان له بين هذين البستانين الى جهة شعب البياضية ومنها بير خلف سبيل ابن شَدّاد السابق فكره ومنها بير في بستان ينسب لابن غطيس امام هذا السبيل ومنها بير في محاذاة المُعَابدة فيها الماء ويقال لها أمر فرنسين وممها بير لا ماء فيها في الموضع الذي يعال له الخُرمنية وعو اودان براس وممها بير لا ماء فيها في الموضع الذي يعال له الخُرمنية وعو اودان براس

المعابدة على جادة الطويني على يمين الهابط الى مكة ومفها الممر الله يقال لها بمر آدم على يمين الذاعب الى منى وليست على جادة الطربق وعن عمرها الامير شيخون العُرى الناصري في سند تمان وخمسين وسمعاية ومنها بير يقل لها البياضية ومنها بير ميمون بن الحضرمي اخي العلاء ابن الحصرمي وفي الله الان بسميل الست بضريب منى وعن عمرها المظعر صاحب أربيل في سنة أربع وستماية على ما وجدت بحط عبد الرجمون ابن ابي حرمي المكي في جر بهذه البير بتصمين عمارة صحب اربل لها وعرفها ببير ميمون الحصرمي ورايت لبعضاهم الفتصي أن بير ميمون بطردني وادى مر انظَّهْران وهو وهم والله اعلمر ، ومنه بير محادية لبركة السُّلَم على يسار الذاهب الى منى وممها بير يفال لها بير الجَّار وتعرف بالمعلم عبد الرجن بن عُقبة المكي على يسار الذاهب الي مني ايضا وعي عمرها الامير شاخون في سنة ثمان وخمسين وسبعاية وعمرها بعدده الامير جرئتمر المارديني صاحب الحجَّاب بالقاهرة رمقدّم العساكر يمكة في سنة أحدى وستين وسبعهاية، ومنها بير أمام هذه البير ألى مسنى في جهتها الى جهة منى عند راس الشعب الذي يقل له شعب البياعية الذى فيه مسجد البيعة وتُعرف فذه البير ببركة مُسْهر ومنها البير المعروفة بصلاصل وفي من الابار الاسلامية على ما ذكر الازرق ومنها بيب بقرب هذه البير يقال لها الجُنْيْنة بجيم مصمومة ونون مفتوحة وياء مثناة من تحت ونون وفي وصلاصل في الجانب اللي يكون على يمين الذاهب الى مني وكلام الازرق يقتصي أن البير المعروفة ببركة مسهر في صلاصل لانه قال وبير صلاصل بعمر شعب البيعة عند العقبة عقبة منى انتهى والله اعلم وادريبين الازرق سبب تسميتها بصلاصل ولعسل

ذلك نسبها الى صلصل بن أوس بن محاسر بن معاوية بن شربسف من بني عمرو بن تميم لان الفاكهي روى بسنده عن هشام ابن الللي عن ابيه فل كانت العرب في اللهُو الحيِّم على ثلاثة اعواءً فعلم من يقعل المنكر وهم الحلون الذي يُحلُّون اشهر الحجِّ فيغتالون فيها ويُسْرِفون ومنهم س كان يكفُّ عن ذلك ومنهم اهل فوي شرعه صَلْصَلُ بن أوس بن مجسر ابن معاوية بن شريف من بني عمرو بن عيم في فيدل الحلين فر فل بعد ان ذكر المحرمين وكانوا بسموناهم الصلاصل لأن صَاصَلًا شرع ذلك لسهم وكانوا ينزلون على بير قريب من مكة قر بمقرّقون في الناس منها وكانت البير تسمى بير صلاعمل انتهى ولكن يعاذف على نسبة هذه البير لصلصل المشار اليه ما ذكره الازرفي من أن صلاصل البير الله ذكرها من الابار الاسلامية فأن مقتصى ما ذكره الللبي أن تكون من الابار الجاهلية والله اعلم بالصواب؛ وذكر الازرق ما يخالف ما ذكرة من أن صلاصل من الابار الاسلامية لانه قال في الترجمة الله قرجم عليها بقوله ذكر الابار الاسلامية وعي الله ذكر فيها ما سبق ذكره عنه في صلاصل يتلو قوله عفية مـني ولها يقول ابوطالب

ونُسْلمه حتى يُصَرِّعَ حسوله ونَنْفَعَل عن ابناها والحسلايسل ويُنْهَمُن قومٌ في الحديد اليكم تُهُوضُ الروايا تحت ذات الصلاصل انتهى فاذا كان ابو طالب ذكر هذه البير فهى جاهلية الم

### ذكر الابار الله عنى

وى خمس عشرة بيراً منها بير نعرف بالحامية بقرب جمرة العقبة في بُسْتان عمدها ومنها بير يعال لها كُذانة بدال مهملة مشددة ونون

بعد الأنف في منزلد المحمل المصرى ومنها بمر يقيل لها عُمرة يفتم العين وتشاهيد الميمر في الشعب الذي يلى ذلك وي حُلُوت ومنها بمر يفال نْهَا الْكُلّْمُمِهُ حَلَّوًا النَّمَا وَمِنْهَا بِيرِ بِقَالُ نَّهَا انْشُهْمِانِيهُ في بُسْتَانَ شخفا العاضى مجد اللاس الشيرازي ومنها بير يفال نها بدر اسماعيل ودفعال لما دُغْبَم ومنها دم في بيت الجعافرة عند ببت الى مُعَامس في الطريدي انوسْمنى ومنها بير بقوب الشعب الذي بفل له سُهم بنسب لموسى بين غُصُون ومديا بمر بعربها تُنْسَب لابي فُطيس ومنها بمر يقربها يقال لهما أُمُ النَّخلَه وتُنْسَب لابي مَعْيُوف وممها بدر يقال لنا أُمُ الْهام حلُّوة ومنها بير بقرب امر الخلة عبرتها زوجة اللك المنصور صاحب اليمن في سند خمس واربعين وستماية ومنها بير يقال لها العسيلة في منزلة بني حسن عمى ومنها بير في انشعب الذي بعال له شعب عمرو على بسار الذاهب الى عوفة ويمني ابار أخر في بعص بيوتها لا تُعرِف على ما بلغني ٥ ذكر الابار الة عزدلفة عُزْدَلفة ثلاث المر منها بير قبالة المسعر الحرام على يمين الكاهب الى عرفة ومنها بير بقربها في الجهة اليمنى بهال لها بير البقر ومنها بير في الجهة اليسرى محاذية للمشعر الحرام في منولة الركب العراق وفيما ببن مزدلفة وعرفة بمر يقال لها السقيا على يسمار الذاهب الي عرفة ١٥

ذكر الأبار الله بعرفة بعرفة المار فيها الان الماء فنها بير يقال لها الزيادية الصغرى ومنها بير يقال لها الزيادية الصغرى ومنها بير يقال لها الشمردفية، وفيها عدة المار أخر لا ماء فيها عرها المظفر صاحب اربال وفد ذكرناها مع دريخ عارة المظفر لها في اصل هذا اللتاب ف ذكر الأبار الله بظاهر مكلا من اعلاها فيما بين بير ميمون بن

الحصومي والاعلام الذي في حدَّ الحوم في تنويق حادة وادى تخلف فيما بين بير ميمون والاعلام المشار خمس عشرة بموًا منها اربع ابار تعوف بابار العُسيلة وفي راس شي بعصها ما يقتضى ان المفتدر العماسي امو حدَّه بيرين منها وفي طيّ بعضها ما يقتضى ان المجوز والدة المقتدر عمرتها مع سفيات هناك ومسجد لا بعوف الان منه سي وفد ذكون بعض المحتوب في اصل هذا اللتاب والبير الرابعة من ابار العسيلة جدّده بعد دُثورها بعض الامراء المعربين في سمة انتنين وتسعين وسبعابة وبقية الابار لا مع بيها الا بيرا لاني بكر الحصار وفي تدلى ابار العسيلة العسيلة

### ذكرعيون مكه المشرفة

نقل الفسمى ما ذك. الاررق عي امر عمون معاوية في صحفة ۴۴۴ فر فل وذكر ابو الحسي المسعودي في دريخه ما دهنصي أن أصرفت زبيده على عدَّه العين لانه ذكر أن العدة العسمي سال تحمل بن على المصرى الحراساني الاحسرى أن يمست له في اخبير زبيدة فلأكر أن نهيا في الحمد والْهَوْل ما بُورُتُ به على غمره، فأمَّ الحمُّ فالامار الجمله التبي له يكس في الاسلام مثلها مثل حقرتا العين المعروفة بعين المشاش بالحجاز فانها حقرتها ومبلات الطرسي لماعها في در خَفْص ورَفْع وسَهْل ووغر اخرجتها س مسافة أثنى عشر مبلاً ألى مكة وكان جملة ما أنفقت عليها في ما نْكر وأحصى الف الف وسمعادة الف دينار انتهى باختصاره وهله انعين في غالب طفَّي عين مكة المعروفة بعين بازان بباء موحدة والف لم راى ماحمة أثر الف ونون لانها من هذه الجهة وقد عم هذه العين جماعة من الخلف واللوك منهم المستنصر العباسي غير مرة منها في . سنة خمس وعشربه وسقماية ومفها مرة ئي سفة أربع وثلاثين وستماين ومدم الامير حُويين نايب السلطنة بالعراقين عن السلطان الى سعيد ابي خريمدا مناك الندر وذلك في سفة ست وعشرين وسبعاية ووصلت الى مدة في العشر الاخير من جمدى الاولى من هذه السنة وعمَّ نَفْعها وعَدُّم وكان جرياتها هذا نعيدٌ من الله تعالى ورجة منه لاهمل مكة فان النس مكد كذوا في جهد عظيم لقلَّة الماه مكدَّة ولجدُّ والدي لأمَّم الشبن دانيال بن على بن يحيى اللِّرستاني احد كبار مشيخة الحجم مدة في جريانها سعى مشكور اجزل الله له ولمن اعانه على فلك الشواب فيمة وجملة ما اصرف على قالم العين في ثاء العبارة عادة السف درام

وحمسون الف درام على ما ديل وكانت احتمل من المصروف زياده عدلى قدا القدر متله واكثر والسبب في الافتصار على العدر المعين الاستعلاد به عن غيره بسبب ما وجد فيها حين عدريها من القني المعولة المهدة س قديم الزمان وفي اكتر من الثُّلث وافلُّ من المصف، وعُمرت بعد ثلك غير مرة منها في سنة أحدى عشرة وتماغلنة وقلاه التعسارة من جهذ السيد الشريف حسن بن تجدن ذيب السلطنة مكة والاقطار الحجازية وكان دخوني، مكنه في اخر العشر الاوسط من جميدي الاولى منها وجرَّتْ جولًا حسنا تحدث امتلات منها بو كا الماجي بسقل مكا وِتَعَدَّى الماء الى عيرِها وكثر الدُّعاء له بسمب ذلك لما حصل بها س عظيم النفع وببعث منها الراونة بربع مسعودي بعد أن كانت بدركين مسعوددين وازبى فلاء الحد والشكر فرحصل في جويادها قصور في احبر السنة فر انصلح حانها في اول سنة اثنى عشره ونماياية بغير عمل فر تغمر حالها فليلا فرعرت وانصلح حانها كثيرا للر نغير حالها كنيرا في اخر فذه السمة فر جرت جرد حسن في العشر الاخمر من جمادي الاحده سنة ثلاث عشره ونماتانه وق مستمره على جربانها الى الان غير ان الماء دكثر حينًا وبقلَّ حينًا ونسال الله تَيْسيرِ الخيرَ والشهساب ير دوت المحدين سلمه الله يحسن في امرف لانه يقوم عصالحها من سمند كلات عشره ونمهية والى تريخه وهو سنة تسع عشره ونمهايسة، فر بعد ثانك فل ماءعا وبقى المس عصة في شدّه بسبب نالك وعُـرْفَ بهذا الامر مولاد السلطان الاعظم الملك المويد ابو المصر شيح صاحب انديار المصرية وانشامية والحرمين فتضوع بالقي منقال ذهبا لعبارة همله العين لانه ما زال عصالح اعل الحرمين لتير الاعتمام وقد تكرر منه عليهم

الجزيل من الانعام وندب القايد علاء الدين لعارة ذلك فمسرع في العارة والتنظيف والاصلاح حي وصل الماء لمكة المشوفة وحصل بعة النفع وتضاعفت الادعية من سُكان الحرم الشريف لمولانا السلطان بسبب ذلك ولان حصول عذا الخير عكة في شعبان سنة احدى وعشرين وثماغاية وابتدى العبل فيه في جمادي الاخرة من السلسية المذكورة ثر قلَّ جريان الماء في العين المذكورة بعد قليل من جريانها ويسّر الله دخول سيل فيها فجرت جريًا احسى من جريها الاول وصُرفت الى بركني المعلاة اللتين على يمين الداخل الى مكة فامتلاما وحصل بهما للحجاج نفع كبير وفريبن فيهما بعد سفر الحاج ما فيه كثير نفع وغلا الماء كثيرًا وشَّق ذلك على الناس فوقَّق الله القابد علاء الدين لعيارة العين وبعث اليها عُمالاً ومهددساً يعروا فيها ما له يسعروا في النوبة الاولى وبعض ما عم فيها لاخربة السيل ووصل الماء الى مكة بعد فلك في اخر صفر سنة اثنتين وعشرين وثماناية وكان جريه قليلا فوادوا في العارة حتى كثر جرى الماه وعظم النفع به جيث بيعن الراوية بنصف مسعودى وما أزيد وبدرهم وهذا أكثر ما بيعت به الراوية بعد عبارة العين في النوبة الثانية وبلغني انها بيعت بجايز وفد وصل ماء العين الى المركة الله باسفل مكة المعروفة بيركة الماجن خارج باب مكنه المعروف بباب الماجئ بعد تنظيف الطريق اليها وزرعوا ماء المعمين أودانًا بقرب بركة المجن وكان جريانه القوى في العارة الثانية في شهر ربيع الاول من السنة المذكورة،

ومن العيون الله أجريت محة عين اجراها الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر في سنة ثمان وعشرين وسبعابة في مجرى عين

بازان على ما ذكر البِّرْزَالى فى تاريخة نقلاً عن كتاب العقيف المَطَرى الية
لانة ذكر فى اخبار هذه السنة انه ورد عليه كتاب من العقيف المطرى
فيه امور منها وأجربت عين أخْرى تعرف بعين جبل ثقبة عا يلى جبل
حراء على مجرى العين الجوبانية وأنّقق عليها فكر يسير قدر خمسة
الاف درهم ووصلت الى مكة وخرجت من اسفلها وكان ذلك على يد ابن
هلال الدولة مُشد العدير وتربخ كتاب العقيف سلخ ربيع الاول من
سنة ثمان وعشرين انتهى، ومنها عين اجراها الامير المعروف بالملك

#### ذكر المطاهر الة مكة

عكة مُطّاهر اعظمها نعمًا مُضْهرة الملك الناصر محمد بن فلاوون صاحب مصر عند باب بنى شيبة وكان اشترى موضعها من الشربفين عُطَيْه في ورُمُيْثة ابنى الى نحى امير محكة نيابة عنه خمسة وعشرين العف درهم وكانت عبارتها في سنة ثمان وعشرين وسبعياية وفيها وُقفَت، ومنها مطهرة الامير المعروف بالملك نابب السلطنة عصر عند باب الحزورة واطنَّ انه عبرها في سنة خمس واربعين وسبعياية والله اعلم وهي الان معطّلة ومنها مطهرة الامير صرغتمش الناصرى احد كمار الامراء في دولة الملك الناصر حسى بن الملك الناصر محمد بن قلاوون وهي فسيسما المستنصرى ورباط أمر الخليفة وتاريخ عبارتها سنة تسسع وخمسين وسبعياية في عمرنا بعض تجار الشام وادارها في سنة ومنان وثمانياية أو في الله بعدها في عصرنا بعض تجار الشام وادارها في سنة ثمان وثمانياية أو في الله بعدها في عصرنا بعض تجار الشام وادارها في سنة

من وصية أوصى بها بعص أتجار الحجم وأدير فيها أثر عمرها الاميد مقمل البديدى في سنة ثلاث ونلائين وثمانماية وأوقف عليها أوفأ بألفاهمة وممها مطهرة الملك الاشرف شعبان بن حسين بن الملك الماصر تحمد ابن قلاوون بنسعى قبائة باب المسجد الحرامر المعروف بماب عملي وكان المنولي على عبارتها الامير ابو بكر بن سُنفر الجالي في سمة ستّ وسبعين وسبعاية وللاشرف عليها وقف بمكة ربع فوقها ودكاكين ووقف بصواحي القاهرة عومنها مضهرة خلفها للنسوة عمرتها أأم سليمان التصودة صاحبة الزاوية بسوق الليل وفُرغ من عبارتها في سنة سن وتسعين وسبعاياته وممها مطهرة الامير زين الدين يركة العثماني راس نوبة الموب بالفاهسرة وخشداش الملك الظاهر صاحب مصروفي الله بسوق العَشَّارين اللَّي بعل له سوى النداء عند باب بني شبيه وكان انشاءها وانشاء ربعبه ودكاكينها في سنة احدى وتسنين وسبعاية، ومنها منهرة تُمسّل ملامير الشُّنْبُغُ المعروف بالطويل احد الامراه المفكَّمين بالعاعرة في اوايل عشر السبعين وسبعاية واصنَّها عُمرت في هذا التاريخ وفي بقرب الموضع المعروف حرابة قريس وبينهما الطريق الى بب الشَّبيُّك، والى السَّويْفة وغير فلك وكانت داثرة فعرها الخواجا بدر الدين حسن بن محمد الطاعرة ومنها مطهرة عند باب الحزورة يقل له مطهرة الواسطي وما عرفت الواسطى المنسوبة اليه ولا متى وقفتء ومنها مطهرتان واحمده للرجال والأخْرَى للمساء آمرتْ بانشاء\$، خوند بنت ابن خَصْبك زوجة الملك الاشرف اينال في سنة خمس وستين وثمضابة واكه بأصفها عهلى يمين الذاهب الى الصف ملاصو للرباط الذي انشاتُهُ ولم يُكِّل لان ولدها المويد بن الاشرف ايدل خلعه عن الملك بالعاهرة فبطلت اللعمارة والله اعلمه ومنه المطهرة المسوبة للواسطى وافقه الملكة العادل نور الديس الشهيد في سنة اربع وسنين وخمساية فكذا وجد ذلك مكتوبا في جور وكذب دادرة تجدّدها القاضى نظر الخاص جمال الدين بوسعابي كاتب الحلم في سنة مه

### من الباب الرابع والعشرين

ذكر شيء من خمر بني الحص بن جندل ونسباد

دل المسعودي في دريخه وهذ تمازع اهل الشرائع في قوم شعب بن بويل ابن رغوبل بن مدبن بن عيما بن مدبن بن ابراهيم الحليل وكان لسانه العوبية شاهم من راى انتم من العرب الدائرة والامم الماسوة ومساهم من راى الله من ولد الحص بن جندل بن يعصب بن مدين بن ابراهيم وان شُعَيْدًا أَحُومٌ في النسب وقد كان عدد ملوك تعرَّفوا في عُسلسك منصلة وممعصلة عنائد المسمى بابي جدد وهوز وخطى وللمن وسعفف وقوبشات وهم على ما ذكرن بنو المحص بن جندل وأحْرُف الجيل في المعام هولاء الملوك وفي الاربعة والعشرون حرفًا الله عليه، حساب الجهل، هر دل المسعودي فكان أبجد ملك مكة وما يليها من الحجار وكان قوَّز وحُطي ملكين بملاد وج وفي ارص الطايف وما اتصل بذنك من ارض تُجْد وكُلَّمَن وسُعْفُص وقريشات ملوكًا عَدَّين وقيل ببلاد مصر وكان كُلَّمِي على ملك مدين ومن الميس من راى انه كان ملك جميع من سَمَيْنا مُشَاعًا مُتَصِلًا على ما ذكون وأن عذاب يوم الظلمة كان في ملك كلمن قر قل المسعودي وقد ذكرهم المنتصرين المنذر المؤنى بابيات يقول فيها ملوك بني حُطى وسُعْفُص ذي النَّدُا وتُوزَّ أرباب السبدديد والخدر

قُوا ملكوا ارض الجاز بأوجه كمنل شعاع الشمس او صورة المدر ولهذه الملوك اخبار تجيمة انتهى باختصاره

### الباب الثامن والعشرون

ى ذكر ولابة اياد بن نرار بن معدّ بن عدنن للكعبة وسي من خمره وذكر ولابة بنى اياد بن نزار للكعبة وسي من خبره وخبر مُصَـر وس ولى الكعبة من مصر قبل قريش،

# ذكر ولايد اياد بن نواربن معد بن عدنان للكعبة

قل الزَّبَيْر بن بكّار قضى مكة حددنا عم بن الى بكر المومل عن غير واحد من اهل العلم بالنسب قلوا لما حصرت نزارًا الوقاة اثر ايادًا بولاية اللعبة واعدى مُصَرًا ناقة جماء فسُميت مصر الجماء واعطى ربيعة فرسمه فسمى ربيعة الفرس واعدلى انمارًا جاربة تُسمّى جيلة قحصنت بنيه فسموا جيلة انمار وبقال بل اعضاء جيلة وغنمًا كانت ترعاها فيقال له فسموا انمار الشاه ويقال بل اعدلى اياد بن نزار غنمًا له بَرْقاء فسميت اياد العراقة ويقال بل اعدلى اياد بن نزار غنمًا له بَرْقاء فسميت اياد العراقة ويقال بل اعدلى اياد بن نزار غنمًا له بَرْقاء فسميت اياد العراق في فلك رجل ايادي

نحن وَرَقْهَا عن اياد كُلَّه تحن ورثنا العصا والحُلَّة

قل الزبير وقل غير عمر بن الى بكر اعطى إيادًا امةً شمطاء فسُمُوا اياد الشمطاء انتهى، ورايت لاياد بن نزار ولاخوته المشار اليام خربرًا يُستظرف فى ذكاه في فحسن ببالى ذكره هنا لما فى ذلك من الفايدة، وقد ذكر هذا الخبر غير واحد من اهل الاخبار مناه الفاكهى ودَّصٌ ما ذكرة وحدثى حسين بن حسن الازدى قل حدثنا على بن الصباح ومحمد

ابن حبيب ومحمد بن سهل قانوا حدثما ابن اللهي عن ابيه عن الي صائم عن معاوية بن عمرة بن مجوس اللمدى عن ابن عماس قل ولد فزار بن معد بن علانان اربعه مُصَرُ وربيعة وايددًا وانمارًا وأمَّر مصر وايدد سودة بمت عُكُّ وأمَّر ربيعة واندر الجدالة بنت وعلان بن حوسم بن جلهمة بن جُرُّهُ فلما حصر نزارًا الموت جمع بنيه هولاه الربعة فقال اي بَتَّى عَدْه الْقُبَّة الْجِراء وفي من أُدَم وما اشبهها من المال فلمُضرَّ وعمله المدرة والمجلس فلانمار وهذا الفرس الادهم والحباء الاسود وما اشبههم من مالى فاربيعة وهذا الخدم وكانت شمطء وما أشبهها من المال فلاياد وأن اشكل علبكم كيف تقتسمون فاتوا الأدعى الجرايي ومنوله بالجران لثر مات فتشاجروا في ميواثه ولد يهتدوا الى العسمة فنوجّهوا الى الافعى يريداونه وهو بحران فراي مصر اثر بعير فد رعى فقال أن الـذي رعى هذا الموضع نبعير اعور ففال ربيعة انه لأزور فعال ايد انه لأَبْنُرُ فقال انهار انه نشرود فساروا قليلًا فذا برجل بوضع على جمله فسأسالم عسى البعير فقال مصر اعور قل نعم ففال ربيعة ازور دل نعم قل اياد ابندر قل نعم قال انمار شرود قال نعم فسالاه عن المعير وقال علاه صفة بعييرى فدخلوا تجران فقال صاحب البعير هولاه اصابوا بعيري وصفوا لي صفته وقلوا لم نَرُه فاحتصموا الى الافعى وهو يومين حكم العرب فخبروه بقولهم فحلفوا له ما راوه فقال الرجل قد نعتوا لي صفة بعيري قال الافعى لمضمر كيف عرفت انه اعور قل انه قد رى جانبًا وترك جانبًا فعرفت انه اعور فعال لربيعة كيف عرفت انه ازور قال رايتُ احدى يدُيُّه باينة الاثر والاخرى فاسدة الاثر فعرفت انه افسدها بشدة وضمه فقبل لاياد كيف عرفت أنه ابتر قال باجتماع بعره ولو كان ذَيَّالًا لمَصَعَ بع فقال لانها.

كبف عرفت اله شرود فل لانه رعى في المكان ولم يجوه الى مكان اغيور منه نبتنا فقال للرجيل نبسوا بالحاب بعبرك فاطلبه، فر سالهم من انستمر فاخدوه فرحب بالم واخمروه ما جاء بالم فقال نحماجون افي وانتم كما قد ارى فديم لير وافموا عنده قر قم الى خازن له بساحته بالمعام فر جلس معالم لد اللوا وشربوا وتُأخَّى عنالم الافعى حيث لا يُرى وهو يسمع كالامام فقال ربيعة لم ار كالبوم لها الليب به لولا أن شاته عُلْدَتْ بلين طبة فقال مصرف ار كاليوم خمرا لول ان حبلته ببتب على قبر فقسال ايد لمر ار كاليوم رجلًا أُسْرَى لولا إنه لمس لابهه الذي بُدْعَى المه فقال أعار لم ار كاليوم كلامًا أنفع في حاجتما وكان كلامهم بأذنه فعال ما عولاه الا شياطين فلاعي العهرمين فقال اخبري خبر قله اللومة فقال من حيلة غوستها على فبر ابدك وسال انراعي عن العدوم فعال في عدان ارضعنها بلمن شبنه ولم يكن ولد في الغدم غبرها وماتب أمَّهِ لر الم أمَّه وهال اصدفيم من ابي فاخبرته انها كانت للك كتيد المال لا بوند له ولد فخفت أن يموت ولا يولد له بو في رجل فوقع على وكان نازلاً عليه فولدت فيجع البهم فعمل قصوا على فصندكم فعل ما اشبه الفيمة الهماء من عال فلمصر فلاعب بالدنانيد وبالابل فسميت مصر الجراء واما صاحب الحباء الاسود فله فل اسود فاخذ ربيعة العرس وما اشبهه وكان المعسوس ادهم فسميت ربيعة العرس واما الدراهم والارض فلانمار وذهب اياد بالخسيال البلو والغنم والنعم فانصرقوا من عنده دهال الافعي مساعدة الحاسل تُعَدّ من الباطل وأن العصا من العصية وأن خشينا من اخشى انتهى، وذكر فذا الخبر شارح العبدونية وذكره الحافظ نداب الديور الحلبي في كتابه المورد العلب الهني في شرح سيرة عبد الغني الله

### ذكر ولاية اياد بن نزار للكعبة

وشيء من خبرهم وخبر مصر ومن ولى اللعبة من مصر قبل قريش قل العاكهي ذكر ولابة اباد بن نزار الببت وجمانتهم اياه وتفسير ذلك، حدثنا حسين بن حسى الازدى دل حدثنا محمد بن حبيب قل قل عيسى بن بكر الكناني أثر ولبتْ جابة البيت ايادٌ فكان امر البيت الى رجل منهم بقال له وكيع بن سلمة بن زهمر بن اياد فبَنَي صرحاً باسفل مكة عند سوق الحناضين اليوم وجعل فبه أمنة يقال لها الحزورة فبها سُمّيت حَزْوَرَةُ مكة وجعل ميها سُلّماً وكان يرفه وبقول بزعه انــه يناجي الله تبارك وتعالى وكان يلطني بكثير من الخبر بقوله وقد اكثر فيه علماء العرب فكان اكثر من قل فبه انه كان صديقًا من الصديقـين وكان يتكهن وبقول أنَّ ربُّكم ليجرينَّ بالخيرِ ثوابًا وبالشرِّ عقاباً وكان يقول من في الارض عبيد لمن في السماء هلكت جرام وولت اياد وكذلك الصلاح والفساد حنى اذا حصرته الوفاة جمع ايادا فقال اسمعوا وعميني الكلام كلمتنان والامر بعد البيان من رشد فاتبعوه ومن غوى فارفصموه وكلُّ شاة معلَّقة برجلها فكان أول من قلها فارسلها مثلاً فات وكيع فنُعي على روس الجبال وقال بشر بن الحجر

ونحن اياد عسباد الاله ورفط مناجيه في سُلَّم ونحن ولاة حجب العنيق زمان النخاع على جُسرُهُمْ فر قال وقامت نايحة وكيع على الى قبيس فقالت

الا هلك الوكيع اخو اياد سلام المرسلين على وكيع مناجى الله مات فلا خلود وكلَّ شريف قوم في وضوع فر ان مصر أديلت بعد اياد وكان اول من ديل منها عَدَّوَان وفَهُم وانَّ

18

رجلًا من اياد ورجلًا من مصر خرجا يصيدان فرَّتْ بهما ارنبُ فاكتنفا بها يرميان فرمها الاياديُّ فرزَّ سهمه ففطر قلب المصريُّ فقتله فيلم الخبر مُصَرَ فاستغاثت بعصم وعدوان يطلبون لم قَوَدَ صاحبهم فقالموا انما اخطاء فأبتُ فهم وعدوان الا قَتْلَه فتماوش الماس بينهم بالمدور وهو مكان فسَمُّتْ مُصَرُّ من اياد ظفرًا فقالت لهم اياد أُجَّامِنا تسلامًا فسلس نُساعيكم ارضكم فأجَّلوه ثلاً فظعنوا قبل المشرق، فلما ساروا يومًا اتبعتهم فهم وعدوان حنى ادركوم ففالوا ردوا علينا نساء مصر المتزوجات فيكم فقالوا لا تعطعوا فراشًا اعرضوا على النساه فاينة أمراة اختارت قومها رددناها وأن أحبَّتْ الذهاب مع زوجها أعرضتم لما عنها قلوا نعم فكان أول من اختار اهلة امراة من خزاعة، فحدثنا الربير بن الى بكر قال لما هلك وكيع الابدى واتصعت اياد وفي انذاك تني امر بيت الله الحرام وقاتلوهم واخرجوهم واجلوهم ثلاما يحربون عناهم فلما كانت الليلة الثانبيسة حسدوا مضران تلى الركن الاسود فحملوه على بعير فبرك فلم ينقمر فغيروة فلم يحملوه على شيء الا رزح وسقط فلما راوا ذلك بحثوا له تحت شجرة فدفنوه أثر أرتحلوا من ليلتا فلما كان بعد يومين افتقدت مصر الركن فعظم في انفسها وقد كانت شرطت على ايدد كلّ متزوجة فيهم فكانت امراة من خزاعة فيما يقولون يقال لها قدامة متزوجة في اياد وخزاعةُ ادداك فيما يزعبون والله اعلم ينتمون الى عمرو بن يحيى بن تعد بن الياس بن مصر فابصرت ايادًا حين دفنت الركن اجتمع الزبير وأللبي في حديثهما كلّ واحد منهما بحو من حديث صاحبه فقالت لقومها حين رات مُشَقَّة ذهاب الركن على مصر خُلُوا عليا أن يولوكم حجابة البيم وادلكم على الركن فاخدوا بذلك عليهم فوليتها خزاعة على العهد والميثاق الذى كان فهذا سبب ولايتهم البيت، وقال الكليبي حديثه فقالوا لهم ان دالناكم على الركن اتجعلونا ولاته قالوا نعمم وقالت مصر جميعًا نعم فدلّته عليه فابتحثوه فاعادوه في مكانه وولوه فلم يبرح في ايدى خزاعة حتى قدم قصي فكان من امره السابق كان انتهى، وقال الفاكهي ايضا بعد ان ذكر خبر بني نزار السابق متصلاً به وكان العدد والشرف من بني نزار بن معد في اياد قال فلم يبزالوا كذلك حتى بغوا على مصر وربيعة فاهلكهم الله فكانوا اول من اهلكهم البغي بعد ابن ادم سلط الله عليهم الخاع وجعل الشرف والعددي والملك والنبوظ في مصر فدخلوا الى ارض العراق انتهى، وذكر المسعودي ما يقتصى ان ولاية البيت بعد جُره صارت الى ولد اياد بن نزار لانه قال بعد ان ذكر خبر جُره متصلاً به ثر صارت ولاية البيت في ولد اياد بن نزار بعده ثر كنت حروب كثيرة بين ولد مصر واياد فكانت

ومن وفي اللعبة من مصر على ما ذكر الفاكهي أسد بن خُزِّية لانسة قل فلما مات صار البيت في اسد بن خزِية فكان سادن اللعبة فحائمت عبد الله بن الى سلمة قال حدثنا الوليد بن عطاء المكي عن ابن صفوان عن عبد الملك بن عبد العزيز عن عكرمة عن ابن عباس قال اسد بن خزية خازن اللعبة في الزمن الاول وحدثني هارون بن محمل بن عبد الملك قل حدثني موسى بن صالح بن شيخ بن عبيرة قل حدثت الى قال قل له ابو جعفر المنصور يا شيخ اين قبر جدّك قال قلت بخُـرْمان قال قل له لا هو هذا وهو على جبل الى قبيس انه كان من القريستَـيْن عظيمًا يعني اسد بن خزية انتهى و ذكر ذلك الفاكهي في ترجمة عظيمًا يعني اسد بن خزية انتهى و ذكر ذلك الفاكهي في ترجمة

ترجم عليها بقوله ذكر من وفي مكة من مصر بن نزار قدياً وتفسير امورهم وفي ارفي ما ذكر في هذه الترجمة شيئًا يفهم منه ولاية احد عن ذكر غيم اسد بن خزيجة ونفر قليل غيره على ما ياتي بيانه بل في كلامه ما يشعر خلاف ما ترجم له ونذكر كلامه بنصّه قال بعد الترجمة لله سبني ذكرها حدثنا أحمد بن جميد الانصاري قل حدثنى الترجمة لله سبني ذكرها حدثنا العباس بن بكّار قل حدثنا الفصيل بن محمد بن زكرياء قل حدثنا العباس بن بكّار قل حدثنا الفصيل بن محمد قل كان محلم بن سويد الرئيس الاول ظنمًا أول من راس معدثًا وكانت معدّ قبل ذلك تسترضي راية جماعة رحل رجل فكان أول من قاد معه مَيْمَنة ومَيْسَرة ولواء وفي ذلكه يقول الغرزدق

زید الفوارس وابن زید منهم وابو قبیصة والرد میس الاول اما قوله ابن زید فهو حصین بن زید بن صباح الصبی وهو الذی قل اوصی ابونا صَبّهٔ الملقا سیف سلیمان الذی یبقی ان علی کل رئیس حقا ان خصب انقناة ویندی فل وکان صبّهٔ ینزل مکة وکان قد ولی انجاز والیمن لسلیمان بن داود وفی فلک یقول الشاع

صَيِّتُ رَبُّ الْحِسازِ ثُجُبا اليه اتاواتها من كلّ ذي ابل ناقة ومن كل ذي غنم شاتها

وكان البيت في صبّة من مصر فلما أن مات صار البيت من مصر في سعد أبن صبة فلما مات صار البيت في الله التعبية، في أسل بن خزيمة فكن سادن اللعبية، فر قل بعد أن ذكر ما نقلناه عنه أنفًا في شأن أسد بن خزيمة، فر رجعنا ألى حديث الانصارى قل فلما مات صار البيت في تميم فلما مات صارت الرياسة ألى أبنه عمرو بن تميم في مار البيت في أسيّد بن عمرو

فلما مات اسيد صارت مصولا راس لها حتى نشا أبو الخفاد الاستدى وكان من المعمرين عاش دهرًا طويلًا وكان الذي يسعى لافي الخصفاد في جمع صدةته الحارث بن عمرو بن تميم فكان اذا نول بفوم لم يمرح حتى ياكل من طعامهم فاكثر يومًا من ذلك فعظم بطنْه فسمّوه الحارث الحَبط وهو ابو الحبطات فلما مات ابو الخفاد صار البيت في بني جمان من بني سعد أثر تحول البيت بعد الجانيين الى الاضبط بن قُرِيْع أمر تحول البيت الى بني حنظلة الى دارم بن حنظلة وضرب عليه القبة الحسراء وفي قبة مصر الجراء وبها سميت مصر الجراء فلما مات صارت الى ابسنسة عبد الله بن دارم فلما مات صارت الى ابنه يويد بن عبد الله فلما مات صرت الى ابنه عُدس فلما مات صارت الى ابنه زُرارة فلما من صارت الى أبنه حاجب بن زرارة وكان حاجب والنَّبَّاش ابنا زرارة من أشراف بني تيم وذوى القدر مكة حدثنا عبد الله بن عبران المخزومي قل حدثنا سفيان بن عيمنة عن ثور بن يربد فن تزوّج رجل امراه على عهد النبي صلعم فلأمة أخ له فذكر منها صلاحًا فقال الذي صلعم ما عليك الا تكون تزوّجت ابنة حاجب بن زرارة ان الله عز وجل جاء بالاسلام فسوى بين الناس ولا لوم على مسلم ، وحدثنا الزبير بن الى بكر قل حدثنى حماد بن نافع قل سمعت سليم المكي يقول كان يقال في الجاهلية والله لانت اعز من ال المباش واشار بيدة الى دور حول المسجد فقال كانت هذه رباعهم، قر رجعنا الى حديث المفضل قل قر صارت الى ابنه عطاه بن حاجب فلما مات صارت الرياسة في بني تميم في عمرو بن عظاء فلما مات صارت الى ابنه بجيد بن عرو وكان احد الاجواد وكان صاحب ربع بني تبيمر وهدان بالكوفة وكان على الربيجان في ولاية معاوية فر بمة

الف رجل من بنى بكر بن وايل كانوا وجهوا فى بعث محمله على المف فرسء وكان البيت من صبة فى الكبر من بنى ثعلبة بن بكر وهم الفرسان والعدد من بنى صباح فى الحصين بن يريده ثر تحول البيت يعدى الشرف والرياسة يوم القرنين او القريتين شَكَّ ابو العباس فى ضرار بن عمره فلما مات صار الى زيد الفوارس فلما قتل صار الى قبيصة بن ضرار وكان قبيصة على المحبه يوم الكلاب فلما مات صار الى المملر بن حسان وكان قبيصة على المحبه يوم الكلاب فلما مات صار الى المملر بن حسان ابن ضرار وكان المملر بن حسان هو الذى قتل مهران الملسك يدوم القادسية فلما مات المملر بن عمره بن صرار فلما مات صارت الى ابنه مكحول بن غيلان بن حرشة بن عمره بن صرار فلما مات صارت الى ابنه مكحول بن غيلان انتهىء فقوله فى هذا الخبر فلما مات صارت الى ابنه مكحول بن غيلان انتهىء فقوله فى هذا الخبر من قدم البيت يعنى الشرف والرياسة يفهم ان ما فى هذا الخبر من قوله فلما مات صار البيت من هذا المعمى وذلك يخالف المعنى المقصود بهذه فلما مات صار البيت من هذا المعمى وذلك يخالف المعنى المقصود بهذه الترجمة والله اعلم بالصواب ه

# من الباب الخامس والثلاثين ذكر الحكام من قريش مكة في الجاهلية

مل الفاكهي حدثنا محمد بن على النجار الصنعاني قل حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قل اخبرني بشير بن تميمر ان الحارث بن عبيد ابن عمر بن مخزوم كان حكم قريش في الجاهلية وكان اول من حكمر في الجاهلية بالقسامة والدية حصم بالقسامة في رجل وعاية من الابل في رجل وكان عقل اهل الجاهلية الغنم، وحدثني حسين بن حسن الازدي فل حدثنا محمد ابو جعفر عن الللي في الحكمام من قريش فل في بني هاشم والزبير وابو طالب ابنا عبد المطلب، ومن

بنى امية حرب بن امية وابو سفيان بن حرب ومن بنى زُفْرة العسلاء ابن الحارثة الثقفى حليف بنى زهرة ومن بنى مخزوم العمل وهو الولمد ابن المغيرة بن عبد الله بن عم بن مخزوم ومن بنى سهم قيسس بن عمى بن سعد بن سعد بن سعد بن سعد بن سهم والعاص بن وايل بن هاشمر بن سعد بن سهم ومن بنى عدى صعب بن نفيل بن عبد العزى بن رزاح انتهى، ولم يكن احد من هولاه متملكا على بقية قريش وانما ذلك بتواص من قريش عليه ه

#### ذكر تملُّك عثمان بن الحويرث

ابن اسد بن عبد العرى بن قصى القرشى على فريش بمكة قل الزبير بن بكّار فيما رويناه عنه حداثي على بن صالح عن عامر من الخويرث وكان يظمع ان يملك قريشًا وكان من اطرف قريش واعقلها حيى قدم على قيمر وقد رأى موضع حاجتهم اليه ومتجره من بلاده فذكر له مكة ورغبه فيها وقل تكون زيادة فى ملكك كما ملك كسرى صنعاه فلكه عليهم وكتب له اليهم فلما قدم عليهم قل يا قوم ان قيمر قد علمتم أمانكم ببلاده وما تصيبون من النجارة فى كنفه وفد ملكى عليكم وانا ابن علم واحد كم وانه آخل منكم الجراب من القرظ والعد عن السين والاوهاب فاجمع فلك ثر ابعث به اليه وانا اخف ان ابيتم فلك ان يمنع منكم الشام فلا تتجروا به وينقطع مرققكم منع فلما قال فلك ان يمنع منكم الشام فلا تتجروا به وينقطع مرققكم منع فلما قال لله فلك خافوا قيمر واخل بقلوبهم ما فكر من متجرهم فاجمعوا على ان يعقدوا على راسه التاج عشية وفارقوه على فلك فلما طفوا عشية بعب الله عليه ابن عهم الم زمع السود بن المطلب بن اسد فصاح على احفل الله عليه ابن عهم المن وعنه الاسود بن المطلب بن اسد فصاح على احفل الله عليه ابن عهم المناح على الله عليه ابن عهم المناح على المعلوب على الله عليه ابن عهم المناح على الله عليه ابن عهم المناح على المعلوب على الله عليه ابن عهم المناح على المناح على الله عليه ابن عهم المناح على المناح المناح المناح على المناح المناح المناح على المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح على المناح المن

ما كانت قبيش في الطواف وقل عماد الله ملك تهامة فاتحاشوا اتحماش جم الوحش أثر قالوا صدقت واللَّات والعُزَّى ما كان بتهامة ملك قسط فانتقضت قردش عبا كانت قالت له ولحنه و قيصر لبعلمه و فر روى الزبيب بسنده أن قيصر حمل عثمان على بغله عليها سريِّ عليه الذهب حين ملَّكه، قل الزبير قل عثمان بي الحويرث حين قدم مكة بكتاب قيصر مختوم في اسفله بالذهب انتهىء وذكر الزبير خبرًا فيما انتهى اليه امر عثمان بن الحويرث وملخص ذلك انه خرج الى قيصر بالشامر فسمال تجار قبيش بالشام عمروبي جَفْنة الغساني أن بفسد على عثمان عند قيصر فسال عهرو في ذلك ترجمان فيصر فاخبر الترجمان قيصب عسي عثمان حين حصر عثمان وترجم عنه بان عثمان تستمر الملك بامر قيصر فأخّرج عثمان أثر تجبّل عثمان حسى عرف من اين الى ودخل على قيصم وعرفه ما يقتصي ان الترجمان كذب عليه فكتب قيصر الى عمرو ابي جفنة يامره أن يحبس لعثمان من اراد حبسه من تجار قريش بالشام ففعل ذلك عمرو للر سُمَّر عثمان فات بالشام وذكرنا هذا الخبر بنصَّه في اصل فذا الكتاب ه

# من الباب السادس والثلاثين

ذكر فوايد تتعلّق بخبر فتح مكة

هذه الفواید بعصها یخالف ما نکرناه عن ابن اسحاق وابن هشام من خبر الفتح وبعضها یوضح بعض ما اتهمه ابن اسحاق وابن هشمام ف فلک منها آن موسی بن عقبة ذکر فی مغازیه ما یفتضی آن اغارة بسی کنانة علی خزاعة لله فی سبب فتح مکة کانت بعرفة لانه قال فیما رویناه

عنه في مغاريه فاتح مكة فر أن بنى نُفاتة من بنى الديل أغاروا على بنى كعب وهم بعرفة أنتهى، وهذا يخالف ما ذكره أبن اسحاق لائمة قال قر أن بنى بكر بن عبد منه بن كنانة عُدَتْ على خزاعة وهم على ماءهم باسفل مكة يقال له الوتير أنتهى، وأذا كان الوتير باسفل مكة كما هو مقتصى هذا الخبر فهو غير عرفة والله أعلم ولا منافاة بدين قسول أبن عقبة قر أن بنى نفاتة من بنى الديل أغاروا على بنى كعب وبين قسول أبن أسحاق قر أن بنى بكر بن عبد مهاة بن كنانة عدت على خزاعة لان الديل اللى منه بنو نفاتة هو الدول بن بكر بن كنانة على ما ذكر أبن البطاح عن أنى اليفظان كما حكى عنه الحارمي ويدلل لذلك فول أبن اسحاق فيما بعد فخرج نوفل بن معاوبة الديلي في بنى الديل انتهى، وذكر أبن اسحاق فيما بعد فخرج نوفل بن معاوبة الديلي في بنى الديل انتهى، وذكر أبن اسحاق ما يوافق ما ذكره أبن عقدة من نسبة هذه الاغارة الى بنى نفائة لانه انشد أبياذ لتميم بن أسد أولها

لما رایت بنی نماتة اقبلوا یغشون کل وتیرة وجاب و ومنها ان این اسحاق لم یبین من رفد کنانة من قریش وقتل معام لانه قال ورفدت قریش بنی بکر بالسلاح وقاتل معام من قریش من قتل باللیل مستخفیا انتهی وقد بین فلک این عقبة لانه قال ویلکر آن است امنها من قریش صعوان بن امیة وشیبة بن عثمان وسهیدل بن عمو اننهی وبین فلک این سعد ایضا وافاد فی فلک ما لم یفده این عقبی لانا روینا عن الحافظ این الفاح این سید الناس فی سیرته بعد فکره لفول این اسحاق ورفدت بهی بکر قریش بالسلاح فکر این سعد مناه صفوان بن امیة وحویشب بن عبد العزی ومکرز بن حصص بن صفوان بن امیة وحویشطب بن عبد العزی ومکرز بن حصص بن الاحنف انتهی ولا منافاة بین ما فکره این عقبة وابن سعد فیمین

الحل من قريش بني بكر لامكان ان يكون الذين ذكرهم ابي عقبة وابي سعد اعانوا بني بكر وذكر ابن عقبة بعصهم وابن سعد بعصهم ويكور المعين لبني بكر من قريش خمسة نفر على مقتصى ما نكر ابن عقبة وأبن سعد والله اعلم، ومنها أن قريشًا رفدت بني كمانة بدقيق أفاد فلك ابن عقبة لانه قال واعانتهم قويش بالسلاح والدقيق انتهى وهدا لا يفهم عا ذكر ابن اسحاق، ومنها أن الفاكهي ذكر خبرًا يوم أن سبب فاخ مكة غير ما سبق لانه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحن حدثنا عبد الجيد بن ابي رواد عن ابن جريم قل قل عطا وكانت خراعة حُلْفاء رسول الله صلعم فاصابت بنو بكر مناهم فتبيلاً فقالت بنو بكر لقريش لا تسلموا بني عُهم فكلم بُعَيْل بن ورقاء قريشًا فقالوا لا نسلمهم فركب بديل الى رسول الله صلعم فلم يصدقه وارسل معم رسول الله صلعم طليعة يستطلعهم قل نجاء به بديل بن ورقاء نجعل يقف به على قريش ويكلِّمهم فقالوا قد عرفنا انها انت مستطلع فوالله لا نسلما فسرجسع الى رسول الله صلعم فاخبره الخبر فأنشا حينيل يتجهّر لنصر حلفاده ومنها أن ابن سعد ذكر انه خرج مع عمرو بن سالم الخزاى لاعلام النبي صلعم بفعل كنانة فيهم أربعون راكمًا وذلك لا يفهم من كلام ابن اسحاق، ومنها أن الفاكهي ذكر ما يوم أن قدوم أني سفيان بن حرب المدينة لتجديد الحلف والاصلاح بين الناس كان قبل قدوم وافد خزاعة على رسول الله صلعم المدينة لاعلامه عا كان من قتال بنى بكر لهم ومعاونة قريش هليهم ومنها أن ابن اسحاق ذكر أن اسم المراة الله جلع كتاب حاطب سارة وقال غيره أن حاملة كتاب حاطب أم سارة مولاة لقريش، ومنها أن أبن اسحاق ذكر في الموضع اللهي أدّركت فيه المراة حاملة كذاب حاطب ما يفهم منة خلاف ما في حجيج البخارى لان ابن اسحاق قل فخرجا يعنى عليًا والزبير حتى ادركاها بالخليقة خليقة بنى الهدا انتهى، والذى في البخارى عن على رصة بعثنى رسول الله صلعم والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ فان بها طعينة معها كتاب فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى اتينا الروضة فاذا تحن بالطعينة انتهى، وذكر ابن عقبة أن عليًا والزبير ادرك المراة حاملة كتاب حاطب ببطن ربم لانة قال فانطلقا حتى ادركا المراة ببطن ربم انتهى، وذكر القاضى عياض في المشارق أن ربم على اربعة برد من المدينة عملى ما قل مالك وقيل ثلاثون ميلا كما في مصنف عبد الرزاق وأن روصة خاخ موضع عياض في المدينة وحكى العايلى انه موضع قريب من محكة والاول اصح انتهى،

ومنها أن ابن اسحاق له يبين الوقت اللي نزل فيه رسول الله صلعم ومن معه مر الظهران وقد بين ذلك ابن سعد مع امرين اخصريف لا يفهمهما كلام ابن اسحاق لان الحافظ ابا الفاخ ابن سيد الناس قل في سيرته فيما اخبرت به عنه فلما نزل رسول الله صلعم مر الظهران قال ابن سعد نزله عشاة فامر الحابه فاوقدوا عشرة الاف نارا وجعل على الحرس عم بن الخطاب انتهىء وممها أن كلام ابن اسحاق لا يفهم السبب الذي لأجله امر النبي صلعم العباس أن يحبس أبا سفيان عصيدي الوادى عند خطم الجبل حلى تر به جنود الله وقد ذكر الفاكهي شيمًا يدلً على بيان سبب ذلك لانه قل حدثنى الحسين بن عسم المون حدثنا على بن عاصم عن حصين عن عبيد الله بي عبد الله قال المون حدثنا على بن عاصم عن حصين عن عبيد الله بي عبد الله قال المون حدثنا على بن عاصم عن حصين عن عبيد الله بي عبد الله قال الموادى عند الهو سفيان يساير العباس بن عبد المطلب راى من النساس فلما جعل ابو سفيان يساير العباس بن عبد المطلب راى من النساس

انتشارًا والناس في حواجهم ليسوا بحصرة عدوه قال فبهولاه يريد ان يغلبني ويقتلني محمدٌ قل يا عباس اتبينني من خلف الارض قل الله وجعل يسايله عن اشياء تحوها فعرف أن الاسلام لم يدخُلُ قلبَهُ فاتخلَّف عنه فر اتى النبي صلعم فاخبيه فقال عم ادعوا الى خالد به الوليد فدعى له وهو على مقدمة رسول الله صلعم فقال يا خالد قل لمبك يا رسول الله قل ضم اليك الخيل قل نعم ولم تكن بحضرة عدوك يرسول الله قل ضمر اليك الخيل قل نعم فصمر اليه الخيل فر قل ادعوا الى ابا عبيدة ابن الجرام فدعى له فقال يابا عبيدة ضمّ اليك الناس قل نعم فل فصمر اليه الناس، قال وبقي رسول الله صلعم في الضعفاء وفي المشاة وفي الردافي فقال للعباس انطلق به فقف بع في مكن كذا وكذا قل فذهب العباس فوقف بأبي سفيان في المكان الذي امره رسول الله صلعم فهو يحدثه اذ اقبل خالد بن الوليد في الخيل فلمّا راهم ابو سفيان في الخسيسل قل يا عباس افي هولاه محمّدٌ قل لا هذا خالد بن الوليد هذا سميف الله فصى خالد في اخيل قر اقبل ابو عبيدة في الناس فللسل الله فل يا عباس افي هولاه محمد قل لا هذا ابو عبيدة ابي الجيار هذا امين الله على النَّاس قل فصم ابو عبيدة في الماس قر اقبل النبي صلعم في الردافي والمشاة وضعفام الناس فلما راهم عرف أن النبي صلعم فيهم فقال يا عباس هذا محمد قال نعمر هذا رسول الله صلعمر قال يا عباس لا تفلم قريش بعد اليومر ابدأ خُذْ لى من محمد الامان فاتى العباسُ الذي صلعم فقال يا رسول الله أن الله قد أرعبه وأنه يسال الامان قل نعمر من دخسل دار الى سفيان فهو اس انتهى، وذكر ابن عقبة ما يكلُّ لسبب حبس ابي سفيان حتى تمرّ عليه جنود الله وافاد فيما ذكره بيان الموضع الـ في

حبس فيه وذلك لا يفهم من كلام أبي اسحاق لانه قل فلما توجهوا يعنى ابا سعيان وحكيم بن حزام وبديل ذاهبين قل اي عباس الى لا آمن ابا سفيان أن يرجع عن الاسلام فيكفر فاردده حتى تقفه ويرى من جمود الله معك فأدركم عباس فحبسه فقال أبو سعيان أغدر يا بني هاشم قال ستَعْلم انا لُسْنا نغدر ولكن لى اليك حاجة فاصرح حتى تنظ<mark>ر</mark> الى جنود الله والى ما اعدُّ الله للمشركين فحبسهم بالغُميم دون الاراك الى مكة حتى اصحوا وامر رسول الله صلعم منادياً فنادا ليصبي كل قبيلة فد ارتحلت ووقفت مع صاحبها عند رايته وتظهر ما معها من العمدة فاصبح الماس على شهر وقدم الذبي صلعم بين يديد اللتايب فرت كتيبة على أبي سعيان فقال يا عباس أفي هله رسول الله صلعم قل لا قل فين هولاه قل تُصاعة فر مرَّت القبايل على راياتها فرأًى امرًا عظيمًا رعبه الله به انتهى، وهذا يقتصى أن يكون الغميم دون مرّ الظهوان الي مكة لان أبا سفيان حبس بانغميم ليربى ما أعز الله به الاسلام من الجمود والجنود مرت عليه بالغميم بعد توجهها من مر الظهران الى مكة فيكون الغميم بين مر انظهران ومكة وانما ذكرنا ذلك لان كلام النووى يقتضى ان يكون بين مرّ الظهران وعُسْعان لانه قال كُرِاع الغميم هو بصمّ اللاف والغميم بفانج الغين وكسر الميم وهو وادبين مكة والمدينة بينه وبين مكة مرحلتان وهو قدام عسفان بثمانية اميال يُصاف اليه هذا اللراع وهو جبل اسود بطرف الحرَّة يمتنَّ اليه ونقل عن صاحب المطالع انهـ بصم الغين وفتح الميم ثر قال قلت هذا تصحيف انتهىء ومنها ان كلام ابن اسحاق يقتضى ان الم سفيان بعد ان اطلقه العباس ابلغ اهل مكة تامين النبي صلعم لمن دخل دار ابي سفيان ومن اغلق عليه

بابه ومن دخل المسجدة وذكر انفاكهي ما يقتصي أن العماس بن عبد المطلب هو الذي ابلغ ذلك قريشًا لان في الخبر اللي رواه عسن ابن ادريس ففال العباس يا رسول الله لو اذنت لى فاتيث اعل مكة فدعوتُهم وآمنته وجعلتُ لابي سفيان شيئًا يذكر به قال فانطلَق العباس حتى ركب بغلة رسول الله صلعم الشُّهْباء ثر انطلق حتى قدم على اهل مكة فقال يا اهل مكة أسَّلموا تسلموا قد استبطنتم بأشْهُب بازل ً قال وقد كان رسول الله صلعم بعث الزبير من قبل اعلا مكة وبعث خالمد بن الوليد من قبل اسفل مكة فقال لام العباس هذا الزبير من قبل اعلا مكة وخالد بن الوليد من قبل اسفل مكة وخالد وما خالد وخزاعة المخنوعة الافوق قل فر قل من القى سلاحه فهو امن ومن اغلق بابه فهو امن ومن دخيل دار ابي سفيان فهو امن قل فرجاء رسول الله عم فتراموا بشيء من النبل انتهى، ومنها أن كلام أبن اسجاق موه في بيان الموضع الذي امر الذي صلعمر الزُّبيُّو بن العَوَّام أن يدخل منه إلى مكة يوم فخها لانه قال وحدثني عبد الله بن ابي نجيج أن رسول الله صلعم حين فرق جيشه من ذي طُوي امر الزبير بن العوامر أن يدخل في بعص الناس من كما وكان الزبير على المجنبة اليُسْرَى وامر سعد بي عبادة أن يدخل في بعض الناس من كذا انتهى ووجه الابهام في كلام ابن اسحاق انه لم يُقُلُّ في كدا الله أمر الزبير بالدخول مِنها بأعْلا مكة ولا باسعلها ولم يقل مثل ذلك في كدا الله أمر سعد بالدخول منها فإن كان مرادة بكدا الله امر الزبير بالدخول منها كدا الله باعلا مكة فكلامه لا يعهم ذلك وأن أراد بكدا الله أمر الزبير بالدخول منها لله بأسفل مكة فهو مخالف لما ذكره ابن عقبة لانه قال وبعث رسول الله صلعم الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلاً وامره ان يلاخل من كلاا من اعلا مكة واعطاة رسول الله صلعم رايته وامرة أن يغرزها بالخُجُون ولا يبرح حبث أمره أن يغوزها حتى باتيه أنتهى، ومنها أن كلام أبن أسحاق يقتصى ان الذي صلعمر امر على بن ابي طالب أن ياخذ الراية من سعد وان يدخل على بها لانه قل فقال النبي صلعم لعلي بن ابي طالب ادركم فَخُدُ الراية فكن انت الذي تدخل بها وهذا مخالف لما ذكره الأموى لانه قل فارسيل رسول الله صلعم الى سعد بن عبدة فننسزع اللسواء من يده وجعله ببد قيس ابنه وراى رسول الله صلعم أن اللواء له يخرج عنه اذ صار الى ابمه قيس انتهى، وذكر الفاكهي ما يوافق ما ذكره الاموى لانه قال حدثنى الحسين بي عبد الموس قال حدثنا على بي عصمر عن عطاء بن السايب فل حدثني طاووس وعامر قالا دخيل رسول الله عم فقدم خالد بي الوليد فذكر شيمًا من خبره قر قل الا أن راية الانصار في يد سعد بی عبادة وقد فاز سعد بی عبادة وصار سعد بی عباده سید القوم الراية في يده فبينما هو واقف والانصار حوله أن نظر فلم ير حوله الا الانصار فقال اليوم يوم الملحمة اليوم تستحثَّ الحرمة ودخل معالم من الهاجرين من لا يفطى له فاشتد وهم لا يعلمون فاتى الذي صلعمر فاخبره عا سمع من سعد بي عبادة فقال له انت سمعته يقول هذا قال نعم قل من هاهنا ادعوا الى قيس بن سعد بن عبادة نجاء الرسول وهو واقف مع ابيه والراية في يد ابيه وقل قيس يدعوك رسول الله صلعم نجاءه فقال يا قيس قال لبيك يا رسول للله قال اذهب فُخذ الراية من سعد قال نعم يرسول الله قال فجاءه والانصار حوله فقال اعطني الراية قال لا لا أُمَّ لك قال اعطنيها ولا تحمق نفسك قال لا الله أن يكون رسول الله عمر أمرك بذاك قال رسول الله

عم امرنى بذلك قل فسمع وطاعه ودفع الرابة الى قيس ابنه فدخل رسول الله عم مكة والراية مع قبس بن سعد بن عبادة انتهى، وذكر الفاكهي ايصا ما يخالف ما ذكرناه عنه لانه قل حدثنا عبد الله بن احد بن الى ميسرة قل حدثنا محمد بن الحسن قل حدثني أمر غدوة عن ابيها عن جدّها الزبير بن العوام قل اعطاني رسول الله صلعم يوم فتح مكة لواء سعد بن عبادة ودخل مكة بِلواءً بن انتهى، وذكر ابن عفية ما يوافق الحبر اللي رواه الفاكهي عن ابن ابي ميسرة لانه دل بعد ان ذكر مرور سعد بن عبادة في كتيبة الانصار على الى سفيان فنادى يعنى سعدًا ابا سفيان فقال اليوم يوم الملحمة اليوم تستحلُّ الحرمة فلمَّا جاز به رسول الله صلعم في المهاجريين والانصار قل ابو سعيان امرت بقومك أن يقتلوا فان سعد بن عبادة ومن معد حين مُرُّوا بي نادوق اليوم يومر الملحمة البوم تستحلُّ الحرمة واني انشدك الله في قومك فارسل رسول الله صلعم الى سعد فعزله وجعل الزبير مكانه على الانصار مع المهاجريس فسار الزبير بالناس حنى وقف بالحجون وغرز راية رسول الله صلعم ومنها ان كلام ابن اسحاق يقتضى ان الذي صلعم دخل مكة يومر فاحها من اذاخر لانه قل ودخل النبي صلعم من اذاخر حنى نزل اعلا مكة وضربت فنالك فُبْتُهُ انتهى وَذَكر ابن عقبة ما يقتضي أن النبي صلعمر دخل من ثنية كداء باعلا مكة لانه قال ولما علا رسول الله صلعم ثنية كداء نظر الى البارقة على الجبال مع فصص المشركين فقال ما عدا وقد نهيت عن القتال فقال المهاجرون نظى انه خالد تُوتل وبدى بالقتال فلم يكن لد بُدّ من أن يقاتل من قاتله وما كان يرسول الله ليعصيك ولا لتخمال ف امرك فهبط رسول الله صلعم من الثنية فاجاز على الحجون انتهى، وذكر الفاكهى ما بوافق ما ذكر ابن عقبة لانه قل حدثتى عمد الله بن شبيب قل حدثنا ابراهيم بن المملر قل حدثتى معن بن عيسى عن عمد الله بن عمر بن حمص عن نافع عن ابن عمر قل لما دخل رسول الله صلعم مكة راى النس بلطمن وجوه الحيل بالحمر فتبسم رسول الله صلعم الى الى بكر فقل كيف قل حسّان بن بابت يابا بكر فانشده ابو بكر

عدمت ثنيتى أن لم تروها تثير النقع من كنفى كدالا ينازعن الاعثَة مسعفسات يلطّمن بالخمر السنسسالا

ففال ,سول الله صلى الله عليه وسلم الحلوا من حبث فل حسان فلاخل صلعمر من كداء اعلا مكة انتهىء ومنها ان ابن اسحاق خواسف فمم ذكرة من عدد من فقل من المشركين يوم فتتر مكة لاقه فل واصيب من المشركين ناس فريبًا من اثنى عشر أم ثلاثة عشر انهزموا انتهمي، ودل ابن عقبة واندفع خالد بن الوليد حي دخل من اسفيل مكة فلفينته دنو بكر فقاتلوا فهزموا وقتل من بني بكر قريبًا من عشريبي ومن هديل ثلاثة او اربعة وانهزموا وقتلوا بالحزورة حبى بلغ قتله باب المسجد انتهى وقال ابن سعد قتل اربعة وعشرون رجلًا من قربش واربعة من هذيل ذكر ذلك عن ابن سعد هدفدا الحافظ ابو العنم المعمرى في -يرته بعد نكره لللام ابن اسحاق في ذلك على ما اخبرني به بعص مشاجما عن الحفظ الى العائم وذكر الفاكهي خمراً فيه ما يقتضي ان المقتولين من المشركين يوم فتح مكة سبعون رجلاً وذكر لذلك سبب فاقتصى الحال ذكر ذلك لما فيه من العايدة لانه قل حدثني الحسي بي عبد الموس فل حدثما على بن عصم عن عطاء بن السابب قل حدثمي طاووس وعامر قلا دخل رسول الله صلعمر فقدم خاند بور الوليد فاناتم

شيئًا من القتل فجاء رجل من قريش فقال يرسول الله هذا خالد بن الوليك قد اسرع في العمل فعال الذي صلعمر لرحل من الانصار عمده يا فلان فل نبيك يا رسول الله فل اينت خالد بن الوليد فقلٌ له أن رسول الله يامرك أن لا تعقل عدة احدًا فجاءه الانصاري فقال يا خالد أن رسول الله صلعمر ياموك أن نعمل من نعيت من النمس فاندفع خالف فقتسل سبعين رجلًا عكنه ول أجره النبي صلعمر رجل من قريش فقال يا رسول الله فلكت فريشٌ لا قربش بعد البوم قل ولم فل فذا خالد لا يلقبي احدًا من الناس الا عناله ول الدع في خالداً فدعى له ققال به خالم الم أُرْسَلَ الْبِيكِ أَن لا تَقْمَلُ أَحِدًا قُلْ بِلَ أَرْسِلْتِ أَفَّى أَنِ اقْمَالُ مِن قَصْدُرِتِ عليه قل ادع لم الانصاري فدعي له فقال الم امرك ان تامر خالماً ان لا يقتل احدًا قل بلي وللمك اردت امرا واراد الله غيرة فكسس ما اراد الله فل يه خالد قل لبيك به رسول الله دل لا وله يقل للانصاري شيمًا انتهىء ومنها أن كلام أبن اسحاق بقتضى أن الذبي صلعم أمر أن لا يفتل بوم منخ مكة الا من قفل من المشركين وذكر الفكهي مل حدثما حسين حدثما أبي الى عدى قل حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدَّه أن رسول الله صلعم لم فنح مكه فل كقوا السلاج ال خزاعة عن بني بكر غان ناه حتى صلّوا العصر قر امرهم أن يكعوا انسلاح حتى اذا كان من انغد نعى رجل من خراعة رجلاً من بسبى بحصر بالمؤدلفة فقنله فلمَّا يلغ ذلك النبي صلعمر فام خطيبًا وطهره الى اللعبة فعال أن أُبِّغَى الماس على الله من عدا في الحرم ومن قنل غيسر وتاله ومن قنل بكُول الجاهلية اننهى باختصار، ومده، أن كلام ابن اسحنق ليس فيه بيبان الموضع الذى جلس فيه النبي صلعم يومر الفاتح

بعد طوافه بالبيت ودخوله وخروجه منه وخطبته على بابه وقد افادفي ذلك ابن عقبة ما لم يفهمه كلام ابن اسحاق مع امور اخر صنعها النبي صلعمر في المساجد في هذا اليوم لم بذكرها ابن اسحوق فنذكر كلام ابي عقبة لما فيد من الفايدة ونص كلامه قل فلما "قصى طوافه فـزل وأخرجت الراحلة وسجد سجدتين فر انصرف الى زمزم فاطلع فيها وقال لود أن تغلب بنو عبد المطلب على سقايته لنزعت منها بـيـدى ثر انصرف في ناحية المساجد قريبًا من مقام ابراهيم وكان زعبوا المقام لاصقًا بالكعبة فاخره رسول الله صلعم في مكانه هذا ودعى رسول الله صلعم بسجل من زمزم فشرب وتوضاً والمسلمون يبتدرون وضوءه يصبونه على وجوها والمشركون ينظرون اليهم ويتحجبون وبقولون ما رُأيّنا ملكًا قط بلغ هذا ولا شبيها به انتهى، ومنها أن أبن فشام ذكر ما يقتضى أن الذبي عم دخل البيت يوم الفائع وفيه الصور لانه قال وحدثني بعض اهل العلم ان رسول الله عم دخل البيت يوم الفتخ فراى فيه صور الملايكة وغيرهم الى اخر كلامه٬ وروينا من حديث ابن عباس ما يفتضي خلاف ذلك لان المخارى قل فيما رويما عنم حدثني اسحاق قل حدثنا عبد الصمد قل حدثنا ابي قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله عم لما قدم مكة أنَّى ان يدخل البيت وفيه الالهة فامر بها فأخرجت وأخرجت صورة ابراهيم واسماعيل في ايديهما من الازلام ففال قاتلام الله لعد علموا انهما ما استقسما بها قط ثر دخيل فكبر في نواحي البيت ولم يُصلُّ ومنها أن كلام أبن اسحاق يقتصي أن أبا شريح الخزاعي ذكو خطبة السبى صلعم عكة يوم الفتح لعمرو بن الربير بن العوام لما قدم لقتال اخيه عبد الله محة لانه قل وحدثني سعيد بن ابي سعيد

المقدى عن ابى شربح الخزاعي قل لما هذم عبرو بن الزبير مكة الفتال اخيد عبد الله بن الزبير جينه انتهى وهذا وه من ابن هشام على ما فكر السهيلي قل وصوابه عبرو بن سعيد بن العاص بن أمية وهو الاشرق لم فل بعد استدلاله على عذا بالعواب اذا عبرو بن سعيد لا عبرو بن النوبير وكذا رواة يونس بن بكير عن ابن اسخان وهكذا وقع في الزبير وكذا رواة يونس بن بكير عن ابن اسخان وهكذا وقع في الصحححين فر فر هذا التنبية على ابن هشام أبو عبرو في كتاب الاحوبة عن المسايل المستغربة وفي مسايل من كتاب الجامع للبخاري تحتم عليه في هذا الندب وانه دخل الوه على ابن هشام أو على المدّائي في روايته من أجل أن عبرو بن الربير كان معاديًا لاخية عبد الله ومعيما لبحني

ومنها أن ابن اسحاق ذكر أن عدد من شهد فتح مكة من المسلميين عشرة الاعا وتحرّر ذلك مدة في مونمين وأفاد في الموطن الشافي ما لم يعده في الأول من بيان عدد بعض القبليل الد كانت مع النبي صلعم ونعظم في قذا المونان وكان جمع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة الاف ثر فتملام وذكر موسى بن عقبة ما يخالف ما ذكره ابن اسحاق في عدد المسلمين بوم الفتح لانه قل وخرج رسول الله صلعم كما بقال في اشى عشر الفا ونقل مغلطى في سيرته عن الحاكم ما يوافق ما ذكره ابن المحدة ابن عقبة حرما لانه ذل فيما أخبرت به عنه وخرج من المدينة ومعده عشرة الف رجل ودل الحاكم اثنا عشر الف انفيى وذكر الفكهى عن عشرة الف رجل ودل الحاكم اثنا عشر الف انفيى وذكر الفكهى عن سعيد بن المسيّم ما يوافق ما ذكره ابن عقبة في عدد من كان مع سعيد بن المسيّم ما يوافق ما ذكره ابن عقبة في عدد من كان مع رسول النبي صلعم لما خرج نفتح مكة وسياني قذا الحبر قريبًا في محل يُناسبه ومنه. ان ابن اسحال فريد بذكر جُهيئة في القبابل لك كانوا مع رسول

الله صلعم في فنح مكة وذكرهم ابن عقبة فبهم لانه قال بعد قوله وخرج رسول الله صلعم كم يقال في اثنى عشر الف من المهاجرين والانصار ومن طوايف العرب من اسلَم وغفر ومُريّنة وجُهّينة وس بي سُلَمْ وقادوا الخيل انتهىء وممها أن كلام أبي اسحاق ليس فيه بيدن نعدد من كان مع النبي صلعمر من المهاجرين في فلح مكة وذكر الفاكهي خيرًا يمين ذلك لانه فال في اخمار فتح مكة حدثنا حسين حدثما الثقفي قل سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت سعيد بن المسيّب بفول خرج النبى صلعم من اهل المدينة بثمانية الاف او عشرة الاف ومن اهمل مكة بالقُين انتهى وهذا هو الخبر الذي اشرنا ايضا الى أن الفاكهي ذكرة والله اعلم بصحّة ذلكاء ومنها أن ابن اسحاق ذكر في مفدار مقام النبى صلعمر عكة قدرًا خولف فيه لانه قل وحدثني ابن شهاب الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قل اقام رسول. الله صلعم مكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يفصر الصلاة انتهى، وقد حصل الحافظ علاء الدين مغلطاي في سيرته عن الخلاف في مدّه مقام النبي صلعم عكة بعد فاتحها ما أم أر مثلة مجموعًا في غير سيرته فمل كر ذلك لما فيه من الفايدة لائه قل فيما أُخبرت به عنه بعد أن ذكر خبر فيِّ مكة قل البخاري واقام بها خمس عشرة ليلة وفي رواية تسع عشره ليلة وفي الترمذي ثمان عشرة وفي الاكليل الحها بضع عشرة يصعملي ركعتين انتهى، ورايت انا في ذلك غير ما ذكره ابن اسحاق ومغلطاي وذلك في كتاب الهاكهي ونذكر ذلك لم فيه من العيدة ونس ما ذكره الفاكهي حدثنا اسحاق بن أبراهيم الطبري فل حدثنا اسمعيد بن علية عن جحيى بن ابي اسحاق قال سالت انس بن مالك عن فصر

الصلاة فقال سافرنا مع النبى صلعم من المدينة الى مكة فصلّى بنا ركعتين حنى وصلنا فسالتُه هل اقام قل نعم الهنا محكة عشرًا بعنى زمان الفلخ انتهى واللى نقلة مغلطاى عن الاكليل هو فى مغازى موسى بن عقبة لانه قل فاقم رسول الله صلعم مكة بصع عشرة ليلة انتهى ه

## الباب السابع والعشرون

في ذكر شيء من ولاة مكة المشرفة في الاسلام

كما فتخ الله تعالى على رسوله صلعم مكة استخلف عليها عتاب بن أسيد بعائج الهمزة ابئ افي العيص بن امية بن عبد شمس بن عبد منساف ابن قُصَّى بن كلاب الفرنى عند مخرجه الى حُنين في العشر الاول من شوال سنة ثمن من الهاجرة لان ابن اسحاق قال لما ذكر غزوة حندين واستعمل رسول الله صلعم عتاب بن اسيف بن الى العيص بن اميلا بن عبد شمس على مكة اميرًا على من الخلف عنه من الناس انتهى، وذكر ابي عقبة ما يوم خلاف ما ذكره ابن اسحاق في تأميره عُتمابًا لانه قال وكان رسول الله صلعمر حين خوج الى حنين استخلف معاذ بن جبسل الانصاري أثر السلمي على اهل مكة وامرة ان يعلم الناس القران ويفقههم في الدين قر دَل قر صدر رسول الله صلعم عامدًا الى المدينة وخلف معاد ابن جبل في اهل مكة انتهى، وذكر ابو عبم ابن عبد البرّ عن الطبري ما يوهم خلاف نلك ايضًا لانه قل هبيرة بن شبل بن المجلاني بن عتاب الثقفي هو اول س صلّى عكة جماعة بعد الفنخ امره النبي صلعم بذلك وكان اسلامه بالخُكَايْمِية واستخلفه رسول الله صلعم على مكة ان سار الى الطايف فيما ذكر الطبرى انتهىء وذكر ابن ماكولا تحو ما ذكره ابن

عبد البرّ وعراه الى ابن الله وفكر ابن عبد المر ما يوافنو ما ذكوه ابن اسحاق في ترجمة عتاب وما ذكره ابن اسحاق في دمير المبي صلعمر لعتاب على مكة هو المعروف للون جماعة من أهل الأخبار ذكروا ذلك وسياني ذلك عن بعصافرة وذكر مغلطاي ما يوضح تاريخ ناميره صلعم لعتاب على مكة اكثر مما سبق لانه قل في سيرته فر خرج نستّ نيال خلون من شوال ويفال لليلتين بفيت من رمضان الى حنين انتهى، والله السهيلي شيمًا يستغرب في سبب تولية النبي صلعم لعتَّاب على مكة لانه قل وقل أهل النعبير رأى رسول الله صلعم في المدمر أسيد بي أني العيص واليًّا على مكة مسلمًا فات على اللَّقر وكانت الرويا لوله، عناب حين اسلم فولاه رسول الله صلعم مكة وهو ابن احدى وعشوس سنة انتهىء وذكر الازرق ما يوهم أن لتولية أثنبي صلعم عتابًا على مكة سببًا غير السبب الذي ذكره السهيلي لانه فل حدثني جدّى قل حدثنا عبد الجَبَّار بن الوَّرد المكي قل سمعت ابن الى مُلَيْكة يقول ان النبي صلعم قل لقد رايتُ اسيدًا في الجنَّة وأيَّ يدخل اسيدٌ الجنَّة فعرض له عتاب بن اسید فقال عدا الذی رایت آدعود لی فدعی فاستعمله یومید على مكة ثر قل لعتاب اتدرى على من استعبلتُك استعبلتُك على أعل الله فاستوص بهم خيرًا يعولها ثلانًا انتهى، ويمكن أن يُجمع بدين ما فل الجن اسحوق وغيره من تمير النبي صلعمر نعتاب على مكة وبين ما ذكرة ابن عقبة والطبرى بان يكون النبى صلعم جعل عتابًا اميرًا عكة ومعاذًا امامًا بها ومفقهًا لمن فيها واشترك مع معان في الامامة هبيرة المذكور ولا يعارض ذلك ما قيل في ترجمة هبيرة من انه اول من صلى عكة جماعية بعد الفائج لامكان أن يكون حان وقت الصلاة وهبيرة حاضر في الماس ومعاذ غمر حاضر لشغل عرص لة فبادر هبيرة فصلى بالناس لتحصييسل عصميله أول الوفت والله اعلم وجحقمل أن هبمرة كان يصلّى بالفاس قبل معان لر صلى معاذ عن لم يدرك الصلاة خلف هيية والله اعلم وهذا اولى من جعل الخبار متعارضة في ولاية عتاب، وكان من أمره في ولايسة مده ما ذاكا الوبير بن بدار لاده قل استعبل رسول الله صلعم عتاباً على مكة ومات رسول الله صلعم وعتاب عاملة على مكة انتهى، وذكر ابن عمل المبرّ م ذكرة الزيمر وزاد عليه في مدّة ولاينه لانه قل اسلم يوم فنخ مدند واستعلم النبي صلعم على مكة بوم الفتح في حين خروجه الى حنين فاقم للماس الحدج فلك السنة وفي سنة ثمان وحدج المشركون على ما كانوا عليه هر قل قلم يول عناب أميراً على مكنة حتى قُبص رسول الله صلعم واقرَّه ابو بكر رضَّه فلم يزل عليها الى ان مات وكانت وفاته فيما ذكر الوافدى يوم مات ابو بكر الصديق رضّه وقل ماتا في يومر واحد وكذلك بفول ولد عتاب وقال محمد بن سلام وغيره جاء نُعْيُ ابي بكو الصديق الى مكة يوم دفق عتاب بي اسيد بها انتهى، وذكر ابي عبد المر ما يخالف ما ذكره في ولاية عتاب على مكة في خلافية ابي بكر الصديق لانه دل في ترجمة الحرث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ابن فشم بن عبد مناف بن قُضَّى بن كلاب القرشي الهاشمي بعيد ان ذكر شيمًا من حالة عن مصعب النوبيري والواقدى وقل غيرها رفي ابو بكر الصديق الحارث بي نوفل مكة فر انتقل الى البصرة من المدينة انتهی باختصر ورایت فی تحقصر تاریخ ابن جریر آن عقاب بن اسید كان على مدة في سنة أربع عشرة وخمس عشرة وست عشرة وسبع عشرة وثمان عشرة وتسع عشرة ورايت في تاريخ أبن الأثير ما يقتصي أنده كان على مكة في سنة اربع عشرة وخمس عشرة وكُلُ ذلك وهم ذكرناه للتنبية عليه،

ركن ولى مصة في خلافة الصديق رصّه الحرز بن حارثة بن ربيعه بن عبد الغزى بن عبد الشرف القرنتي في سفرة سافروب

هُ ونيها الحرز المذكور نعم من الحشب رضه في اول ولاية عم عسلي ما ذكر ابن عبد البر ايصا وذكر ابن حزم ولابته على مكة لعر ودكر الربير بن بَكَّار ولابقه على مكة عن عقاب، فر على مصة في خلافة عم رضة فنفد بن عيم بن جدعن التيمي بعد عرل الحرز على ما ذكر ابن عبد البر أثر وليها نافع بن عبد الحارث الخرعي بعد عول قلفد عملي ما نكر ابن عمد المر ايضاء قر ولمها الهد بن خالد بن العدمي بن هشام بن المغيرة المخزومي بعد عول نافع ورايت في اللامل لابن الاثيب ما يقنصي أن نافع بن عمد الحرث كان على مكة في سنة ثلاث وعشويين ولا ادرى عل عده السمة اول ولاينه لكَّة ولا من انقصت ولايقة عنها والله اعلم، وعن ولى مكلة في خلافة عمر نسارف بن المرتفع بن الحارث بن عبد مدف على ما ذكر العاشيني وعبد الركن بن ابرى الحزاعي مدولي حراعة ديرية عن مولاه نامع بن عبد الحارث لما لقى دفع عُمر بن الخطاب بعسفان وأذكر عمر على ذفع استخلافه عبد الرجن على مئة لعظم قدر اعلها وغصب عم في ذلك حبى دم في الغرزة وقل نافع لعم انده قرى للتاب الله عامر بالعرايض وفي رواية أن نافعًا قال لعم لم انكر علمه استخلافه ابن ابزى قدا على اقل مكة الى وجدتُه اذرأم للناب الله واعلمام بدين الله عز وجل وللالك سكن غيظ عم على نافع وخبر توليقه لابن ابرى وما كان بينه وبين عبر من المقال المشار اليه ذكر في ناريخ الازرق وغيره ومن ولى مكة لعبر على ما فيل الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبس المطلب الهاشمي المقدام ذكره لان الزبير قل في ترجمته وذكر أن الا بكر أو عُم رضهما استعلم على مكة انتهى ورابت في تاريخ الاسلام للمدهى ما يقتصي المجرم بولاية الحارث هذا على مكة لا يكر وعم رضهما لانه قل في ترجمنه لد صحبة واستعلم المبي صلعم على بعض صدقات مكة وبعض اعمل مكة فر استعلم ابو بكر وعم وعثمين رضهم على مكسة انتهى والله أعلم بالصواب

قر ولى مصة على بن عدى بن ربيعة بن عبل انعرى بن عبل شمس بن عبل مناف القرنبي العبشمي ولاه عليها عثمان بن عقسن رضم بن عبل مناف القرنبي العبشمي ولاه عليها عثمان بن عقسن رضم حين ولى الخلافة على ما ذكر ابن عبل البر انه ولاه مصة حين ولى مكة لعثمان ولم يقبل كما قل ابن عبل البر انه ولاه مكة حين ولى الخلافة، قر ولى مكة خالل بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي المفلم ذكره لعثمان ايضا على ما ذكر ابن عبل البر وذكر ما يقتضي المه انم على ولاية مكة الى ان عزله على بن الى طائب وسياتى كلامه قريباء وعن ولى مكة لعثمان الحارث بن نوفل السبني ذكره كما ذكر الناهي، وعن ولى مكة لعثمان فيما ذكر العاكهي عبل الله بن خالل المن اسيل بن الى العمل بن الى العبل بن الله بن خالل عبل اسيل بن الي العيص بن امية بن عبل شمس القرشي ابن اخلى عناب بن اسيل المقلم ذكره ابن الاثيز وذكر انه كان عامل عثمان على مكة في سنة خمس وثلاثين وذكر في اخبار هذه السنة ما يشعر اندة كان على مكة وفت قُتل عثمان لانة ذكر ان عايشة لما توجهت من مكة على مكة وفت قُتل عثمان لانة ذكر ان عايشة لما توجهت من مكة

بعد الحيج في مده السنة بلغها قتل عثمان فرجعت الى مكة وحرصت على الطلب بدمه فقال لها عبد الله بن عامر العامري الحضرماي وكان علمل عثمان على مكة فقال لها عبدا الله بن عامر العامري الحضرماي وكان علمل عثمان على مكة فتاءنذا اول ضائب فكان اول أنجيب وتبعه بنو امية على ذلك انتهى بنعتى، وهذا يشعر حلاف ما ذكره ابن عبد البرس أن خالد بن العاص له دول على مكة الى أن عولة على في اول خلافته، وعن ولى مكة نعثمان على ما قيل نفع بن عبد الحارث احزاع السابق ذكره لن ابن الاثمر ذكر انه كان على مكة في سنة ذلات وعشرين عملاً نعم رضه وان عم لما ظعن في هذه السنة اوصلى أن تقر عباله سنة فقر عثمان عبل عمل على ما قيل فعلى هذا يكون نافع عاملاً على مكة لعثمان والله اعلم،

قر ولى مكة فى خلافة على بن ابى طالب رضة ابو قتادة الانصارى فارس رسول الله صلعم الحارث بن ربعي وقبل النعان بن ربعي وقبل غير فائك فر قَتُم بن العباس بن عمد المثلب بن هشمر بن عبد منف القرشي الهاشمي ابن عبد النبي صلعمر بعد عزل ابن فتادة الانصاري على ما فكر ابن عبد البر لانه فل في ترجمة قتم هذا وكان فتمر بن العباس واليًا نعلي بن ابي طالب على مكة وذلك ان عملي بن ابي طالب لما ولى الخلافة عزل خالف بن العاص بن هشام بن المغيرة المحتورمي طالب لما ولى الخلافة عزل خالف بن العاص بن هشام بن المغيرة المحتورمي برل واليًا عليه، حتى قنل علي بن ابي طالب رضة هذا قول خليفة برل واليًا عليه، حتى قنل علي بن ابي طالب رضة هذا قول خليفة في ولاية قتم لمكة في مدة خلافة على رضة وذكر ابن الاثبي ما يوافق ما ذكرة خليفة في ولاية قتم لمكة في مدة خلافة على رضة وذكر ما يقتضي ان ولابته في سنة سبت وتلاثين وانة ولى مع مكة الطائيف وما اتصلى عكة وعن ولى مكة لعليً

على ما قيل معمد بن العماس بن عبد المطلب اهو قثم السابق ذكر ذلك ابن حزم في الجهرة لانه قال لما ذكر اولاد العماس ومعبد ولى محد لعلى رضة وقل فبل ذلك وقثم ولى المدينة لعلى وما ذكره ابن حزم في بيان معبد يخالف ما ذكره خليفة واما ما ذكره في شرن قثم فلا لامكان ان يكون على جمع لفثم بين ولاية المدينة ومحدة ويصبح تعريفه بانه ولى المدينة والله اعلم ورايت في نسخة من التقسات لابن حبان ما صورته قتادة بن ربعي له صحبة كان عامل على على مكة انتهى وهذا والله اعلم ابو قتادة السبق ذكره وسقط ابو في النسخة الله ولا أو الله اعلم ابو قتادة السبق ذكره وسقط ابو في النسخة الله ولم أو في المحابة من اسهة قتادة بن ربعي ورايت في اللمل لابن الاثير ولم أو في المحابة من اسهة قتادة بن ربعي ورايت في اللمل لابن الاثير ولم ارفي الصحابة من اسهة قتادة بن ربعي ورايت في اللامل لابن الاثير واستعلم على على على مكة ثر عزله انتهى وعلى تصحيف لان عمر الذي واستعلم على على على الله اعلم

فر ولى مكة في خلافة معاوية بن ابي سفيان جماعة لا اعرف من اولهم في الولاية منه اخوة عُتْبُة بن ابي سفيان بن حرب الاموى وولابت على مكة لمعاوية ذكرها الفاكهي، ومنه خالب بن العاص بن عشام المخترومي المقلم ذكرة ورايت في اللامل لابن الاثير انه ولى مكة سنة التنتين واربعين وذكر ما يقتصي انه كان على مكة في سنة ثلاث ولربعين ايضًا ورايت في مختصر تاريخ ابن جرير ما يقتصي اند كان على مكة في سنة خمس واربعين وفي سنة ست وسبع وثمان واربعين وفي سنة شت وسبع وثمان واربعين وفي سنة ثلاث واربعين ايضاء ومنه مروان بن الحكم بن ابي العاص ابن امهة بن عبد شمس القرشي الاموى ابو عبد الملك على ما ذكر

ابن عبد المر لانه دل في ترجمته وكان معاوية لما صار الامر السيده ولاه المدينة أقر جمع له الى المديمة مكة والطادف أمر عوله عن المدينة سمة ثمان واربعين انتهى، وفي علا اشعار بان ولاينة لمصة قبل سنه تمسن واربعين والله اعلم ، ومنه سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن امية بن عبد شمس الفرسي الاموى ابو عثمان ويقال ابو عبد الرحس احد اشراف قريش واجواده وفُصحاءها ذكر ما دهلٌ لولابنه على مدلة صاحب العقد ابي عبد البر لانه دل في العصل الذي ذكر فيه الخطمه العمى قل استعمل سعيد بي العاص وهو وال على المدينة ابنه عمرو بن سعید علی مکة انتهیء ومناه عروبی سعید بی العص بی سعید بی العاص القرشي الاموى المعروف بالأشكرق ولد سعيد المقدم ذكره وولايته على مكة لمعاوية ذكرها الفاكهي وذكر ما يفتضي انها في حياة عبد الرجمي بن ابي بكر الصديق رصّه وعلى هذا فتكون ولايته في اوايل عشو الستين من الهجوة لان عبد الرجن بن الى بكر مت سنة ثلاث وخمسين من الهاجوة في قول الاكثرين والله اعلم وولايته لمعاوية على مكة ذك ه ابن الاثير لانه فل في اخبار سنة ستين من الهاجرة لما ولي يريد بي معاوية كان على مكة عبرو بن سعيد بن العاص انتهى، ومن ولى مكة لعاوية عبد الله بن خالد بن اسبد بن ابي العيس القرشي المقسدم ذكره وولايته على مكة لمعاوية ذكرها الفاكهي وذكر الازرفي ما يُقهم فلك ويفهم تاريخ ولايته لانه ذكر خبراً فيه ما يعتصي أن معاوية بي أبي سفيان اشترى دار الندوة من بعض بني عبد الدار فجاء شيسبة بن عثمان فقال له أن لى فيها حقًّا فأخذتها بالشفعة فقال له معاوية أحصر المال فاحضره واخبر معاوية باحصاره فدخل معاوية دار المدوة وخبرج بابها الاخر فسافر رشيبة لا يشعر به وفيه بعد نلك ما نصة وخرج اليه والى مكة عبد الله بن خالد بن اسيد فقام البه شيبة فقال فأين امير المومنين على راح الى الشام قال شيبة والله لا كلمته ابدًا انتهى وكانت فلاه القصة في حجة معاوية الاولى لان في الحبر المشار البه فلمحال حدج معاوية الثانية فذكر قصة بين شيعة ومعاوية ملخصها انده لم يفتخ له اللعبة لما ساله معاوية في ذلك وبعث اليه حفيده شيبة بن جيم بن شيبة بن عثمان ففتح له اللعبة وكانت حجة معاوية الاولى سنة اربع واربعين على ما ذكر القتبى في امراء الموسم وحجة الثانية سنة خمسين على ما ذكر الفتبى ايص، وقيل في حجة الثانية غير ذلك فاستفلنا خمسين على ما ذكر الفتبى ايص، وقيل في حجة الثانية غير ذلك فاستفلنا كان على مكة في سنة اربع واربعين والله اعلم

قر ولى مكة فى خلافة دريد بن معاوية بن ابي سفيان جماعة ولم عمرو ابن سعيد بن العادر المعدوف بالشدى المعدم ذكره والوليد بن عُذْبة ابن ابي سفيان صخر بن حرب بن امية الفرشي الاموى وعثمان بن محمد بن ابي سفيان بن حرب الاموى والحارث بن خالد بن العاص ابن فشام المخزومي المقدم ذكر والده وعبد الرجن بن زيد بن الخطاب ابن نُفيّط العدوى ابن اخى عمر بن الخطاب رضة ويحيى بن حكيم ابن نُفيّط العدوى ابن اخى عمر بن الخطاب رضة ويحيى بن حكيم ابن صفوان بن امية بن خلف الجُمحيء فأمّا ولاية عمرو بن سعيما الاشدق فلكرها ابن جرير لانه ذكر في اخمار سنة ستّين من الهاجرة ان عمرو بن سعيد حجّ بالماس وهو على مكة والمدينة وان يزيد بن معاوية ولاه المدينة بعد ان عرا عنها الوليد بن عتبة في شهر رمضان وذكر ابن الاثير مثل ما ذكره ابن جرير بالمعنى وذكر ان عمرو بن

سعيد قدم المديمة في رمصان وجهز منها الى ابن الوبير عدة اخاه عمرو ابن الربير لما بينهما من العداوة وانيس بي عمرو الاسلمي في جبيسش تحو الفي رجل ففتل انيس بدى طُوّى فتله المحاب ابن الزبير عكة واسروا عمرو بن الوبير فاقال منه اخوه عبد الله الناس بالصرب وغيرة كما صنع بالله في المدينة حنى مات عمرو تحت السياط، واما ولابة الوليد ابن عَقْمة فذكرها ابن الاثمر وذكر سببها وملخص ذلك ان بريد اتهم عمرو بن سعيف عداهمة ابن الزبير فانه اطهر العصيان على يريسك بعد قتد الحسين بن على بالعراق وبوبع بعد ذلك ابن الزبيس مكد وقیل لموید لو شاء عمره بن سعید سرح المک ابن الزیمر فعرل برسك عمرا وولى مكانه الوليد فقدم الوليد مكة واقام يريد غرة ابن الزبير فلا يجِه الا محترزًا عمنعًا وكان ذلك في سمة احدى وستَّحين وذكر ابن جرير نحو نلك مختصرا بالمعنى، واما ولاية عثمان فذكرها ابن الاثيم وذكر سببها وملخص ذلك أن أبي الزبير كتب الى يزيد في أمر الوليد يقول له انك بعثتَ اليما رجلًا اخرى لا بتُجم لرسَل ولا يرعوى نعظة فلو بعثت رجلًا سهل الخُلول رجوتُ أن يسهل من الامور ما استوعر منها وان يجمع ما تعرِّق فعول يزيدُ الوليدَ وولى عثمان ونلك في سنة اثنتين وستين وذكر ابن جبير نحو ذلك انختصوا بالمعنىء واما ولاية الحارث ببي خالد وعبد الرحن بن زيد المذكورين فذكر خليفة بن خَياط. في ما حكى عنه الحافظ ابو الحجاج المزى في تهذيبه أن يزبد لما عول الوليد، ابن عتبة بن ابي سفيان عن مكة ولاها الحارث بن خالد قر عزله وولى عبد الرجمي بي زيد بي الخطاب فر عرل عبد الرجمي واعاد الحارث فنعه ابن الزبير الصلاة فصلَّى بالناس مُصعب بن عبد الركن بن عوف انتهى، واما ولاية يحيى بن حكيم فلكرها الهيدو بن بكار مع ولاية الحارث اليصا لانه قل فولل حكيم بن صفوان يحيى بن حكيم ولى مكة ليريد ابن معاوية وكان عبد الله بن الربير مفيمًا معه عكة ثم تعرّض له يحيى ابن حكيم فكتب الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بلكر له مداهنة يحمى بن حكيم عمد الله بن الوبير فعول يويل يحيى ابن حكيم وول الحارث بن خالد مكة فلم يَدَعُهُ ابن الوبير يصلّي بالفاس وكان الحرث يصلّي في جوف دارة لموالية ومن اطاعة من اهساله وكان مصعب بن عبد الرحق بصلى بالفاس في المساحد الحرام بأمر عبد الله بن الربير عمد برل كذلك حتى وجه درمد بن معاوية الم عبد الله بن الربير مُسْرف بن عُفّهة فبويع عبد الله بن الوبير بالخلافة وصلّى بالناس عكة انتهي

مر ولى مكة عبد الله بن الربير رضّه بعد ان لفى فى ذلك عماة شديداً سببه ان يزيد بن معاوية لم طرد اهل المدنة عملة عثمان بن محمد ابن الى سفيان وغيرة من بنى امية الا ولد عثمان بن عقان بعث اليهم مسلمر بن عُقبة المُرى وسُتى مسرقًا باسرافه فى القتدل بالمدينة وبعدت معمد اثنى عشر الفًا ديم الحصين بن غُير السكولي وقيل اللغدى ليكسون على العسكر ان عرض لمسلم موت فانه كان عليلا فى بدئنه الماء الاصفر وامر بزيد مسرقًا آذا بلغ المدينة أن يدعو اهلها ثلاً فان اجبوه والا قتال أبن الزبير فلما بلغ مسلم المدينة عن معمد التقى مع اهلها بظاهر لقتال ابن الزبير فلما بلغ مسلم المدينة عن معمد التقى مع اهلها بظاهر المدينة فاقتتلوا ففنل من اولاد المهاجرين ازبد من ثلاثماية نعر وجماعة من الصحابة ودخل المدينة واباحها ثلاثًا وكانت الوقعة عمان يقال له

حُرّة وافمر لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ذلات وستين من الهجية لذ سار الى محة فلم كان بالمُشَلِّل من وقيل مات بثنية فرشا بعد أن فكم على عسكرة الحصين بن نمير فسار الحصين حنى بلع مكة لاربع بفين من الحوم سنة اربع وستين وقد بيع اقبل مكة وانجاز وغيرهم ابن الزبيسر واجمعوا عليه وانصم اليه من انهزم من اهل المدينة وكان قد بلغه خبر اهل المديمة مع مسلم علال الحرم سنة اربع وستين مع المسور بي حرمة فلحقه منه امر عظيم واعتذ هو والحابه واستعذوا للفتال وفتلوا الحصين أياما وحصى أبن الربير والحابه في المسجد وحول اللعبة وضرب الحاب ابن الوبير في المساجد خيامًا ورقة يكتنون فيها من جارة الماجنيون ويستظلون فيها من الشمس وكان الحصين بن نمير قد نصب المجنيون على الى قُبيس وعلى الاتهم فكان يرمياتم بالحجارة وتصيب الحجارة اللعبسة فتوقَّفت ودام الحرب بيماهم الى أن فرج الله على أبن الزبير واصحابه بوصول نَعْى يريد بي معاوية وكان وصول نَعْيه ليلة الثلاث لثلاث مصين من الحُصَيْنَ وبعث الى الحصين من يُعلّمه بذلك ويحسى له نرك الفتيل ويُعظّم عليه امر الحرم وما اصاب اللعبة قال الى ذلك وألَّبَ الى الشيام خمس ليال خلون من ربيع الاخر سنة أربع وستين بعد أن اجتــمـع بابور الزبير في الليلة الله يلى اليوم الذي بلغه فيه نعى يزيد وساله ابن الزبير في أن يبيع له هو ومن معه من أهل الشام على أن يذهب معام ابن الزبير الى الشام ويوس الناس ويهدر الدماء الله كانت بينه وبيما وبين اهل الحرم فأبى الحصين ذلك وبويع ابن الزبير بعد رحيل الحصين عن مكة بالخلافة بالحرمين الله بويع بها في العراق واليمن وغير ذلك حبى كاد تجتمع الأَمَّةُ عليه فولى في البلاد الله بويع له فيها العِّمَالُ ودامت ولايته على مكة الى أن قتله الجهج فاتله الله في جمادي الاولى يوم الثلاثاء سنة ثلاث وسبعين من الهجرة عن ثلاث وسبعين سنة بعد أن حاصره الحجاج عن معه ازيد من نصف سنة وهو ينتصف منهم ويفصل علياً في القلب لانه كار نهابة في الشجاعة وكذا في العبادة وكان في اليوم الذي فتل فيه تهل على اهل الشام لما دخلوا عليه من ابواب المساجد حبى ابلغهم الحجون ولم يُقْتَل حنى ادهش بأجرة رمى بعها وجهه ودمى فعند دلك تعاونوا عليه وقتلوه ولد يُقتل الا بعد ان لم يبتى معه من الحابه الا اليسير لميلام عنه الى الحياج واحدام الامان من الحجاج وكان عن فعل ذلك ابناه كرة وحبيب وكان ابتداء حصار الحجاج له في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين وكان الحجاج في حال محاصرته لابي الربير يرمى اللعبة بالمجتنيون من ابي قُبَيْس للون ابن الربير كان مكتبًّا في المسجد وكان الحجاج نازلًا ببير ميمون ومعة طارق بن عمرو مسولي عثمان وكان عبد الملك قد امد الحجاج بطارق لما ساله النجدة على ابن الزبير فقدم طارق في في الحجة ومعد خمسة الاف وكان مع الحجاج العان وقيل ثلاثة من اهل الشام وكان الجيج لما وصل من عند عبد الملك نول الشيف فكان يبعث منه خيلا الى عرفة ويبعث ابن الوبير خيسلا الى عرفة فيقتنلون فيها فتمهزم حيل ابي الربير وتعود حيل الحجاب بالظفر قر استاذن عبد الملك في ممازلة ابن الزبير فاذن له فكسان من الامسر ما فان وكان حصار الحجاج لابن الزبير ستة اشهر وسبع عشرة ليسلسة على ما ذادر ابن جرير وصلب ابن الربير بعد قتله مُنْكَسًا على الثنية اليمنى من الحجون وبعث راسد لعبد الملك بن مروان فطيع بعد في البلكان، وولى مكة لابن الزبير في خلافته الحارث بن حاطب بن الحارث بن معم الجُمَّحي على ما ذكر ابن عبد البر لانه قال في ترجمته واستعبل ابن الزبير الحارث بن حاطب على مكة سنة ستّ وستّبن وقيل انه كان يلى المساعى ايام مروان انتهى،

ثر ولى مكة لعبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير جمعة وهم ابنمه مسلمة بن عبد الملك والحجاج بن يوسف الثقفي والحارث بن خالك المخنزومي المقدم ذكره وخالد بن عبد الله الفسرى وعبد الله بن سفمان المختزومي وعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن اسيد بن ابي العيص الاموى ونافع بن علقمة اللناني وجحيى بن الحكم بن الى العاص بن امية ابن عبد شمس الفرشي الاموى، فاما ولاية الحجاج فشهورة ذكوها غيرو واحد ودامت الى سنة خمس وسبعين وولى مع مكة المديمة والحجاز وقد نكر ابن جرير ما بدلُّ لذلك ولمنتهى ولايته على الحجاز لانه نكر في اخبار سنة اربع وسبعين انه كان على مكة ،المدينة وذكر في اخبار سمة خمس وتسعين أنه ولى العراق وعزل عن الحجاج وذكر أنه أنصرف الى المدينة في صفر سنة أربع وتسعين وأقام بها ثلاثة أشهر وأنه حميم بالناس في هذه السنة، واما ولاية الحارث بن خالد المخزومي فذكر الزبير بن بُكَّارِ مَا يَشْهِدُ لَذُلُكُ لَانَهُ قَلْ بِعَدْ أَنْ نُكِرِ تُولِيَّةٌ يَزِيدُ بِن مَعَاوِيةً لَهُ على مكة ومنع أبن الزبير لة من الصلاة ولم يزل معتزلاً لابن الزبير حتى ولى عبد الملك بن مروان فولاه مكة قر عوله فقدم عليه في دمشق ولم ير عنده ما يحبُّ فانصرف عنه وقال في ذلك شعرًا انتهسي واما ولايسة خالد بن عبد الله القَسْرى ففي تاريخ الازرق ما يدلُّ لللك لانه روى بسنده أن جدَّه عقبة بن الازرق بن عمرو الغُسَّاذ كان يضع على حُرْف

داره مصباحًا عظيمًا فيضيء لاهل الطواف واعلى المسجد لله قل فلم يزل ذلك المصباح على حرف العار حنى كان خالد بن عبد الله القسرى فوضع مصباح زمزم مقابل الركن الاسود في خلافة عبد الملك بن مروان فنعنا أن نصع ذاك المصباح وذكم في الترجمة للة ترجم عليها أول من ادار الصفوف حول اللعبة ما يدلّ لذلك لانه روى فيها عن جدّه عن عبد الرجي بن حسن الازرق قال فلمّا ولى خالد بن عبد الله القسيى لعبد الملك بن مروان فذكر ادارته للصفوف والعروف أن خالمدًا ولى مكة للوليد وسليمان ولدَى عبد الملك بن مروان والله اعلم ويبعد أن يقال لعلَّ الازرق سها فيما ذكره من ولاية خالد لعبد الملك تلونه كرر ذلك في غير موضع والله اعلم وخالد القسرى هو الذي حفر البير الله ساق منها الماء حتى اخرجه في المسجد الحرام عند زمزم ليصافي به زمزم وحكى عنه في تفصيله على زمزم وتفصيل الخليفة الذي امره بذلك ما يستبشع فكره وقيل أن فلك لا يصحّ عنه والله اعلم، وأما ولابنة عبد الله بن سفيان المخزومي فذكر الازرق ما يدلُّ لها لانه قل لما نكر سيل الجحاف وكان سيل الجحاف سنة ثمانين في خلافة عبد الملك وذكر خبرًا فيه فكتب في ذلك الى عبد الملك بن مروان ففزع لللك وبعث عال عظيم وكتب الى عاملة عبد الله بن سقيان المخنومي ويقال بل كان عاملة الحارث بن خالد المخنومي يامره بعمل صفاير المدور الشارعة على الوادى انتهى، وما عرفت نسب عبد الله بن سفيان هذا الا اني لم ار له ذكرًا في غير تاريخ الازرق وهلي ما ذكر في تاريخ الجحاف وكتابة عبد الملك لعامله على مكة عبد الله والحارث المشار اليهما تكون ولاية من كان واليًّا بها في سنة ثمانين وفي اللني بعدها لان سيل الجحاف كان في زمن الحدم وما بصل خبرة لعبد الملك وبصل اهرة ببناه صفاير الدور الا في سمة احدى وثمانين والله اعلم ، واما ولاية عبد العزيز فذكرها الزبير بن بكار لانه قل واستعمل عبد الملك بن مروان عبد العزية بن عبد الله بن خالف بن اسيد على مكة انتهى ورايت في اللمال لعبد الغني القدسي ما يوافق ذلك وللنه لم جعكم الا بصيغة التمويض لانه قل ولى مكة لسليمان بن عبد الملك وقيل انه وليها لعبد الملك ايضا انتهى وأما ولاية نافع بن علقمة اللماني ويحميى بن الحكم فذكر الزبير بن بدار ما يشهد لذلك وفي نلك طول اختصرناه ولانًا في الغالب لا نستدلُّ الا على ما يستغب أو يقع فيه أختسلاف، وولاية مُسْلَمَة بن عبد الملك حكاف أبن قتيبة في الامانة والسياسة وكلامه صريح في انه وليها لابيه وان خالد القسرى وليها ايضا لعبد الملك لانه قال وذكروا أن مسلمة بن عبد الملك كان واليا على مكة فبينما هو يخطب على المنبر أذ أقبل خالد بن عبد الله القسرى من الشامر واليا عليها فدخل المسجد فلما قضى مسلمة خطبته صعد خالد المنبر فلما ارتقى في الدرجة الثانية نحت مسلمة اخرج طومارًا نقصه أثر قراه على الناس فيه بسم الله الرجن الرحيم من عبد الملك ابن مروان امير المومنين الى اهل مكة اما بعدُ فاني وليت عليكم خالد ولا يجعلن امرة ابن عبد الله القسرى فاسمعوا له واطبعوا وقد على نفسه سبيلًا فانما هو القتل لا غيره وقد بريت الذَّمَّة من رجل أوى سعيد ابن جبير والسلام ، ثر التَّقَتَ اليه خالد فقال والـذي يُحلف به ويحمّ اليه لا اجده في دار احد الا قتلتُه وهدمتُ داره ودار كلّ من جاورة واستجت حُرِمَهُ وقد اجلت للمر فيه ثلاثة ايام أثر نهل

ودعى مسلمة برواحله ولحن بالشام فاتى رجل الى خالد فقال له أن سعيد ابي جبير بوادي كذا من اودية مكة محتفيًا عكان كذا فارسل خائد في طلبه فأتاه الرسول فلما نظر اليه قال له انَّي أُمرِت بأخذُك واتيتُ لأَنَّاهِب بك واعود بالله من ذلك فالحُول باتى بلد شيت وانا معك فقال سعيد ابي جبير الله هاهنا اهل وولد قال نعم قال انهم يوخذون بعدك وينالا من المكروة مثل الذي كان ينالني قال وافي أُكُلُكُم الى الله فال سعيد يكون هذا فاني به اني خالد فشدَّه والتَّا ثم بعث به اني الحجاج فقال له رجل من اهل الشامر أن الحجاج قد انكر به واشعر قبلك لها عرص له فللو جعلتُهُ بينك وبين الله لكان ازكي من كلُّ عمل تتقرَّب بسه الى الله قل خالد وظهرة الى الكعبة وقد استند اليها والله لو علمت أن عبد الملك لا يرضى الا نقص هذا البيت حجرًا حجرًا لنقصتُه في مرضاته، ومسى ولى مكة لعبد الملك بن مروان في ما اطنَّ هشام بن اسماعيل المخزومي لان الفاكهي ذكر ما بدلل لولايته لها الا انه لم يصرح بانه ولي مكة لعبد الملك بن مروان وولايته لها لا يبعد أن يكون في زمن عبد الملك لانة ولى المدينة له وحبيّ بالناس في خلافته عدّة سنين واذا كان ولي ذلك لعبد الملك فولايته على مكة لعبد الملك اقرب من ولايته عليها لغيره والله اعلم، وعن ملى مكة لعبد الملك بن مروان في ما اظن ابان ابي عثمان بي عَفَّان والله اهلم،

ثر وتى مكة فى خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان رجلان فيما علمت الامام العادل عم بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الاموى رضة ثر خالد بن عبد الله القسرىء فاما ولاية عم بن عبد العزيز رضة فلاكرها جماعة منهم ابن كثير وافاد فيما ذكرة تاريخ ابتداءها لانه قال

فى توجمته قالوا ولما مات عبد الملك حزن عليه وليس المسوح تحت ثيابه سبعين يومًا وولى الوليد فعامله بما كان يعامله به وولاه المدينة ومكة والطايف من سنة ستّ وثمانين الى سنة ثلاث وتسعين انتهى وقيل ان عم بن عبد العزيز رضه عزل عن مكة فى سنة تسع وثمانين وفيل سنة احدى وتسعين، واما ولاية خالد القسرى فاختلف فى أولها للخلاف فى تاريخ عزل عم بن عبد العزيز رضه ودامت ولابته الى ان مات الوليد بن عبد الملك وكان موته فى جمادى الاخرة سمناه

قر ولى مكة فى خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان ثلاثة نعر خالد القسرى قر طلحة بن داود الحصومى قر عبد العربو بن عبد الله بن خالد بن اسيد بن ابى العين الاموىء فاما ولاية خالد القسرى لسليمان فذكر الازرق ما يدلّ نها وكذلك الربير بن بكار وما ذكره في فالما اصرح ما فكوه الازرق لانة قل وحدثى محمد بن الصّحاك عن ابنة ان خالد بن عبد الله القسرى اخاف عبد الله الاصغر بن شببة بن عثمان وهو الاعجم فهرب منه فاستجار بسليمان بن عمد الملك قل محمد بن الصحاك عن ابيه وخالد بن عبد الله يومايك الى لسليمان بن عبد الملك على مكة فكتب سليمان بن عبد الملك الى لسليمان بن عبد الملك على مكة فكتب سليمان بن عبد الملك الى خالد بن عبد الله ان لا يهجه واخبره انه قد آمنه مجاءه بالكستساب خالد الله ان وضعه ولم يفتحه وامر به فبرز فجلدة قر فنخ المتاب فقال لو كنت قرائه ما جلدتك فرجع عبد الله الى سليمان فاخبره الخبر بالكتاب في خالد ان تُقْطَع يَدُه فكره فيه يريد بن المهلب وقبل يده وكتب مع عبد الله ان كان خالد فرا المتاب قر جلده قطعت يُدُه

وأن كان جلده قبل أن يفرأ اللتاب أقيدً منه تأفيد منه عسبد الله انتهى باختصر، ولعل فعل خالد هذا سبب عرل سليمان له وكان عزله في سنة ست ونسعين ثما سيابي بيانه، وأما ولاية طلحة فذكوف ابن حرير لانه فل في اخبار سنة ست وتسعين من الهجيرة عن سليمان بين عبد الملك خالد بن عبد الله القسرى عن مكة وولاف طلحة بن داود الحصيمي وذكر ابن جرير ابضا ما يدلُّ على خلاف ما ذكره في تريم ولية تلمحة لانه فل في اخبار سنة سبع وتسعين وفي هذه السنسة قل الواهدي حدثي ابراهيم بن نافع عن ابن ابي مليكة قل لم صدر سليمان بن عبد الملك من الحج عزل تللحة بن داود الحضرمي عسن مكة وكان عملة عليها ستة اشهر انتهىء واما ولاية عبد العزيز بي عبد الله بن خالد فلكرها ابن جرير وحكى خلافًا في ابتداءها لانه قال في اخبار سنة ست ونسعين بعد أن ذكر ما سبق في عزل سليمان خالد وتوليته للحنة وحدى عن ابي معشر انه قل كان الامير على مكة عبك العزير بن عبد الله بن خالد بن اسيد وذل في اخبار سمة سميع وتسعين بعد أن حكى عن الواقدى ما سبق في عزل بلدحدة وولى عليه، عبد العزير بي عبد الله بن خالد بن اسيد وكان عبد العزيـــز على مكد في سنة ثمن وتسعين على ما ذكر ابن جرير ايصاء هر ولى مكة لعم بن عمد العزيز بن مروان رصة في خلافته عبد العزير ابن عبد الله بن خالد بن اسيد المذكور على مقتصى ما ذكر ابن حرير لانه ذكر في احبار سنة تسع وتسعين أن عمل عم بن عبد العزيز على مكة في هذه السنة عبد العزيز بن عبد الله بن خالف ابن اسيد وذكر في اخبار سنة ماية ما يقتصي انه كان والى مكة وذكر الازرق ما يقتصى ذلك ايصا لانة روى عن احمد بن مُيسرة عن عبسا المجيد بن ابي رواد عن ابيه قال قدمت مكة سنة ماية وعليها عبد العزيز بور عبد الله اميرًا فقدم كتاب من عمر بن عبد العزيز ينهي عن كراء بيوت مكة ويالار بتسوية بيوت منى قل فجعل الناس يَكْسُون اليك اللواء سرًّا ويسكنون انتهىء وولى مكة لعم بن عبد العزيز رصَّه عملى ما قيل محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الـرحين بن ابي بكر الصديق على ما ذكر ابن حبان في ما حكى عنه الذهبي في التدهيب مختصر التهليب وعُرْوة بن عياص بن عهدى بن الخيار بن نوفسل بن عبد مداف بن قصى القرشي النوفلي على ما ذكر صاحب الكامل ووجدت ذلك بخط اللهبي في ترجمته في تاريخ الاسلام، وعبد الله بن قييس ابي مُخْرِمة بي المطلب القرشي وعثمان بي عبيد الله بي عبد الله بي سُراقة العداوي وولايتهما ذكرها العاكهي، وفي ولايتهما وولاية الليسي قبلهما على مكة لعم بن عبد العزيز في خلافته نظر لما ذكره ابن جرير من أن عبد العزيز بن عبد الله كان عمل مكة لعم في مدة خلافته كما سبور ولعل المذكورين وليوا مكة لعم في زمن ولايقه لها عن الوليد ابي عبد الملك في المده الله كان يقيمها بالمدينة فانها كانت في ولايتهم ايضا والله اعلم

ثر ولى مكة في خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان جماعة اولم عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن اسيد الملكور لان ابن جرير ذكر انه كان على مكة في سنة احدى وماية وذكر ذلك ابن الاثير وذكر انه كان على مكة في سنة اثنتين وماية ثم عبد الرحن بن الصحاك بن قيس الفرشي الفهري مع المديمة وولايته في سنة ثلاث وماية وللمدينة في سنة

احدى وماية، ثر ولا مكة عبد الواحد بن عبد الله النصرى بالنبون من بني نصر بن معاوبة بعد عرل عبد الرجن بن الصحاك في سنة اربع وماية مع الطايف والمدينة،

هر ولى مكة في خلافة عشام بن عبد الملك بن مروان جماعة اولام عبد الواحد المذكور ومدّة ولايته لذلك في خلافة يزيد وهشام سنة وثمانية اشهر على ما ذكر أبن الأثير، قر ولى مكة بعدة ابراهيم بن فشام بن اسماعيل المخزومي خال فشامر بن عبد الملك في سنة ست وماية وولى مع ذلك الطايف والمديمة ودامت ولايته على مكة الى سنة ثلاث عشرة وقيل سنة اربع عشرة وماية فر ولى مكة بعده اخوه محمد بن فشامر ابن اسماعيل المخترومي ودامت ولابته الى سنة خمس وعشريس ومايسة على ما قيلء وعن ولى مكة لهشام بن عبد الملك بن مروان نافع بن علقمة اللناني ذكر ولايته الفاكهي وذكر انه وليها لابيه، وعَي وليها في خلافة عبد الملك بن مروان او في خلافة احد من اولاده الاربعة ابو جراب محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحارث بن امية الاصغر الاموى ذكر ولايته على مكة الفاكهي وهكذا نسبه وذكر ما يقنضي اند كان واليًا على مكة في زمن عطاء بن ابي رباج، لْمَرَ وَلَى مَكَةً فَى خَلَافَةَ الوليك بن يزيك بن عبد الملك بن مروان بعد عزل محمد بن عشام خال الوليد المذكور يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي مع الطايف والمدينة في سنة خمس وعشرين وماينة وداميت ولايته الى انقصاء خلافة الوليك بن يزيك سنة ست وعشرين وماية، ثر ولى مكة في خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الاموى عبك العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان فيما اطن والله اعلم،

ثر ولى مكة فى خلافة مروان المعروف بالهار ابن محمد بن مروان الاموى خاتمة خلفاه بنى امية عبدُ العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مسروان ودامت ولايته الى أن حبي بالناس في سنة ثمان وعشرين وماية فرولى مكة بعده عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان مع المدينة والطايف في سنة تسع وعشرين وماية ودامت ولايستسم الى ان حيّ بالناس في هذه السنة فرولي مكة بعد الحيّ من هذه السنة ابو كَرْةَ الْخَارِجِي الاباضي واسمه المختار بن عوف تغلّب على مكة وللك ان عبد الله بن يحيى الأُعُور اللندى المسمى طالب الحق بعد ان ملك حضرموت وصنعاء وطرد عنها عامل مروان القاسم بن عم الثقفي بعث الى مكة الم كزة الخارجي المذكور في عشرة الاف فخاف منه عبد الواحد أبن سليمان والى مكة وخذالة اهلها ففارقها في النفر الاول وقصد المدينة فغلب أبو جَزة على مكة أثر سار منها بعد أن استخلف عليها أبرهة بن الصباح الجيري فلقي بفُديد الجيش الذي انفذه عبد الواحد بي سليمان لقتال افي جزة فظفر ابو جزة وذلك في صفر من سنة ثـ الاثـين وماية وسار الى المدينة فدخلها وقتل فيها جماعة مناكم اربعسون رجللا من بني عبد العزى، ولما بلغ مروان خبره جهز اليد عبد المسلسك بن محمد ين عطية السعدى في اربعة الاف فارس فسار ابن عطية حسني لقى بوادى القرى ملجًا وهو على مقدمة الى تنوة فقتل ملسم وعامسة احجابه ثمر سار ابن عطية يطلب أبا كنوة فادركه عكة بالابطم ومع ابي كَوْة خمسة عشر العا ففرق عليه ابن عطية الخيل من اسفل مكة ومن اعلاها ومن قبل منى فاقتتلوا الى نصف النهار فقتل ابرهة بن الصباح عند بير مُيمُون وقُتل ابو كزة وقتل خلى من جيشه عدا ملخص بالمعنى ما ذكرِه الدُهي في تاريخ الاسلام نقلًا عن خليفة بن خَيَّاط في خبر ابي تمزة، وفي تاريخ ابن الاثير ما يخالف ذلك في مواضع منها انه كل مع أبي كزة لما وأفي عرفة سبعاية رجل ومنها أنه ذكر ما يقتضي أن أبا كرَّة لقى ابن عطية بوادى القرى وانه قُتل في الوقعة الله بوادي القرى والله اعلم، وذكر ابن الاثير أن ابن عطية لما سار الى اليمي لقتال طالب الحق استخلف على مكة رجلًا من اقل الشام ولد يسمَّه ورايت في مختصر تاريخ ابن جرير ان هذا الرجل يقال له ابي ماعز وهذا يقتصى أن يكون عبد الملك بن محمد السعدى المذكور ولى مكة لمروان ولا يبعد أن جعمل ذلك مروان لعبد الملك أو نوع من أبي جوة ما تغلب عليه وقد يسر الله ذلك لابئ عطية وكان من أمرة بعد مسيرة من مكة لقتل طالب الحق انهما التقيا فقتل طالب الحق وبعث عبد الملك راسه الى مروان وكتب مروان لعبد الملك كتاباً بالقدوم الى مكة لاقامة الحيم للناس فسار في نفر قليل فخرج عليه بعص العرب فقتلوه بعد ان اظهر لهم كتاب مروان بتَأميره على الحيم فلمر يقبلوا ذلك منه وقالوا له ولمن معة أنما انتمر لصوص، وولى مكة لمروان الوليد بن عروة السعدى ابي اخى عبد الملك على ما ذكر ابن جرير وذكر انه كان على مكة سنة أحدى وثلاثين وماية وعلى الطايف والمدينة من قبل عد وهذا لا يعارض ما سبق من أن يه قتل في سنة ثلاثين لامكان أن يكون كتب اليه من اليمي بولاية ذلك واقر مروان على ذلك بعد قتل عسه والله اهلم ، وذكر ابن الاثير ما يقتضي أن محمد بن عبد الملك بن مروان كان على مكة والمدينة والطايف في سنة ثلاثين وماية وانه حج بالناس فيها وادر ارفى مختصر تاريخ ابن جرير ولايته لذلك وانها فيه انه حسم

بالناس في سنة ثلاثين وماية على أن النسخة الله رايت فيهد ذلك من تاريخ ابي الاثير لا تخلو من سقم والله اعلم بالصواب، ورايت في نساخله من تاريخ ابن الاثير اضطرابًا في اسمر ابن اخي عبد الملك الذي ولي مكة كما سبق ذكره هل هو الوليد بن عروة او هو عروة بن الوليد والصواب الوليد كما ذكر ابن جرير والعتيقي في امراء الموسم والله اعلم، ثر ولى مكة في خلافة الى العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب اول خلفاء بني العباس عُسه داود بن على بن عبد الله بن العباس العباسي في سنة اثنتين وثلاثين وماية وولاه مع مكة المدينة واليمن واليمامة ودامت ولايته حتى مات في سنة ثلاث وثلاثين في ربيع الاول بالمدينة بعد أن قتل من طفر به من بني أمية عكة والمدينة، قر ولى مكة بعد داود زياد بن عبيد الله بن عبد المدان الحارثي خال السفاء مع الطايف والمدينة واليمامة ودامت ولايتم الى سنة ست وثلاثين وماية على ما يقتصيه كلام ابن الاثير، ثر ولى مكة بعده العباس بي عبد الله بي معيد بي العباس بي عبد المطلب الهاشمي في سنة ست وثلاثين وماية للسفاح على ما ذكر ابن الاثير وذكر ما يقتضى أن ولايته دامت على مكة حنى مات السفاح وسياتي ذلك وذكر ابن حزم انه ولى مكة للسفاح وقل كان رجلًا صالحًا انتهى، وعن ولى مكة للسفاح عم بن عبد الجيد بن عبد الرحن بن زيد بن الخطاب العدوى على ما ذكر ابن . حزم في الجهوة وذلك غير ملايم لما ذكره ابن الاثير من كون زياد بن عبيد الله الحارثي دامت ولايته على مكة الى سنة ست وثلاثين وماية وان العبس بن عبد الله بن معبد وليها بعده حتى مات السفاح والله اعلم،

ثر ولى مكة في خلافة المنصور الى جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس اخى السفاح العباسُ بن عبد الله بن معسبد المذكور لان ابن الاثير قل في اخبار سنة سبع وثلاثين وعلى مكة العباس أبن عبد الله بن معبد ومات العباس بعد انقضاه الموسم، أثر ولي مكنة بعده زياد بن عبيد الله الحارثي المقدم ذكره على ما ذكر ابن الاثير وغيره مع المدينة والطايف ودامت ولايته الى سنة احدى وارسعدين وماية وهو الذي تولِّي للمنصور عبارة ما زاده في المسجد الحــرام، ثر ولى مكة بعد عزل زياد الهَيْثُم بن معاوية العتكى الخراساني مع الطايف فى سنة احدى واربعين وماية ودامت ولايته الى سنة ثلاث واربعين، قر ولى مكة بعد عزلة السرى بن عبد الله بن الحارث بن العباس بن عبد المطلب مع الطايف فسار السرى الى مكة ودامت ولايته عليها الى سنة خمس واربعين ومايلاء قر ولى مكة بعده بالتغلُّب محمد بن الحسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالسب السقسرشي الهاشمي الجعفري لان محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسس بن على بن ابق طالب الملقب بالنفس الزكية لما نار في سنة خمس واربعين بالمدينة وغلب عليها استعمل محمدًا هذا على مكة والقاسم بن اسحماق على اليمن فسارا الى مكة نخوج اليهما السرى بن عبد الله المقدمر ذكره فلقيهما ببطن اذاخر فهزماه ودخل محمد مكة واقام بها يسيرا فاتاه كتاب محمد بن عبد الله بن الحسن يامره بالمسير اليه في من معه ويُخْبره عسبو عيسى بن موسى اليه لحاربته فسار اليه محمد عو والقاسم فبلغه بنواحى قُدَيْد قَتْلُ محمد فهرب هو واصحاده وتفرقوا فلتحسق محمد بن الحسن بابراهيم بن عبد الله اخي محمد بن عبد الله فاقام

عمده حتى قُتل ابراهيم ذكر هذا بالمعنى ابن الاثير، ورايت في كتباب المسب للزبير بن بكار ما يفتضي أن الذي ولاه محمد بن عبد الله ابن الحسى على مكة حسن بن معاوية والدُ محمد بن حسى المقدم ذكره واللة اعلم بالصوابء أثر ولى مكة السرى ودامت ولايته عليها الي سنة ست واربعين وماية، قر ولى مكة بعده عبد الصمد بن على بن عبد الله بن العباس العباسي عمّ المنصور والسفاح وولى مع ذلك الطايف ودامت ولايته الى سمة تسع واربعين وماية وقيل الى سنة خمسين وقيل انه كان على مكة في سنة سبع وخمسين وهذا أن صرَّح فهو ولايـة ثانية لعبد الصمد على مكة والله اعلم، قر ولى مكة بعد عبد الصمد محمَّدُ بن ابراهيم الامم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس العباسي ودامت ولايته في غالب الظرق الى سنة ثمان وخمسين، هُ وَلَى مَكَةَ فَي خَلَافَةَ الْمُهَدَى مُحَمَّدُ بِنَ الْمُنْصُورِ الْعَبَاسَي ابْرَاهِيمُ بِنَ من المنصورة أثر ولى مكة جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس العباسي مع الطايف وكان على ذلك في سنة احدى وستسين وفي سنة ثلاث وستين وكان على المدينة في هذه السنة، ثم ولى مكة عبيد الله بي قَتْم بي العبس بي عبيد الله بي العباس بي عبد المطلب مع الطايف وكان واليًّا لذلك في سنة ست وستين وفي سنة تسع وستين، ولمن ولى مكة في خلافة المهدى محمد بن ابراهيم الامام العباسي المقدم ذكره ذكر ولايته على مكة للمهدى الفاكهيء ومِّن ولى مكة في خلافة المهدى فيما اطنَّ والله اعلم قُثُمُ بن العباس ابن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي والدُّ عبيد الله المذكور لان ابن حزم قال في الجهرة لما ذكر اولاد عبيد الله بن العباس ابن عبد المطلب فن ولده قثمر بن العباس بن عبيد الله بن العباس ابن عبد المطلب ولى مكة واليمامة وابنه عبيد الله بن قشم ولى محكة المرشيد انتهى، وانما طننا أن ولاية فتم في خلافة المهدى لان ابن الاثير ذكر في كل سنة من خلافة ابى العباس والمنصور من كان والى محكة ولم يذكر ولاية قثم هذا في سنة من ستى خلافة السفاح والمنصور وذكر ابن الاثير ايصا ولاة مكة في زمن الرشيد في ترجمة ترجم عليها بقوله ذكر ولاة مكة وسرده كما سياتي ذكره ولم يذكر قتم المذكور فيهم فغلب على الطن انه ولى مكة في خلافة المهدى لانه لم يذكر في كل سنة من خلافته الطن انه ولى مكة في خلافة المهدى لانه لم يذكر في كل سنة من خلافته من ولى فيها مكة وانها ذكر ذلك في بعض السنين ولم يذكر ولاتها في خلافته حملة كما ذكرها جملة في خلافة الرشيد والله اعلم ويحتمل أن يكون وليها في خلافة الهادى قبل ابنه عبيد الله بن قثم أو بعله والله اعلم،

قر ولى مكة في خلافة الهادي موسى بن الهادي العباسي عبيدُ الله بن قتم بن العباس المقدم ذكره على مقتصى ما ذكر ابن جرير لانه قال في اخبار سنة تسع وستين وفي السنة الله في اوّلها افصت الخلطفة الى الهادي بعد ان ذكر من كان فيها على ولاية المدينة وعلى مكة والطايف عبيد الله بن فتم انتهى، وولى مكة في خلافة الهادي بالتغلّب الحسين ابن على بن الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب الحسني لانه تار بالمدينة وفتك بمن فيها من جماعة الهادي ونهبوا بيت المال بالمدينة وبويع على كتاب الله وسُنَّة نبيّه وخرج هو واصحابه الى مكة لست بقين من نبي العملة على من فيها من جماعة الهادي ونهبوا بيت المال بالمدينة وبويع على كتاب الله وسُنَّة نبيّه وخرج هو واصحابه الى مكة لست بقين من نبي العملة سنة تسع وستين ولما بلغوا مكة امر الحسين فنودي

فيها أيُّ عبد اتانا فهو حُرٌّ فاتاه العبيد وكان الهادى لما انتهى السيده خبره كتب الى محمد بن سليمان بن على بن عبد الله بن عبياس توليتُه على حُرِّبه وكان محمل بن سليمان قد توجّه في هذه السمسة للحميم في رجال من اهل بيته وخيل وسلاح فقدموا مكة وطافوا وسعوا وحلُّوا من العمرة وعسكووا بدى طُوى وانضم البهم من حج من شيعتهم ومواليا وقوادهم والتقوا مع الحسين والحابه فقتل الحسين في ازيد من ماية من المحابه وانهزم بعضاله الى مصر وغيرها وكان القتال يومر التروية بِفَحْ طَاهِم مَكِة وقد الحسين هذا معروف الى الآن في قبّة تنكون على يمين الداخل الى مدة وبسار الخارج منها بقوب الموضع المعروف بالزاهسر وكل راسم بعد قتله الى الهادي فلم يُحجِبه ذلك وقل كانكم فد جيَّتُم براس طاغوت من الطواغيت أن أقل ما أجريكم أن أحرمكم جوايز كم فلم يُعطى شيمًا وكان الحسين شجباً كريمًا قدم على المهدى فاعطاه اربعين الف دينار فقرفها في الناس ببغداد واللوفة وخرج من الكوفة لا يملك ما يلبسه الا فروة ما تحتها قيص فالله برجمة وبغفر لدم وعبي ولي مكة في خلافة الهادي وحلافة اخيه الرشيد محمَّدُ بي عبد الرحسي السفياني وولايته لامرة مكلة ذكرها العائهي لانه قال وكان عن ولي مكنة بعد ذلك محمد بن عبد الرحن السفياني كان على فضاء مكة وامارتها انتهىء وذكر الزبير بن بكر أن الهادى استقضاه على مكة وأن الرشيد اقرِّه حتى صرفة المامون فولاه قضاء بغداد شَيْرًا ثَرَ صرفة انتهيء ولعلَّ محمد بن عبد الرحين السقياني هذا ولي أمرة مكة مع قصاءها في زمن الاخوين الهادي والرشيد او في زمن احدها والله اعلم،

فر ولى مكة في خلافة الرشيد هارون بن المهدى لعباسي جماعية

ذكره ابن الاثير من غير ترتيب في الاسماء ولا في الولابة ولا رفع في انسابهم وحن نذكرهم مرتبين في الاسماء وذوضح في نسبهم ما لر يوضحه ابن الاثير وهم الحد بن اسماعيل بن على بن عبد الله بن عباس وكُتَّاد البربرى وسليمان بن جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس والعباس بن موسی بن عیسی بن موسی بن محمد بن علی بن عبد الله بن عبس والعباس بن محمد بن ابراهيم الامام وعبد الله بن محمد ابن عران بن ابراهیم بن محمد بن طلحة بن عبید الله التمیمسي وعبيد الله بن قتمر بن العباس المقدم ذكرة وعبيد الله بن محمد بن ابراهيم الامام وعلى بن موسى بن عيسى اخو العباس والفصل بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ومحمد بن ابراهيمر الامام ومحمد بن عبد الله بن سعيد بن المغيرة بن عمرو بن عثمان بن عفان العثماني وموسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن عـلي والــد العباس وعلى المقدم ذكرهاء ولم يذكر ابن الاثير من تاريخ ولاية وُلاة مكة الذين ذكرهم الا ولاية عبيد الله بن قشم ذكر انه كان على مكة سنة سبعين والا ولاية كاد البربرى والفصل بن العباس وتاريدخ ولايسة كاد سنة اربع وثمانين وتاريخ ولاية العصل سنة احدى وتسعين وذكر ان الرشيد ولي حادًا اليمن مع مكة، ورايت في تاريخ ابن جريس وابن كثير ما يقتضى أن ولاية محمد بن أبراهيم الامام في خلافة الرشيد سنة ثمان وسبعين وماية ورايت في اخبار مكة للفاكهي ما يقتصي ان العثماني كان واليا على مكة للرشيف سنة ست وثمانين وأن ولاية سليمان ابن جعفر بن سليمان لمكة في هذه السنة بعد عزل العثماني، وولى مكة في خلافة الامين محمد بن هارون الرشيد العباسي داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس العبساسى وكان على مكة في سنة ثلاث وتسعين ودامت ولايته الى انقصاه خلافة الامين وولى للامين المدينة ايصا وهو الذي توثّى خلع الامين عكة سنة ست وتسعين،

وولى مكة في خلافة المامون عبد الله بي هارون الرشيد العباسي داود ابن عيسي المذكور لانه لم خلع الامين في رجب سنة ست وتسعين لنقصه العهد الذي كان عهده الرشيد بينه وبين اخيم الممون بايع للمامون بالحرمين وسار الى المامون حتى اعلمه بذلك وسر به المامون وصمى سركة مكة والمدينة واستعمل عليهما دارد واضاف اليه ولاية على واعطاه خمسماية الف درام معونة له وسار الى مكة ودامت ولايتسه عليها الى ان كان وقت الوقوف من سنة تسع وتسعين وماينة أثر فارق مكة متخوفًا من الحسين بن على بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب المعروف بالأُفطُس مع قدرة داود على الدفع والقدل، وولح مكة بعد خروج داود منها الحسين الافطس المذكور بالتغلّب لان ابا السيايا السرى بن منصور الشيباني داعية ابن طباطبا بعد استيلاءه على اللوفة وضربه بها الدراهم وبعثه الجيوش الى البصرة وواسط ونواحيها وتى الحسين المذكور مكة وجعل اليه الموسم ووجهه ابو السرايا ايصا والها على المدينة وواليا على اليمن ولما بلغ داود بن عيسى توجيه الى السرايا للحسين فارق مكة هو ومن بها من شيعة بني العباس وقت الحم وكان الحسين حين بلغ سَرفَ تخوف من دخول مكة حتى بلغة خلوها عن بني العباس فلاخلها في عشرة انفس فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ومصوا الى عرفة فوقفوا ليلًا ثر رجعوا الى مزدلفة فصلى حسين بالناس السصسبم

واقام عنى ايام الحديم ثمر صار الى مكة فلم عن مستهل المحدم سنة مايتًين نزع الحسين كسوة اللعبة وكساها اللسوة الله انفذها معه ابو السرايا وكانت كسوتُين من فو رقيق احداها صفواء والاخرى بيصاء واخل ما في خزانة اللعبة ففسهم مع كسوتها على الحابه وهوب الناس من مكة لان الحاب الحسين كانوا بإخذون اموال النس حجّة انها ودايع لمسى العباس ودامت ولاية الحسين على مكة الى ان بلغه قتل الى السرايا في سنة مايتين، وذكر العتيقي في امراء الموسمر ما يقتضي أن الحسين الافطس ولى مكة قبل التروية لانه قل وكان أمير الموسم سنة تسسع وتسعين محمد بن داود بن عيسى بن موسى فلما كان عمى قبل القروية بيوم وثب الافطس العلوى عكة فقبص وغلب عليها وصار الى مسى ليحي عنه دار داود لم يحض الى عرفة ومصى الماس الى عرفات بغيير امام ودفعوا بغير امام واقم الافطس المذكور ليلاً فوقف ثم صدر الى المزدلفة فصلى بالناس صلاة الفحجر ووقف بالاعمد المشعر ودفع بالم غداة جمع وصار الى منى انتهىء وانما نكرنا ما نكره العتيمي لمخالعته ما ذكرناه قيل في وقت استيلاه الحسين على مكة فإن الذي ذكرناه قبل يقتصى أنه أم يدخل مكة الاليلة عرفة والله أعلم عثر ولى مكة بعد الافطس محمَّدُ بن جعفر الصادق بن محمد الباقرين زين العابديسي على بون الحسين بون على بون ابي طالب الحسيبي الملعب بالديباج لجال وجهه وسبب ذلك أن حسينًا الافطس لما بلغه قتل أني السهايا رأى ان الناس تغيروا عليه لقبح سيرنه وسيرة اسحابه فألى هو واسحابه الى محمد بن جعفر المذكور وسالوه في المبايعة له بالخلافة فكره محمد فلك فاستعادوا عليه بآبنه على ولم يزالوا به حبى بايعوه بالخلافة في ربيع عالاول سنة مايتين وجمعوا الناس على بيعنه طوعًا وكرهًا وسموه امير المومنين فبقى شهوراً وليس له من الامر شيء وابنه على وحسين الافطس وجماعتام على اقبر سيرة ولم يلبثوا الا يسيرًا حيى قدم اسحاق بن موسى العباسي من اليمي فارًّا من ابراهيمر بي موسى بي جعفر فنول المُشَاش واجتمع اليه جماعة من اهل مكة هربوا من العلوبين واجتمع الطالبيسون الى محمد بن جمفر وجمعوا النس بن الاعراب وغيرهم وحفروا حسندلاقا فقاتلا اسحاق فركره العتال فسار تحو العراق فلقيه الجند الذين انفذام هزيمة الى مكة وكان فيهم الجلودي وورقاة بن جميل فقالا لاسحان أرجع معنا وتحن نكفيك الفتال فرجع معاه ولقياه الطالبيون ببير ميمون وكان قد اجتمع الى محمد غوغاء اهل مكة وسودان المادية والاعراب فالتقى الفريقان ففتل جماعة أثر خدجزوا أثر التقوا من الغد فانههزم العلويون ومن معالم وطلب الديباج الامان فاجَّلوه تسلاتًا ثر خسرج من مكة وتفرّق كل قوم من الطالبيين ناحية ودخل العباسيون مكة في جمادي الاخرة سنة مايتين وتوجه محمد بن جعفر تحو بلاد جُهُينسة فجمع بها وقتتل والني المدينة هارون بن المسيّب عند الشجرة وغيرها مرّات وانهزم محمد بن جعفر بعد أن فُقيَّتْ عينه بنُشَّابة وقتسل من اتحابه خلت كثير ورجع الى موضعة أثر طلب الامان من الجلودي ومن ورقاء فامماه وضمن له ورقاء عن المامون وعن الفصل الامان ففيسل ذلك واني مكة لعشر بفين من ذي الحجة سنة ميتين فصعد به الجلودي المنبو مكة والجلودي فوقه في المنبر وعليه قبالا اسود فاعتذر من خروجه بانعه بلغه موت المامون وقد صح عنده الان حياته وخلع نفسه واستغفس الله العراق حنى بلغ المامون عُرو فعف عنه ويفي فليعلا أثر مات

فجاة بجرجان فصلى عليه المامون ونزار في أحده وقال هذه رحمر قطعت من سنين وكان موته في شعبان سنة ثلاث ومايتين وسبب موته على ما قبل انه جامع ودخل الجام وافنصد في بوم واحدى وولى مكة في خلافة المامون بعد فزيمة الطالبيين عبسى بن دوبد الجلودي لان في خبير الديباج الذي حكاه الذعم في دريم الاسلام أن عيسى الجلودي لما خرب بالديميم الى العرام استخلف على مكة ابنه محمدًا انتهى بالمعنىء وذكر ابن حرم في الجهرة ما مدلُّ نؤلادة الجلودي على مكة لاقه ذكسر ان يزيل بن محمد بن حنظلة المحترومي استخلفه عيسى بن يزيد الجلودي على مكة ولاخلها عدود ادراهم بن موسى بن حعفر بن محمد بن على ابن الحسين ودنيل مزدل بن محمد دستقدد من عدا ولاية الجلودي على ملة ولمايد التي حمظلة له وقله وكل فقاله في سمة اكتنين ومايدين وان كان ابراهيم من معسى المد دور والله على مكة في هذه السمة كما سياتي بمانه والله اعلم، وولى محدة بعد عول الحلودي هارون بن المسبّم لالى نعلت من كتاب معادل الطالبمين عن ابي العباس احمد بن عبد الله ابن عَمَار الثقفي فيما رواه من كتاب هارون بن عبد الملك البريات قال حدثى ابو جعفر محمد بن عبد الواحد بن النصر بن القاسم مولى عبد الصمد بن على بن عيسى بن يزيد الجلمودى وقام محة وق مستفيمة له والمدينة حنى فدم عارون بن المسيب واليا على الحرمين فبدا عكة فصرف الجلودي عنها وحج بالناس وانصرف الى المدينة فاقام سنة انتهى، وولى مكة للمامون حُكُون بن على بن عيسى بن ماهان على ما ذكر الازرق لانه قال في اخبار سيول مكة وجاء سيل في سنة اثمتين ومايتين في خلافة المامون وعلى مكة يزيد بن محمد بن حنظلة

خلیفة جدون بی علی بن عیسی بن ماقان انتهی، ولا تعارض بین ما ذكرة ابن حزم من ولاية ابن حنظلة للجلودي وبين ما ذكرة الازرقي من ولاية ابي حنظلة لابي ماعان لامكان أن يكون وليها للجلودي ولابئ ماهان والله أعلم ولا معارضة أيضا بين ما ذكرة الذهبي من ولاية محمد الجلودي على مكة لابيه وبين ما ذكره ابن حزم من ولاية ابن حنظلة على مكة للجلودي لامكان أن يكون الجلودي ولا مكة لابنه ولابئ حنظلة والله اعلم، وولى مكة للمامون ابراهيم بن موسى بن جعفر ابن محمد بن على بن الحسن بن على بن ابي طالب هڪا نسبه العتيقى وذكر انه حبج بالناس سنة اثنتين ومايتين وهو امير مكة للمامون واخوه على بن موسى الرضا ولى عهد المامون انستسهدي، ولا معارضة بين ما ذكره العقيقي من أن أبراهمم كان على مكة في سنة اثنتين وماينين وبين ما ذكر الازرق أن ابن حنظلة كان على مكة في سنة اثمتين ومايتين خليفة لجدون بن على لامكان أن يكون جدون كان على مكة في اول سنة اثنتين ومايتين وابراهيم كان على مكة في اخر هذه السنة والله اعلم ، وولى مكة للمامون عبيد الله بن الحسن ابن عبيد الله بن العباس بن على بن ابي طالب مع المدينة في سنة اربع ومايتين وكان على مكة والمدينة أيضا في سنة خمس وسنة سمت ومايتين ولعل ولايته دامت الى سنة تسع، قر ولى مكة صالح بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس العباسي في سندة عشر ومايتين ودامت ولايته فيما اطنّ ألى أن حجّ بالناس في سلم اثنتي عشرة ومايتين والله اعلم، ثر وليه، بعده فيما اطنَّ سليدسن بن عبد الله بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس العسماسي لال

يعقوب بن سفيان ذكر انه ولى مكة والمدينة سنة اربع عشرة ومايتين وكان أبنه على مكة مرة وعلى المدينة مرة وكان هو وأبوه يتسداولان العبل على المدينة ومكة انتهىء وولى مكة في خلافة المامون محممه ابن سليمان الملكور لان الازرق قال في الترجمة الله نرجم عليها بفوله ما جاء في اول من استصبح حول الكعبة فلم يزل مصباح رمزم على عهود تغويل مقابل الرئن الاسود الذي وضعه خالد القسرى فلما كان محمد ابن سليمان على مكة في خلافة المامون في سنة ست عشرة ومايتين وضع عبودًا طويلاً مقابله بحمَّاه الركن الغببي انتهى، والظاهر انه ابن سليمان المذكور لقرب ولايتهما ولاحر ولابة محمد بن سليمان الزيّني على مكة فانه لر يلها الا في اخر خلافة المتوكّل فيما علمت ولا هو محمد ابن سليمان بن على بن عبد الله بن عبس الذي امرة الهادي على حرب الحسين صاحب فرخ المونه مات في سنة ثلاث وسبعين وماية على ما ذكر المسجى وغيره والله اعلم، وعن ولى مكة للمامون عبيد الله ابن عمد الله بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن عملي بن ابي طالب ذكر ولايته عليها الزبير بن بكار افادني ذلك بعض المحابنا المعتمدين، وعن ولى مكة للمامون الحسن بن سهل اخو الفصل بن سهل الا انه لر يباشر ذلك بنفسه وانما عقدت له عليها السولايسة لأن المامون في سند ثمان وتسعين بعد أن قتل الامين استعبل الحسن بن سهل على كل ما افتاحه ضاهر بن الحسين من كور الجبال والعراق وفارس والاهواز والحجاز واليمن على ما ذكر ابن الاثير وغيره،

وولى مكنة فى خلافة المعتصم محمد بن هارون الرشيد العباسى صالح بن العباس المدكور وكان على مكنة فى سنة تسع عشرة ومايتين على ما

ذكر الفاكهيء ثمر وليها محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد ابن على بن عيد الله بن عبس العباسي الملقب نُرْجُة في سنة اثنتين وعشرين ومايتين ولعل ولابته دامت الم اثناه خلافة المتوكل والله اعلم، وعشرين ومايتين ولعل ولابته دامت الم اثتركي احد كبار قُواد المعتصم ولان ابن الاثير ذكر في اخبر سنة ست وعشرين ومايتين ان اشناس لما اراد الحجَّ في هذه السنة جعل اليه المعتصم ولاية كل بلد يدخلها تحج فيها واستناب على الحجَ بالناس محمد بن داود يعني السابف ذكره ودعى الاشناس على منابر الحرمين وغيرها من البلاد الله اجاز بها حتى عد الى سامرًا انتهى، وذكر ابن الاثير ايضان ان اشناس هذا مات في سنة ثلاثين ومايتين،

وولى مكة فى خلافة المتوكّل ابى الفصل جعفر بى المعتصم عدلى بى عيسى بن الى جعفر المنصور العباسى سنة ثمان وثلاثين ودامت ولايته الى ان توفى سنة تسع وثلاثين هكذا ذكر ابتداء ولايته وانتهاءها بوفاته المسيحى فى تاريخه وذكر ابن الاثير ما يعتصى انه لم يكن والياً على مكة فى سنة ثمان وثلاثين والله اعلم وذكر ابن الاثير ولايته فى سنة تسع وثلاثين، ثم ولى مكة بعده عبد الله بن محمد بى دواد بن عيسى العباسى المفدم ذكر والمده وذلك فى سنة تسع وثلاثين على ما ذكر المسيحى وذكر أن عبد الله حيّ بالناس سنة تسع وثلاثين وكلام أبن الاثير يقتضى انه ولى مكة فى سنة ثمان وذلاثين ودامت ولايته وذكر ابن جرير ما يقنصى انه كان على مكة فى سنة اثنتين واربعين ومايتين، ثم ولى مكة فى سنة اثنتين واربعيد وذكر ابن جرير ما يقنصى انه كان على مكة فى سنة اثنتين واربعيد ومايتين، ثم ولى مكة بعده عبد الصمد بن موسى بن محمد بن

ابراهيم الامام بي محمد بي على بي عبد الله بي عباس العباسي سنة اثنتين واربعين على ما ذكر ابن الاثير وذكر ذلك ابن كثير وذكر انه عتم بالناس سنة ثلاث واربعين وهو نايب مكة انتهى، وولى مكة بعدله محمد بي سليمان بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم الامام المعروف بالزيّني على ما نكر ابن جرير لانه نكر انه حمِّ بالناس سنة خمس واربعين وهو والى مكة، وولى مكة في خلافة المتوكل ابنه المنتصر محمد الذي وفي الخلافة بعد ابيه لان أباه ولاه الحرمين، والطايف واليمس، في رمصان سنة ثلاث وثلاثين ومايتين قر عقد له على ذلك وغيره في سنة خمس وثلاثيهن وما اطنته باشر ولاية مكة والله اعلم، وعمن ولي مكة في خلافة المتوكل ايتلج الخوزي مولى المعتصم واحد كبار قُوَّاد المتوكل لان ابن الاثير ذكر في اخبار سنة اربع وثلاثبن ومايتين وضع على ايتسبر هذا من حسبي له الحمِّ فاستاني فيه المتوكل فاذن له وصيَّوه امير كل بلد يدخله وخلع عليه أثر قل وقيل أن هذه القصية كانت سنعة تسلات وثلاثين ثر ذكر في اخبار سنة خمس وثلاثين انه لما عاد من الحسم احتيل عليه حتى قبص عليه ومات في جمادي الاخرة من هذه السنة، وولى مكة في خلافة المنتصر الحمد بن المتوكل المذكور محمَّل بن سليمان الزِّيْدَى المقدم ذكرة في ما اطرت والله اعلم،

وولى مكة فى خلافة المسعنين الى العباس أحمد بن المعتصفر العبسى عبد الصمد بن موسى بن محمد بن ابراهيم الامام السابق ذكره وكان على مكة فى سنة تسع واربعين على ما ذكر ابن جرير وابن الاثيرة ثر وليها بعده جعفر بن الفصل بن عيسى بن موسى بن محمد بن عسلى ابن عبد الله بن عباس العباسى المعروف بشاشات وذلك فى سنسة

خمسین ومایتین ودامت ولایته الی سنة احدی وخمسین، قر ولیها بعده في هذه السنة بالتغلّب اسماعيل بن يوسف بن ابراهيم بن موسى ابي عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن افي طالب لانه طهر مكة وهرب منه عملها جعفر الملكور وقتل الجند وجماعة من اهل مكة ونهب منزل جعفر ومنازل المحاب السلطس واخذ من النس تحو مايني الع دينار واخذ كسوة اللعبة وما في اللعبة وخزانتها من الاموال وما حمل من المال لاصلاح العين ونهب مكة واحرى بعضها أثر خرج منها بعد مقدمه فيها حمسين بوما في شهو ربيع الاول الى المدينة فتواري عنه عملها فر رجع الى محة في رجب فحصره حبى مات العلها جنوعا وعطشا وبلع الخبز نلات اوان بدره وغي اهل مكه منه كل بلاء فر سار الى جَدّة بعد أن أدم سبعة وخمسين يوم فحبس عن الناس الطعام واخذ الاموال للذ للنجار والمحاب المراكب فر وافي الموقف بعرفة فافسد عيد كتبرا وكان من امره بعرفة ما سنذكره بعد وبعد انقصاله من الموقف بعرفة سار الى جُدَّة وأَفْتَى اموالها، وما ذكوناه من خبره لخصناه بلعني من تاريخ ابن جرير وابن الاثبر وديه ما يفتضي أن ظهور اسماعيل عكة كان في صفر من سنة احدى وخمسين ومايتين لان فيه انه خرج من مكة الى المدينة في ربدع الاول بعد خمسين يوماء وذكر ابن حزم في الجهرة ما يقتصى انه شهر مكة في ربيع الاول وذكر انسه مات في اخر سنة اثنتين وخمسين بالجُدري عن اثنتين وعشرين سننة وذكر المسعودي ما يقتصي أن ظهوره كان سنة اثمتين وخمسمن، وولى مكة في خلافة المستعين ابده العباس لان المسعودي نكر في اخبار سنة تسع واربعين ومايتين أن المستعين عقد لابنه العباس على مكة

والمدينة والبصرة واللوفة وعزم على البيعة له فأخّرها لصغر سنّه انتهى بالمعنىء وولى مكة في خلافة المستعين ايضا محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين لان ابن الاثير ذكر في اخبار سنة ثمان واربعين ان المستعين عقد لمحمد بن عبد الله بن طاهر على العراق وجعل البيد الحرمين والشرطة ومعادن السواد وافردة به إنتهىء

ووتى مكة في خلافة المعتزّ محمد وقيل طلحة وقيل الزبير بن المتوكل العباسي عيسي بن محمل بن اساعيل بن ابراهيمر بن عبد الجيد ابن عبد الله بن الى عمر بن حعص بن المغيرة المخزومي عملي ما ذكر ابن حزم وعكذا نسبة وهو عيسى بن محمد المخزومي الذي ذكر ابن الاثير ان المعتر انفله مع محمد بن اسماعيل بن عيسى بن المنصور الملقب كعب البقر لخُرْب اسماعيل بي يوسف العلوى ولعلَّ المعنَّز ولي هيسي مكة في السنة الله بعثه فيها الى مكة وفي سنة احدى وخمسين والله اعلم وما عرفت الى مني دامت ولايقه على مكفه وذكر الفاكهي ولاية عيسى هذا لحكة وانه كان واليا عليها في سنة ثلاث وخمسين ومايتين وفي سنة أربع وخمسين ومايتين، وذكر الفاكهي ما يقتصى أنه ولى مكة مرتين، وعن ولى مكة في خلافة المعتر أو في خلافة المهتمى محمد بن الواثوم العباسي او في خلافة المعتمد العباسي محمد بن احد المنصوري فكذا رايتُهُ مذكورًا في كتاب الفاكهي ونكر ما يدلُّ لولايته هلى مكة لانه قال في الاوليات الله اتَّفقت عكة واول من استصبح في المسجد الحرام في القناديل في الصحن محمد بن احمد المنصبوري جعل عبدًا من خشب في وسط المسجد وجعل فيها حبالاً وجعل فيها قناديل يستصبح بها فكان كذلك في ولايته حنى عزل محمد بن اجهد فقلَفَها عيسى بن محمد في امارته الاخبرة انتهىء وذكر العنهفى محمد بن اجهد هذا ووقع في نسبه لانه قل وحبح بالناس سدة تهلاث وخمسين ومايتين محمد بن اجهد بن عيسى بن المنصور يعرف بكعب البقر وقل بعد ذلك وحبح بالناس سنة ست وخمسين محمد بن اجهد أبن عيسى بن المنصور وقل ايضا وحبح بالماس سنة سبع وخمسيسن ومايتين محمد بن اجهد بن عيسى بن المنصور كعب البغر انتها فاستفدنا عا ذكرة العنبقى زيردة في نسبه وجه بالناس في هذه السنبين ولعلّة كان في احداه واليّا على مكة والله اعلم، وما ذكرناه عبن ابن الاثير من كون المعتز بعثه مع عيسى بن محمد المخرومي لحرب اسمعيل العلوى يقتصى انه محمد بن اسمعيل بن عيسى ولعل اسماعيل المهادي بالمحمد بالمهادي المستخة الله رايت فيها ذلك من تاريخ ابن الاثير عصد فيها اللهمة والله اعلم،

ومن ولى مصة في خلافة المهتدى محمد بن الواتو العباسي على بن الحسن الهاشمي على ما ذكر الفاكهي ولم يزد في ذكره على اسمة واسم البية وذكر في غير موضع انه هشمي وذكر الفاكهي انه ولى مكة في سنة ست وخمسين ومابتين وذكر ما يفتضي انه كان واليا على مكة في الحرم وصفر وفي شهر ربيع الاول منها وان في ولابته حتى المفامر وزاد من عنده في حليته وذكر في الاوليات لمكة انه اول من فرق بين الرجال والنسم في جلوسام في المسجد الحرام امر بحبال فربطت بين الاساطيين للن في جلوسام في المسجد الحرام امر بحبال فربطت بين الاساطيين للن تقعد عندها المساء فكن بقعدن دون الحيال اذا جلسي في المسجد

وولى مكة في خلافة المعتمد الهد بن المتوكل العباسي جماعة وهم اخسوه

ابو الهد الموقق واسمه طلحة وقيل محمد بن المتوكل العباسي وابراهيم ابن محمد بن اسمعيل بن جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس العباسي الملقب بزية والهد بن طُونُون صاحب مصر ومحمد بن الى الساج واخوه يوسف بن الى الساج ومحمد بن عيسى بن محممل ابن اسماعمل المخزومي وابو المغيرة محمد بن عيسى ولد عيسى المفدم نكره وابو عمسى محمد بن جميى بن محمد بن عبد الموهاب بن سليمان بن عبد الوقاب بن عبد الله بن الي عمرو بن حقص بن الغيرة المخزومي وهارون بن محمد بن اسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى ابن محمد بن على بن عبد الله بن عباس العباسي والقصل بن العماس ابن الحسين بن اسماعيل بن محمد العباسيء فامّا ولاية الموقو عدده ابن الانير لانه فل في اخبار سنة سبع وخمسين ومايتين لم استحدام الونج وعظم شرهم وافسدوا في البلاد ارسل المعتمد على الله الى احمد الم اجد الموفق فاحصره من مكة فلما حصر عقد له على اللوفة وشربول مده والحرمين واليمن انتهى باحتصار لبعض ما ذكره من البلاد وايما ذكره كلامه بنصه لافادته ولاية الموفق للحرمين ولما فيه من احصاره من مكنه فانه ببعد أن يكون فيها وولايتها الى غيرة والله اعلم، واما ولاية ابراهيم الملعب بزيه فدكرها ابن الاثير ونكر انه كان على مكة في سنة ستين ومايتين ولعله كان عليها في الله فبلها وذكر ابن الاثير انه رحل من مكة للغلاء الذى كان بها في سنة أحدى وستين لما جلا الناس عنها لغلادهاء واما ولاية ابن للولون فلاكر ابن جرير ما يدلُّ لها ولولاية هارون ابن محمد المدكور لانه قل في اخبار سنة تسع وستين ومايتين وفي نو الحجّة كانت وقعة بين قايدين وجُههما الهد بن طواون في اربعسايسة

وسبعين فارسًا والفَّي راجل فوافيا مكة لليلتين بقيتا من ذي القعدة فاعطوا الجَزَّارين والحَنَّاطين دينارين دينارين والروساء سبعة وهارون بن محمد عامل مكة فوافاه جعفر بن الماعيرون لثلاث خلون من ذي الحجـة في تحو من مايئي فارس وكان هارون في ماية وعشوبي فارسًا ومايتَيْ اسود فقوى بهم فانتقوا واصحاب ابن طولون ففتل من اصحاب ابن طولون بمطن مكة تحو مايتني رجل وانهزم الباقون في الجبال وأخذت دَوَابُّهم واموالهم وآمن جعفر المصربين والمحماطين والجزارين وقُرى كتابٌ في المسجد الحرام بلغى احمد بن طولون وسلم الناس واموال التجار انتهىء وذكر ابن الاثير تحو ذلك مختصوًا وافاد فيما ذكر أن هارون حسيس وافا المصريون كان ببُسْتان ابن عامر قد فارق مكة خوفًا من المصريين انتهىء وبستن ابي عامر هو تخلة الله في من عبل مكة لان ابا العنخ ابن سيد الناس قال في سيرتم لما ذكر سرية عبد الله بي حش وذكر عن أبي سعد ان الذي صلعم بعث عبد الله بن حجش في اثني عشر رجلًا من المهاجريين كل اثنين يعتقبن بعيرًا الى بطن تخلة وهو بستان ابن عامر انتهى اخبرنى بدالك عن ابن سيد الناس غير واحد من اشياخيي عنده وأما ولاية محمد بن اني السايم فذكرها أبن جريو لانه قل في أخبار سنة ست وستين ومايتين وفي شهر ربيع الاخر قال ابو الساج تحتهى سابور وولى ابنه محمد الحرمين وطريق مكة انتهى عكدا وجدته في مختصر تاریخ ابن جریر، وذکر ابن حمدن فی تذکرته وابن الاثیر فی كامله ولاية محمد بن أبي الساج كما ذكر في التاريخ المذكور وذكرا أن عمرو ابن الليث الصَّقَّار،ولاه ذلك ولعلَّ الصعار في يفعل ذلك الا بعد ان جعل اليه فلك الخليفة المعتمد او اخوه ابو احمد الموفق والله أعسلم

وهذا يدلُّ على ولاية عمو بن الليث لحَّة والله اعلم، واما ولاية اخمة يوسف بن ابي الساج فذكرها ابن الاثبر لانه ذل في اخبار سنة احدى وسبعين ومايتين وفيها عقد لاجد بن محمد الطامي على المديسنسة وطريق مكة فوثب يوسف بن ابي الساج وهو والى مكة على بدر غلام الطامى وكان اميرًا على الحجاج فحاربه واسره فتار الجند والحاج بيوسف فقاتلوه واستنقذوا بدرا واسروا يوسف وتملوه الى بغداد وكانت الوقعة بيناه على ابواب المسجد الحرام انتهىء واما ولاية ابي المغيرة وابي عيسى المخزوميّين فذكرها ابن حزم لانه قل بعد أن ذكر نسب ابي المغيرة وابى عيسى وكان المعتمد قد ولى الاعيسى هذا مكة أثر عمولة بأبى المغيرة المذكور فتحاربا فقتل ابو عيسى ودخل ابو المغيرة مكة وراس ابی عیسی بین یدیه انتهی ولد أدر متی کانت ولایدة ابی عيسى ونكر الفاكهي ما يقتصي أن الا هيسي محمل بن يحيب المخترومي ولى مكة نيابة عن الفصل بن العباس لانه قال وكان محمد بن جيى المخترومي وليها استخلفه عليها الفصل بن العباس فقال شاعر من اعل مكة

اتحجُوا يا بنى المغيرة فيها فبنو حفص منكم امراء انتهىء ولا مانع من ان يكون ابوعيسى ولى مكة عن انفصل بن العباس نيابة كما فل العاكهى وعن المعتمد استقلالاً كما فكر ابن حرم والله اعلم، واما ولاية ابى المغيرة فرايت فى كتاب الفاكهى ما يهتضى انه كان اميراً على مكة فى سنة ثلاث وستين ومايتين لانه قل فى الترجمة لله ترجم عليها بقولة تجديد اللعبة فكانت اللسوة على اللعبة على ما وصف حتى كانت سنة ثلاث وسنين فورد كتاب

من ابي الله الموفق بالله على محمد بن عمسى وهو يوميذ على مكة يامره بتجريد اللعبة فقرأ النتاب في دار الامرة لتسع ليال بعيين من دي الحجّة انتهى، وما ذكرنه من كلام الف كهي يشعر بان أما المغيوة ولى مكة عن الى الله الموفق، وذكر ابن الاثير ما يدلُّ على انه وليها بعمد ذلك لصاحب الزنج لان ابن الاثير قل في اخبار سنة خمس وستين ومايتين وفيها كانت موافاة الى المغيرة عيسى بن محمد المخرومي الى مكة لصاحب النوفيم انتهى، وما ذكر ابن الاثير في اسم ابني المغيرة وابيه عكس ما ذكر ابن حوم في ذلك ولعلَّه سفط من كتاب ابن الاثير ابن بين المغيرة وعيسى وبذالك ينفو ما ذكره ابن حزم والله اعلم، وصاحب الزنج هو على بن الهد العلوى ابن عمد لانه كان ينتمى الى يحيى بن زبد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب وهو عن اكثر في الارض الفساد واخباره في ذلك مشهورة وذكر ابن الاثير شيمًا من حال ابي المغيسرة لانه دل في اخبار سمة ست وستين وفيها قدم محمد بن ابي الساج مكة تحاربه ابن المخزومي فهزمه محمد واستباح ماله وذلك بوم التروية انتهى، وقل ابصد في احبر سنة ثمان وستين وفيها صلر ابو المغيرة الي مدة وعملها هارون بن احمد الهاشمي فجمعه هارون جمعا احتمى بـ ه فصار الْحَنْوَمِي الى مُشاش فعُور مدها والى جُدَّةُ فمهب الصعام واحمين بيوت اهلها وصار الخمر في مكة اوقمتين بدره، فر قل وحجم بالناس فيه، هارون بن محمد بي اسحاق الهاشمي وابن ابي الساج على الاحمداث والطردورى وقل في اخمار سمة تسع وستين وفيها وجه ابن ابي السلم جيشًا مقدمًا بعد ما انصرف من مكة فسيره الى جدة وأخذ للمخزومي مر كبين فبهما مال وسلاح انتهى، واما ولاية هارون بن محمل بن اسحاق العباسي فسبق ما يدلُّ لها من كلام ابن جربر وابن الاثير وذكرها ابن حزم وافاد في ذلك ما فر يفعه غيره لانه قل بعد أن نسبه كما سبني ذكره ولى المدينة ومكة وحمر بالناس من سنة ثلاث وستين ومايتين الى سنة ثمان وسبعين ولاء ثر قرب من مكة عند الفتنة فنزل مصر ومات بها والف نسب العَبَّاسيِّين وغير ذلك انتهى، وما ذكره ابن حنوم من انه حيم بالناس من سنة ثلاث وستين ومايتين الى سنة ثمان وسبعين ولاءً ذكر مثلة العتيقي في امراء الموسمر الا انه ذكر أن أول حجّاته سنة أربع وسنين، وذكر أبن الأثير ما يوافق ما ذكره ابن حزم والعنيقى في بعض ذلك لانه ذكر أن فارون بن محمد بن اسحاق الهاشمي حمةٍ بالناس سنة ثمان وستين والله اعلم بالصوابء واما ولاية العصسل ابن العباس فذكرها انفاكهي وذكر انه كان واليا على مكة سنة ثلاث وستين ومايتين واقتصر في نسبه على الفضل ابن العباس وما ذكرناه في نسبه ذكره العتيقى وذكر انه حرج بالناس سنة ثمان وخمسين ومايتين الى آخر سنة ثلاث وستين ولاء الى سنة تسع وستين فذكر فيها غيره ثر ولى مكة في خلافة المعتصد ابي العباس الهد بن ابي الهد الموفسة ابن المتوكل انعباسي وفي خلافة اولاده المكتفى ابي محمد على والمقتـدر أبى الفصل جعفر والفاهر أبي منصور تحمد وفي خلافة البراضسي أبي العباس احد بن المقتدر وفي خلافة المتّقى أبي اسحان ابراهـيم بن المفتدر وفي خلافة المستكفى عبد الله بن المكتفى على بن المعتصد وقي خلافة المدنيع ابى القاسم الفصل بن المقتدار العبسى جماعة ما عرفت مناهم غير عج بن حج ومونس المظفر وابئ ملاحظ وما عرفته بغير هذا وابن محلب او ابن محدرب على الشكُّ منى ومحمد بن طغيم الاخشيد

صاحب مصر وابنيه ابي القاسم اونجبور ومعنى اونجبور محسمود وابي الحسن على والقاضي ابي جعفر محمد بن الحسن بن عبد العريدز العباسي قاضي مصرء فاما ولاية عبج بن حاج فذكرها اسحاق بن احمد الخزاعي راوى تاريخ الازرقي في خبر زيادة دار المدوة وترجم على ذلك بقوله باب ذكر بناه المسجد الجديد الذي كان دار الندوة واصيف الى المسجد الكبير لانه قل بعد أن ذكر أن المستعمل على بريد مكة كتب في ذلك الى الوزير عبيد الله بي سليمان في سنة احدى وثمانين وشرح ذلك للامير عكة عبج بن حاج مولى امير المومنين انتهىء وذكر ابن الاثير ما يملُّ على انه كان واليًّا على مكة في سمَّة خممس وتسعين ومادتين لانه قل في اخبار هذه السنة في هذه السنة كانحت وقعة بين على بن حاج وبين الاجناد منى ناني عشر ذى الحجة فاستسل مناه جماعة لاناه بالمرا جابزة بيعة المفتدر وهرب الناس الى بستسان ابن عمر اننهى، واما ولاية مونس فذكرها ابن الاثيهـ لانــ قال في اخبار سنة ثلاثمانة وديه قلد مونس المظفر الحرمين والثغور انتهسيء واما ولاية ابن ملاحط فذكر النسابة ابو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب الهمداني في كنابه الاطمل ما مدلّ لها لانه قل في اخبار بسني حرب بالحجماز ما نصد قال ابو جعفر ابن المخمامي في ايامر بني حرب في وَقَيْمُنَا وَقَبِلُهُ يُمَدِّيدُهُ يُومِ الْحُرَّةُ ثُم قال ومنها يوم سَرِّف الأَذْية يوم سار الياهم ابن ملاحظ وهو سلطان مكة ففتلوا المحابه وأسر ففم عمدهم وقتا ثر مدوا عليه وخلوا سبيله انتهى، وما عرفت اسم ابن ملاحظ الملكور ولا مني كانت ولايته على مكة غير الى اطلى انه كان على ولاينها بعدا سنة ثلاثماية أو قبلها بقليل والله أعلم ومولَّف هذا الكتاب الهمداني ان حبّ و سنة انتتين وعشرس ودالامده وعس بعدا الى سمه نسع وعشرين قيما احسب والله اعلم واما ولاية ابن حلب فذكر ما الاثمر لذه قل لما قدر ما فعده أدو فيمو الفرمضي من العبيب عصد في سنة سبع عشرة وثلانماية فحرج اليم ابن حلب امير مكة في حماعة من الاشراف فيسالوه في المواللام فلم يشفعالام فقاتلوه فقتلام اجمعين انتهى واما ولاية ابن محارب فلكوه الملاعي لايم قل لما قائر خبر ابى مناهر وما فعل عكة وقمل أبن محارب امير مكة انتهائ فحرب الله فلل فالم والني المراب المتاهر وقائل المراب المتاهر والله الماهم الما الماهم الماهم الماهم الماهم الماهم الماهم الماهم الماهم الماهم وقال في العبر وقائل المراب المتاهم والله الماهم الماهم وقال في العبر وقائل المراب الماهم الماهم الماهم وعشرس وثلاثماية وفيها الماهم الماهم الماهم الماهم والطاهر الماهم مكال المهم الماهم الماهم

وأمّا ولاية الأخْشبكبة فذكرها النوسي في تاريخه لانه نكر أن المتعلى الخليفة العباسي وفي محمل بن طُغْن الحرمين ومصر والشام في سندة احدى وثلاثين وثلاثماية وعقد لولديه ابي العاسم أوتجور وعلى المقدم نكرها بعده على فلك على ان يكفلهما خادمه كافور الخصى المعدوف نكرها بعده على فلك على ان يكفلهما خادمه كافور الخصى المعدوف بالاخشيدي، وذكر المسجى ما بدلل لذنك لانه ذكر في اخبار سنة ثلاث واربعين وثلاثماية انه حي جماعة من اعيان المدرين في عده السنة في فل ووقع الحلف بين المصربين والعراقيين في في الحجة منها عكة في الله فل ووقع الحلف بين المصربين والعراقيين في في الحجة منها عكة في الله فل ووقع الحلف بين المصربين والعراقيين في في الحجة منها عكة في الله فل ووقع الحلف بين المصربين والعراقيين في في الحجة منها عكة في الله فل ووقع الحلف بين المصربين والعراقيين في في الحجة منها عكة في الله على المحبولة ولولدة ولولدة عراقية ولاخية ولاخية ولان المدولة ولولدة عراقية المدولة ولولدة عراقية ولاخية ولاخية ولاخية ولان المدولة ولولدة عراقية المدولة ولولدة عراقية ولائة ولاخية ولائة ولاخية ولائة ولاخية ولولدة ولولدة

ومنعه من ذلك المصريون وتمسكوا بعقد المتفى للاخشيد ولولده بعده من غير واسطة بينة ويين المطيع وكثرت الحكايات في شرح ما حرى بينهم انتهىء وذكر العتيقى في امرآه الموسمر ما يدلُّ لكنك لانه فل وحم بالناس سنة سبع وأربعين محمل بن عبد الله انعلوى وعلى انصسلاة عم ابن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي ومصى الى مصر في هذه السنسة ومات بالقرب منها ودفئ بها وقلد بعده الصلاة عبد العزيز وعبد السميع ابنا عمر بن الحسن بن عبد العزيز مكن ابيهما عصر والحرمين انتهىء ووجه الدلالة من هذا على ولاية الاخشيدية للحرمين أن تقلسيده الصلاة فيهما يقتضى أنهما في ولايتهم وهو كذلك بدنيل ما حكى من عقد المتَّقى له الولاية على ذلك وسيباتي ما يدلُّ لولايته على مكة وما عرفت من كان يباشر للاخشيدية ولاية مكة ولا من باشر فلك لمونس والله أعلم ، وأما ولاية القاضي أبي جعفر أحمد بن الحسن بن عبمد مصر وقصاتها ووزراءها واخبار النيل وغير ذلك ورتمه على تسرنسيسب السنين وجعل في كلّ سنة جداول تحتوي على المشار الياثم فذكر في سنة تمان وتلاثين وتلاثماية أن قضى مصر في هذه السنة أبو جعفر محمل أبن الحسن بن عبد العزيز العبسى الى أن عزل وولى امارة مكة وهدا يُشْعر بان محمد بن الحسن المذكور باشر ولاية مكة أعلى بن الاخشيد واللد أعلم

ثر ولى مكة فى زمن الاخشيدية بالمغلّب حعفر بن محمد بن الحسن ابن محمد بن موسى بن عبد الله بن الحسس ابن محمد بن على ما نكر أبن حرم فى

الجهرة لانه قل بعد أر. نسبه فكذا الذي غلب على مكد ايام الاخشيدية وولده الى اليوم ولاة مدة انتهى، ولعل ولاية جعفر هذا لمدّة بعد موت كافور الاخشيدي وقبل أخذ العبيديين لمصر من الاخشيد اليهة فأن دولتا له نتلاش الا بعد موت كفور وكان موت كافور في جمسادي الاولى سنة ست وخمسين وثلاثمابة وقيل في سنة سبع وخمسين فتحون ولاية جعفر في احدى هذه السنين او في سند ثمان وخمسين فان فيها كل انقصه دوله الاخشيدية على يد القابد جوهر مولى العر العبيدي صحب المغرب ولا تخرج ولاية جعفر عن أن تكون في هذه السنسة أو عن احدى السنتين قبلها على تقدير موت كانور في سنة ست وخمسين لعول ابن حزم أن جعفرًا غلب على مدة أيامر الخشيدية ويصفرق على ما بعد موت كافور وحصول مصر للمغاربة في سنة ثمان وخمسين انسها ايام الاخشيدية ويبعد أن يلى جعفر مدة في أبام كانور لعظم أمرة وفد رايت في يعدن المواريخ ما يملُّ على الله كان يُدُّعُي له على المهر عدة والله اعلم، وذكر شيخنا ابن خلدون في نسب جعفر هذا ما ذكره ابن حزم في نسبه وحكى في نسبه وجهاً اخر وهو انه من ولل محمد العايم بالمدينة ايام المامون ابن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب وذكر نسب جعفر الى محمد بن سليمان فقال جعفر ابي فشامر الحسي بن محمل بي سليمان وذكر أن محمد بن سليمان من ولك محمد بن سليمان الفديم بالمديدة ايامر المامون وكلامه يقتصى ترجيح فأفه المقالة في نسب جعفر وفي ناكه نظر والله اعتلمرء وذكر أن جعفرًا هذا دعى للمعزّ العبيدي لما اسمولي له خادمه جوهـ على مصرى قر ولى مكة بعد جعفر هذا ابده عيسى على ما ذكر شخسا

ابن خلدون وذكر أن في أيامة حضر جيش التعزيز بن المعزّ العبيددي مكة وضيَّقوا على اهلها كثيرًا لما لم يخطبوا للعزبز بعد موت ابيه ودامت ولايته على مكة الى سمة أربع وثمانين وثلاثماية على ما ذكر أبي خلدون وذكر ابن حزم في الجهرة ما يعهم انه ولى مكة في الجلة، ثر ولي مكة بعده اخوه ابو انفتوم الحسي بي جعفر الحسني على ما ذكر شخنا ابن خلدون وذكر انه ملك المدينة وازال عنها امرة بني المهنَّ الحُسِّينمين في سنة تسعين وثلاثماية بامر الحاكم وولاية ابي الفتوح لمكة مشهورة وانما عروناها لابن خلدون لافادته ترييخ ابتدأه ولايته لانها بعد اخسه عيسى ولد ار ذلك لغمره وكذا ما ذكره في ملكه للمدينة والله اعلمه ودامت ولايد ابي الفتوح على مكة فيما علمت الى أن مات في سنلة ثلاثين واربعاية الا أن الحاكم العبيدى ولى أبي عمَّ أبي الفنوح مكة و المدّة الله خرج فيها ابو الفتوح عن طاعة الحاكم فر اعاد ابا الفتوح الى امرة مكة لما رجع طاعته، وكان سبب عصيانه أن الوزير أبا القاسم ابي المغيبي لما قتل الحاكم اباه هرب من الحاكم واستجار ببعض ال الجراح فبعث الحاكم الياتم من حارباهم فكان الظفر لآل الجراج فعند قلك حسَّى لهم الوزير مبديعة ابي الفتوح بالخلافة فالوا الى نلك فقصد ابسو الفاسم ابا الفتوح وحسن له طلب الحلافة فاعتذر له ابو العتوج بعلمة ذات يده فحسن أبو القسم لابي الفتوح اخذ ما في اللعمة من المال فاخذ ابو العنوم ذلك مع مال عظيم لبعض النجار مات بجدة وخطب لنفسه وبايعه بالخلافة شموخ الحسنيين وغيرهم الحومين وتلقب الراشد وخرج من مكة الى الرَّمْلة قاصدًا ال الجراج في جماعة من بني عمه والمع تبد اسود على ما قيل ومعه سيف بزعم انه ذو الفعار وفضيب زعم

أنه قضيب رسول الله صلعم فلما قرب من الرملة تلقه العرب وفبلسوا له الارص وسأموا علمه بالخلافة ونؤل الرملة ونادى باعدل والامر بالمعسروف والنَّيْسي عن المنكر فانزعج الحاكم لذلك وما وسعد الا الخصوع لآل الجراح فاستمال حسان بن معرج من ال الجراح وبذل له ولاخوانه اموالًا جزيلةً جدًّا فاتخلُّوا عن البي الفتوح فعرف ابو الفتوح ذلك فاستجار عفرج والد حسان من الحاكم فكتب معرج الى الحاكم فرده الى مكة وكان الحاكم قد ولى الحرمين لابن عم ابي الفتوح وانفذ له ونشموخ بني حسى اموالا وكان عصيان أبى الفتوح في سنة احدى واربعه بنة على مد ذكر صحب المراة وغيره ورايت في تاريخ لبعص شيوخنا أن ذلك في سنة اثنـتـين واربعهاية ورايت في تاريخ النويري ما شهد لذنك كما سيدني قريبً وانما نبهنا على ذلك لان الذهبي ذكر في تاريخ الاسلام أن ذلك في سندة احدى وتمانين وثلاثمابة وذلك وهم بلا ريب لان الحاكم لر بل الخلافة الا في سمة ست وثمانين وثلاثمابة كما ذكر الذاهبي وغيره، ووجدت في بعض التواريخ أن ابن عم ابي الفتوح الذي ولاة الحاكم الحرمين يقل له ابو الطيّب ولعلّه والله اعلم ابو النيب ابن عبد الرجسن بن فلسم بن ابی الفاتک بن داود بن سلیمان بن عبد الله بن مدوسی بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى صالب الحسى هكذا رايت ابا الطيب هذا ممسوبًا في حجر بالمعلاة مكتوب غيم انه قمر جعيى أبي قسمر بن غانمر بن كمزة بن وُقَّاس بن أبي الطَّيب وسام بقيسة انمسب كما سبق وذكر ابن حوم في الجهرة ابا الطيب هذا وساق نسمه كم ذكرنا الا انه اسقط في النسخة الله رايتها من الجهرة فسما بين عبد الرجن وابى الفاتك وسمى اما الفاتك عبد الله وذكر فيه-

ان لعبد الرجي هذا اثنين وعشرين ذكرًا فذكرهم وذكر ابا الطيب فيهم هُر قال سكنوا كُنُّهُ أَدْنَهُ حَسَى نعه وعبد الحيد وعبد الحكيم فانهم سكنوا أمَجَ بقرب مكة انتهى ولعلّ سُكناهم أَدنَهُ للخوف من ابي الفتوح بسبب تامَّر الى التلبيب بعده وأستبعدُ والله اعلم ان يكون الذي ولاه الحاكم عوض ابي الفتوج ابا الطيب بن عبد الرحمي للون ابن حزم لم يذكر لابي الطيب ابن عبد الرجن ولايةٌ والله اعلم ونكر الشريف محمد بي محمد بن على الحسيني في انساب الطالبيين بني الى الفاتك هذا وعد فيهم قاسمًا وعبد الرحمي وقال في كل منهما له عسد الا انسه قل في عبد الرجن اعقب من ولده لصلبه احد عشر ذكرًا انتهمي فيحتمل أن يكون هو والله أبي الطيب كما نكر أبن حوم وجمل ان يكون عم ابيد واشتركا في الاسم والله اعلم، ورايت في تاريخ المويري ما يقتضى أن أبا الفتوح لما عصى على الحاكم خرج عليه بمكة أخوه لانه حكى أن أبا الفتوح لما بلغه استمالة الحاكم لآل الجراح قال لهم أبو الفتوح ان اخى قد خرج عكة واخاف ان يستاصل ملكى بها فاعدوه الى مكه في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث واربعاية انتهى، وهذا هو اللمي نڪرنا انه يشهد لمن قل ان تاريخ عصيان افي الفتوح سنة اثنـــتــين والله اعلم ، وولى مكة بعد ابي الفتوح ابمه شكر بن ابي الفتوح ودامت ولاينه فيما علمت الى ان مات سنة ثلاث وخمسين واربعاية وذكر شخم ابن خلدون انه حارب اهل المدينة وملكها في بعض حروبه وجمع بين الحرمين، قل وذكر البيُّهُقي وغيره انه ملك الحجاز تلامًا وعشرين سنة انتهى، وذكر ابن حزم في الجهرة ما يفهم في الجلة ولاية ابي الفتوح وابمه شكر لمكة وذكر ما يقتضي ان عقبام انفرض وان

27

مكة وليها بعد شكر عبد كان له لانه قل وقد انقرض عقب جعفي المذكور لان الم الفتور لم يكي له ولعد الاشكر ومات شكر ولم يولل له قط وصار امر مكة الى عبل كان له انتهى، وذكر صاحب المراة من محمد بن هلال الصالحي ما يقتصي أن نشكر نسلا وسياتي ذلك قريبًا وهو يخملف ما ذكره ابي حزم والله اعلم، وولى مكة بعد شكر بنو ابي الطيب الحسنيون ڤر على بن محمد الصَّيْخي صاحب اليمن أثر ابو فاشمر الحمل بن جعفر بن الحمد بن عبد الله بن ابي عاشمر محمل بن الحسين بن محمد بن موسى بن عمد الله بن موسى ابي عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابي ثالب الحسب لان صاحب المراة قل في اخبار سنة خمس وخمسين واربعاية وفيها دخل الصليحي الى مكذ واستعمل الجهيل مع اقله، واظهر العدل والحسان والامن وطابت فلوب الناس ورخصت الاسعار وكثرت له الادعينة ثر قل وكسى البيت ثياب بياض ورد بني شيبة عن قبم افعالا ورد الي البيت من الحلى ما كان بنو ابي الطيب الحسنيون اخذه لم ملكوا بعد شكر وكانوا قد عروا البيت والميزاب فر قل بعد أن نقل عن محمد ابن هلال الصالحي معنى ما ذكره من دخول الصليحي الى مكة وما دعله من الجيل فيها وادم الى يوم عشوراء وراساء الحسنيون وكانوا مد بعدوا س مكة اخرج من بلدنا ورتب منّا من تختاره فرتب محمد بن ابي هاشم في المارة ورجع الى اليمن ومحمد بن ابي هاشم صهر شكر على ابمنه وامره على الجماعة واصلح بين العشابر واستخدم له العساكر واعطاه مالًا وحمسين فرسًا وسلاحًا، ثم قل وق رواية انه افم محكة الى ربيع الاول فودع في الحابه الوباء فنت منهم سبعاية رجل أثر عاد الى البمون

لان العلوبين جمعوا عليه وأد يبق معه الا نقر يسير فسار الى اليمسن واقام محمد بن ابي هاشم مكة نايبًا عنه فقصده الحسنيون بنو سليمان مع جَزة بن أبي وَقَّاس فلم يكن له بهم طاقة فحاربهم وخرج من مكة فتبعوه فيجع فصرب واحدأ مناه ضربة فقطع فراعه وفرسه وحده ووصل الى الارض مدهشوا ورجعوا عنه وكان حقة فرس تسمى دنانير لا تكلُّ ولا تهلُّ وليس له في الدنيا شبية ومضى الى وادى المَنْبُع وقطع الطريق عن مكة والفائلة ونهب بنو سليمان مكة ومنع الصليحي الحسيم من اليمون فغلت الاسعار وزادت البلية انتهىء ولعلَّ بني ابي الطيب المشار اليهم في هذا الخمر من اولاد ابي الطيب الذي ذكرنا نسبه ولعلُّ جمزة ابن ابى وَقَاس المدكور في هذا الخبر ايصا حقيد ابي الطيب المشار اليه لان ذلك يوافق ما في الحجر الذي رايته بالمعلاة والله اعلم، وهذا الذي ذكره صاحب المراة يتصمَّن ولاية بني ابي الطيب لمكَّة بعد شكر أثر ولاية الصليحي لها أثر ولاية ابن ابي هشم وذكر شخما ابن خلدون ما يقتضى أن ابن ابي هاشم ولى مكة في سنة أربع وخمسين بعد أن فاتل السليمانيين قوم شكر وغلباتم ونفاهم عن الحجاز والله اعلم بذاكه وعاد ابن ابى هاشمر بعد خروجه من مكة الى المرتها ودامت ولايته عليها فيما احسب الى أن مات في سنة سبع وثمانين واربعاية الا أنه خرج منها هاريًا من التركمان الذين استوبوا عليها في سندة أربع وثمانين واربعاية كما ذكر ابن الاثبر وغيرة ورايت في تربيخ غير ابس الاثير أن هولاه التركمان طلبوا من أبن أبي هاشمر أموال اللَّعبة الى اخذها وانه نهبوا مكة وكانت فتنة عظيمة انتهى بالمعيىء وهو اول س اعاد الخطية العماسية عدة بعد فطعها من الحجاز تحو ماية سنسة ونال

بسبب فلك مالًا عظيمًا من السلطان البارسلان السلجوق فانه خطب له مكة بعد القايم الخليفة العباسي وصار بعد نلك يخطب حينا للمقتدى عبد الله بن محمد بن القايم عبد الله العباسي وحبيسا للمستنصر العبيدي صاحب مصر ويُقَدُّمُ في ذلك من يكون صلتــــ اعظم ولعلَّ ذلك من سبب ارسال التركمان البعاء وذكر شاخسا ابن خلدون أن أمرته على مكة كانت ثلاثين سفة وأنه ملك المدينة والله اعلم بذلك وقد بالغ ابن الاثهر في ذُمَّ ابن ابي هاشمر هذا لانه قال لما ذكر وفاته ولم يكن له ما يُعدج به انتهى ولعل ذلك لنهبه الحاج في سنة ست وثمانين وقتلة مناهم خلقًا كثيرًا على ما ذكر أبن الاثير ولأخده لحلية اللعبة في سنة اثنتين وستين والله اعلم، وولى مكة بعده ابنه قاسمر بن محمد مدَّة يسيرة أثر ولمها بعده اصبهيد بن سارتكين لانه في هذه السنة استولى على مكة عنوةً وهرب منها تاسم المذكور واقم بها اصبهید الی شوال سنة سیع وثمانین قر ان قسمًا جمع عسكرًا وكسر اصبهيد بعسفان فانهزم اصبهيد الى الشام ودخل قاسم مكة ودامت ولايقة عليها فيما علمت حنى مات في سنة ثمان عشرة وخمسمايسة هكذا ذكر وفاتم ابن الاثير وغيره ووجدت بخطّى فيما نقلت من تاريخ الاسلامر للذهبي انه توفي سنة ثمان عشرة ووجدت ذلك خطبي في ما نقلت من تاريخ شاخنا ابن خلدون وقل شاخنا ابن خلسدون في ترجمته واستمرت امرته ثلاثين سنة على اضطراب انتهىيء وولى مكة بعده ابنه فَلَيْتُة بن قسم هكذا سماه ابن الاثير وغيره وسماه الذهبي في تأريخ الاسلام فلتة في موضعين من تاريخه ودامت ولايته حبى مات في سنة سبع وعشرين وخمسهاية، وولى بعده ابنه هاشمر بن فليته

ودامت ولايته حتى مات في سنة تسع واربعين وخمسمايسة لان ابن خلَّكان ذكر أن الفقيم عُارة الشاعر اليمني حمَّ في قده السنة فسيّرة قاسم بن هاشم بن فلينة صاحب مكة رسولًا الى الديار المصربة فدخلها في شهر رمضان سنة خمسين انتهى وهذا يقتصى أن هاشمًا تسوفي في هذه السنة لأن قاسمًا ابنه أنما ولى بعده ووجدتُ بخطَّ بعض ففهاه الكيين ما يقتضى أن هاشمًا مات سنة أحدى وخمسين وخمسماية وان قاسمًا ولى بعده ولم يختلف عليه اثنان انتهى، ودامت ولابه فاسم ابي فاشمر بعد ابية الى سنة ست وخمسين لانة فارق مكة متخوَّفًا من امير الحاج العراق وقت الموسم من هذه السنة لاساءة السيرة فيهاء وولى مكة بعده عبه عيسى بن فُلَيْتة ثر أن قاسمًا استولى على مكة في شهر رمضان سنة سبع وخمسين واقامر بها ايامًا يسيرة ثر قُتل ووجدتُ خطّ بعض المكيين ما يقتضي أن قتله سنة ست وخمسين والله أعلم واستقر الامر لعه عيسي ودامت ولاية عيسي فيما علمت على مكة الى أن مات سنة سبعين وخمسماية الا أن أخاه مالك بن فليستسة كأن نازعة في الامرة واستولى على مكة تحو نصف يومر لانه دخل مكة في يوم عاشوراء من سنة ست وستين وخمسماية وجرى بين عسكره وعسكر اخيه فتنة الى وفت الزوال أثر خرج مالك واصطلححوا بعد ذلكه، وولى مكة بعد عيسى ابنه داود بن عيسسى ابن فليتة بعهد من ابيه ودامت ولايته الى ليلة الـمحصف من رجيب سمة احدى وسبعين فوليها بعده اخوه مكثر بن عيسى ثر عول مكثر في موسمر هذه السنة وجرى بينه وبين طاشتكين امير الركب العراقي حرب شديد في موسم عده السنة كان الظفر فبه لطاشتكين،

لله ولى مكة الامبر قسم ابن مُهمًّا الحُسَيْني امير المدينة وكان الحليفة المستضمية عقد له عليه الولاية بعد عزله لمكثر واقمت مكة في ولابته تلاثة ايم ثر انه راى في نفسه المجزعين القيامر بامرة مكة فولى امير المحاج قبها داود بن عيسى وشرط عليه أن يُسقط جميع المكوس وما عرفت الى مي دامت ولاية داود عنه وكان بعلى يتداول هو واخوه مكثر امرة مكة ثر انفرد بها مكثر عشر سنين متوالية اخرها سنة سمع وتسعين على الحلاف في انقصاء دولة مكثر وهو اخر امراء مكة المعروفين بالهواشم ولاية وولى مكة في ولايته او في ولاية اخيه داود سيف الاسلام ضغتكين بن ايوب اخو السلطان صلاح الدين يوسف بن ايوب وذلك في سنة احدى وثمانين وخمسهاية لانه في هذه السنة قدم مكة ومنع في سنة احدى وثمانين وخمسهاية لانه في هذه السنة قدم مكة ومنع من الاذان في الحرم بحي على خير العل وقتل جماعة من العبيد كانوا يفسلون وعرب منه امير مكة الى قلعته بأني قبيس وشرط على العبيد أن لا يؤدوا الحاج وضرب المذانم والدراه فيها باسمر اخيم السلطانان

قر ولبها بعد مكثر ابو عزيز قتادة بن ادريس بن مطاعن بن عبد الله بن الكريمر بن عبسى بن حسين بن سليمان بن على بن عبد الله بن الحسس بن محمد بن موسى بن عبد الله بن الحسس بن الحسن بن الحسن بن على بن الح طالب الحسنى اليَنْبُعى في سنة سبع وتسعين وقيل في سنة رخمساية وقيل ان ولايته لمحدّة في سنة ثمان وتسعين وقيل في سنة تسع وتسعين ودامت ولايته الى ان مات في سنة سبع عشرة وقيل سنة تمان عشرة وستماية فتكون ولايته عشرين سنة او تحوها للاختلاف في منتها و كانت ولايته عترة الى يَنْبُع والى حلى وكان يحارب صاحب

ألمدينة ويغلب كُّل منهما الاخر حينًاء وولى مكة في زمن ولاية قتادة اقماش الماصري فتى الخليفة الماصر لهيين الله العماسي الا أنه لم يماشو امرتها وانما مولاه عقد له على الحرمين وامرة الحبي لعظم مكانته عنده وقُنل عكد بالمعلاة في السفة الله مات فيها قتادة، وولى مكة بعد قتادة ابنه حسى بن قتادة وقتل احمايه افياشَ الماصرى لاتَّهامـــ له له بانـــه واللي راجيح بن قتددة على أن يوليه مكة عوص حسى ودامت ولايسة حسن الى سنة تسع عشرة وقيل الى سنة عشرين وستماية، ووليها بعده الملك المسعود واسمة يوسف يلقب اقسيس بن الملك اللامل محمد بن الملك العادل ابي بضر بن ايوب صاحب اليمن لانه سار اليها وتحارب هو وحسن بن قتادة بالمسعى فانهزم حسن وفارق مكة فيمن معه ونهبها عسكر الملكه المسعود الى العصر ودامت ولايته عليها الى ان مات في سنة ست وعشرين وستماية، وولمها نيابة عن الملك المسعود نور المدين عم بن على بن رسول الذي ولى السلطنة بعدة بملاد اليمن وقصده حسن بن فتددة بجيش جاء به من يُنْبُع فخرج المسه نور الدين وانكسر حسنء وولى مكة للملك المسعود الامير حسام الدين باقوت بن عبد الله الملكي المسعودي لاني وجدت مكتوبًا ببيع دار مكة بامر ياقوت المذكور وترجم فيه بأمير الحج والحومين ومتوتى الحرب عكة ومدبر احوال الجند بها والرعية بالتولية الصحيحة الملكية المسعودية المنصلة بالاوامر الملكية الكاملية وتاريخ المبيع نلث جمادى الاخرة سنة خمس وعشربن وستماية فاستفدنا من هذا ولاية باقوت لمكة في هلذا التدريخ وولى مكة بعد الملك المسعود والده الملك الكامل ودامت ولايته الى شهر ربيع الاخر سنة تسع وعشرين فر وليها نايب ابنه المسعود

ونابعه ابضا على اليمن دور الدبن عمر بن على بن رسول بعد أن بوبسع مالسلطانة في بلاد البمن لانه بعث الى مكة حيشًا معام راجم بن قتاده الحسمى فاخوجوا من مكة متولميه للملك اللامل للغتكين وهرب الى يقبع وعدف اللك اللامل بذلك تجهر المم حبشا كميف مقدّمهم المير تحد اللاسي بن الشيام عُلَى ما فيل ووصل طَعَمَكِين وقمل على الدرب المموّا س احل مكة خلادة له في الموية الاولى ولان استملاءه عملي مصده في رمصين من عله السنة ودير ابن محقوظ ما يوه أن أمير مكة فيسل اللامل الذي اخرجه عسكر صحب اليمن واخرحال فو معهد في السمة الملاكورة غير نتعتكين لانه فل سمة نسع وعشرين وسممده جهر الملك المنصور في اونها جيسًا الى مصد وراجع معه فاخذا وكان فيها امير للملك الكامل بسمى شاكاع الدبن الدغدكيني فخوج هارنا الى تخلة وتوجه الى ينبع وكان الملك اللامل وجد اليد بجبش لرجاء الى مكند في رمصان فاخذَعا من نواب الملك المنصور وفتل من اهل مكة ناسب كتيرًا على الدرب وكانت اللسرة على من عكة انتهى، وقدا الذي ذكره ابن محفوظ في نسمية امير مضة للكامل في هذا التاريخ وهم لتعرُّده به في ما علمت والقصة واحده والصواب انه للغتكين ففعد سمعه طغتكين غير واحد والله اعلم وقبل أن فخر الدين بن الشيخ كان على مكة لما وصلها عسكر صاحب اليمن في سنة تسع وعشرين، ثر وليها مسكر صاحب اليمن مع راجيح بن قتادة بغير قتال في صفر سنــة فلاثبين فر ولمها في اخر هذه السمة عسكر الملك اللامل وكان المقدم على عسكر الملك اللامل اميرا بقال له الراهد وترك في مكة اميرًا يقال له ابن تجلىء فر ونيها في سنة أحدى وثلاثين عسدر الملك المنصور

صاحب اليمن مع راجيح بن قتادة ثر وليها عسكر الملك اللامل وكان عسكرًا كبيرًا فيه الف فارس وقيل تسعينة وقيل خمسهاينة فأرس وخمسة من الامراه مقدّما الامير جُعْريل ودامت ولايته عليها للملك الكامل الى سنة خمس وثلاثين، ثم وليها الملك المنصور في هذه السنسة وكان سار اليها بنفسه ودخلها بعد أن فارقها جفريل ومن مسعسه وكأن دخول المنصور الى مكة في رجب وكان معه الف فرس على ما فيل ودامت ولايته عليها الى سنة سبع وثلاثين وقرر فيها رتبة ماية وخمسين فارسًا وقدّم عليه ابن الوليد وابن التغرىء قر وليه الملك الصالح البوب بن اللك اللامل صاحب مصر لانه جهز اليها الف فارس مع التشـــــف شبحة صاحب المدينة واستولى على مكة بغير فقال في سنة سبع معه لما سمعوا بقدوم عسكر صاحب اليمنء أثر وليها عسكر الملك الصالح في سنة ثمان وثلاثين وقن وليها للملك الصالح الامير شهاب الدين احد التركماني، أثر ولمها الملك المنصور في سنة تسع وثلاثين وسار اليها في هله السنة بنفسه ودخله، في رمضان بعد أن فارقها المصريبون خسوقًا منه ودامت ولايته عليها حتى مات وامر على مكة في قلاه السنة غلوكه الامير فخر الدين الشلاح وابن فيروز وجعل الشريف ابا سعد بن على ابن قتادة الحسم بالوادي مساعدًا نعسكرة وكان قد استدعاه من ينبع واحسن اليه واشترى منه قلعة ينبع وأمَّره حراته، حنى لا يبقى قَـرُأْرّ للمصريين واستمر غلوكه الشلاح على نيابة مكة للي سنة ست واربعين وستماية على ما ذكر بعض مورِّخي اليمن في عصرناء ووليها للمنصور في هذه السنة ابن المسيب ووجدت بخطّ الميورق ان ابن المسيب قدم

مكة لعزل الشلام في منتصف ربيع الاول سنة خمس واربعين وهـدا يخالف ما سبق والله اعلم، وولى مكة بعد ابن المسيب ابو سعد بن على بن قتادة الحسى بعد قبصه على ابن المسبب في ذي الفعدة خلون من شعبان سند احدى وخمسين وستماية وقيل انه قسل في رمضان منهاء فر ولى مكة بعده احد قتلته جماز بن حسب بن قتادة الحسني ودامت ولايته الى آخر يومر من ذي الجة سنة احدى وخمسين فر وليها بعد جمار عبة راجع بن فتادة الحساني الملى كان يليها مع عسكر صاحب اليمن ودامت ولايته علمها الى شهر ربيع الاول سنة اثنتين وخمسين، قر وليها بعده ابنه غانم بن راجيج ودامت ولايته الى شوال سنة اتمتين وخمسين، قر وليها بعدد ادريدس بن قتادة وابو نمى بن ابى سعد بن على بن قتادة بعد قتال مات فيهد ثلاثة نفر ودامت ولايتهما الى الخامس والعشرين من ذي الععدة سنة اثنتين وخمسين وستماية، قر ونيها الممارز على بي الحسين بي برطاس لان الملك المظفر بن الملك المنصور صاحب اليمن جهز ابن برشاس الي مكذه مديني فارس ويقاتل مع ادربس واني نمي ومن معهما فكبن الظفر لابن برطاس ودامت ولايته عليها الى يوم السبت لاربع ليال بقين من المحرم سنة ثلاث وخمسين وستماية فر ولبها ادربس وابئ اخيم ابو نمي لاناهم وتلوا ابن برطاس في هذا التاريخ وسعكت اللماء بالحجر س المسجد الحرام واسر ابن برطاس فقدا نفسه وخرج ابن برطاس ومن معه من مكذء لفر وليها أبو عي عفرده في سنة أربع وخمسين لم راح عبَّه ادریس الی اخیه راجح بن قددة فر عد ادربس لمشارکه ابی عی

في الامرة لان راجير بي قتادة جامع محمد بور ادريس واصلح بيده وبين ابي نمي على ذلك، لله ولى مكة أولاد حسن بن قتادة وافموا بها ستة ايام من سنة ست وخمسين بعد ان اخرجوا ادريس ابن قتصدة أثر جاء أبو غي واخرجه منها وله يفتل منه احد ودامت ولاية ادريس وابي نمي على مكة الح سنة سبع وستين وستماية ثر انفرد فيها ابو عَى بالامرة قليلًا ثمر اصطلح مع ادربس وعاد للامرة في السنة المذكورة ودامت ولايتهما الى ربيع الأول سنة تسع وستين وستماية ثر انفرد بها أدريس اربعين يومًا ثر قتل بعدها في هذه السنة بخُلَيْس ووليها ابسو غي ودامت ولايته عليها الى سنة سبعين وستماية، قر وليها في صفر منها جمار بن شيحة صاحب المديمة وغانم بن ادريس بن حسن بن قتادة صاحب يَنْبُحُ ثَر وليها أبو نهي بعد أربعين يومًا من سنة سبعيين وستماية واخرج نها المذكورين ودامت ولايته عليها الى سنة سبع وثمانين وستماية ثمر وليها جمازين شجة صاحب المدينة واقام بها الى اخب السنة وذلك مدّة يسيرة فر وليها ابو عي ودامت ولابته عليها الى قبل وفاته بيومين وكانت وفاته يوم الاحد رابع صفر سنة احسدى وسبعاية وكانت امرته على مكة نحو خمسين سنة شريكا ومستقللا وامرته المستقلة تزيد على ثلاثين سنة يسيرا وذكر صاحب بهجة الزمن الى امرته ازيد من خمسين سنة وفي فلك نظر بَيِّنَّاه في ترجمته ويظهر فلك ما ذكرناه في تاريخ ابتدآه ولايته وأمَّا أمرة عبَّه ادريس الله اشترك فيها مع أبي نمي فاتحو ثمانية عشر عما وامرة عمد المستفلة أربعون يوماء وكان عُن ولى مكة في حال ولايتهما للسلطان الملك الظاهر بيبرس صاحب مصر اميرا يقال له شمس الدين مروان نايب الامير عز الدين

امد خاندا، ولاه الملك الظاهر يسوال ادريس وابي نهي له في ذلك ليرجع امراها اليه ويكون الحل والعقد على يديه على ما ذكر مولف سيرة الملك الطاع وذلك في السنة ال حم فيها الملك الطاهر سنة سبع وستحين وستماية وخرج مروان هذا من مكة سنة ثمان وستين، وولى مكة بعد ابعي نمي ابناه جميصة ورميثة ابنا ابي نمي في حياته ودعى لهما عملي قبة زمزم يومر الجعة ثاني صف سنة احدى وسبعماية قبل وفاة ابيهما بيومين ودامت ولايتهما الي موسم فذه السنة أثر قبص عليهما وولي عوضهما اخواها ابو الغيث وعطيفة وقيل ابو الغيث وتحمد بي ادريس ابه قتادة الحسني وكان المتولى لذلك الامير بيبرس الجاشنكير اللى كان استاد دار الملك الناصر محمد بين قلاوون وصار سلطاناً بسعده في اخر: سنة ثمان وسبعاية عوافقة من حمِّ معد من الامرآه في هذه السنة تُديبًا لحيصة ورميثة على اساءتهما الى اخويهما ابي الغيث وعطيفة ثر عاد كيضة ورميثة الى امرة مكة في سنة ثلاث وسبعاية وقيل في سنة أربع وسبعاية بولاية من الملك الناصر صاحب مصر ودامت ولايتهما الى موسم سنة ثلاث عشرة وسبعاية فر وليها ابو الغيث بن ابي عي بولاية من الملك الناصر وجهز له عسكراً من مصر والشام بعد أن عزل كيضة ورميثة للثرة الشكوى اليه منهما ولم يصل ابو الغيث والعسكر المجهز له الى مكة الا بعد أن فارقها جميضة ورميثة ولم تطلّ ولاية أبي الغيث على مكة لانه لسوَّه تدبيره قصَّم في حقَّى من جهز معده من العسكر وخاف مناه فكتب لا خطه باستغناءه عناه ففارقوه بعد شهريبي فلم يك بعد أن فارقوه الا جمعة حنى وصل تميضة وحاربه فغلسب حيصة الم الغيث وكبَّأ الى فُلَايْل بخلة مكسورًا وارسل حميصة الى

بابها الاخر فسافر وشيبة لا يشعر به وفيه بعد ذلك ما نصّه وخرج اليه والى مكة عبد الله بن خالد بن اسيد فقام اليه شيبة فقال فأيّن اهير المومنين قل راح الى الشام قل شيبة والله لا كلمته ابدًا انتهى وكانت عده القصّة في حجّة معاوية الاولى لان في الحبر المشر اليه علما حدج معاوية حجّة الثانية فذكر قصّة بين شيعة ومعاوية ملخصها انعه لم يفتح له الكعبة لما ساله معاوية في ذلك وبعث اليه حفيدة شيبمة بن يفتح له الكعبة بن عثمان ففتح له الكعبة وكانت حجّة معاوية الاولى سنة ابع واربعين على ما ذكر القتبى ايصا وقيل في حجته الثانية غير ذلك فاستفلانا خمسين على ما ذكر القتبى ايصا وقيل في حجته الثانية غير ذلك فاستفلانا على مكة في سنة اربع واربعين والله اعلم

ثمر ولى مكة فى خلافة يزيد بن معاوية بن ابي سفيان جماعة وم عمرو ابن سعيد بن العاص المعروف بلاشدق المعدم ذكرة والوليد بن عثبة ابن ابي سفيان صخر بن حرب بن امية القرشي الاموى وعثمان بن محمد بن ابي سفيان بن حرب الاموى والحارث بن خالد بن العاص ابن هشام المخترومي المقدم ذكر والدة وعبد الرحى بن زيد بن الحطاب ابن فقيل العدوى ابن اخى عمر بن الحطاب رصة وجعيى بن حكيم ابن نفيل العدوى ابن اخى عمر بن الحطاب رصة وجعيى بن حكيم ابن صفوان بن امية بن خلف الجمحيء فأما ولاية عمرو بن سعيد الاشدق فذكرها ابن جرير لانه ذكو في اخبار سنة ستين من الهجرة أن عمرو بن سعيد عن عمرو بن سعيد عن المحرة والمدينة وان يزيد بن أن عمرو بن سعيد حرة بالناس وهو على مكة والمدينة وان يزيد بن معاوية ولاء المدينة بعد ان عزل عنها الوليد بن عثبة في شهر رمصان وذكر ابن الاثير مثل ما ذكرة ابن جرير بالمعنى وذكر ان عمرو بن

العسكر الذي جهَّزه الملك الماصر الى مكة بسبب فقل الامير الدمير امير خاندار عكة في الرابع عشر من ذي الحجة سنة تلائين وسبعابة وكان هذا العسكر تحو ستماية فارس ولما سمع بالم رميثة وعطيفة هربوا من مكة قران الامرآء ارسلوا الى رميثة بامان فحصر الياهم وولوه مكة واحسنوا اليه وذلك في ربيع الاخر او جمادي من السنة المذكورة ودامت ولاينه عفرده الى سنة اربع وثلاثين لله شاركة فيها اخوه عطيفة بلا قتمال للر انفرد رميثة بامرتها بعد أن خرج منها عطيفة ليلة رحيل الحسيِّ من مكة سنة اربع وثلاثين واستمر منفردًا الى أن كان الموسم من سنة خمس وثلاثين ثر شاركه عطيفة في هذا القريد في الامرة وتوافقا الى اثناه سنة ست وثلاثين ثم حصلت بينهما وحشة فاقام عطيقة مكة ورميشة بالحديد من وادى مر فر هجم رميثة بعسكره مكة في رمصان من سنة ست وثلاثين فلمر يظفر وخرج منها بعد أن قتل وزيرة النواع بنواى مجمة وعين مهملة وبعض الحديد وعاد الى الحديد قر اصطلحا في سنة سبع وثلاثين أثر انفرد قيها رميثة بالامرة بعد أن حصر هدو وأخدوه عطيفة عند الملك الناصر عصر فعوق عطيفة وبعث رميثة الى مكة متولَّياً واقام في الولاية التي ان تركها لوَلكُيه ثقبة وعجلان في سنة اربع واربعين ولم يُحض له ذلك ولاة الامر محصر وكتموا له بالولاية، فلمَّا كانت سنة ست واربعين وليها عجلان بن رميثة عفرده بتولية من الملك الصالح اسماعيل بن الملك الناصر محمد بن قلاوون قر من اخية اللامل شعبان بعد وصول عجلان الى الفاهرة ووصل منها الى مكة في جمادي الاخرة سنة ست واربعين في حياة أبيه وقطع الدعاء لابية ومات أبدوه في ذي القعدة من السنة الملكورة ودامت ولاية عجلان عفوده الى سنة ثمان

واربعين فر ولبها معه اخوه ثفية ودامت ولايتهما الي سنة خمسين وسبعاية ثر استفل ثفيه بالامرة في هذه السنة لانه توجه فيها عجلان اني مصر فر استولى عجلان على مكة في خامس شوال من سنة خمسين ودامت ولايته الى موسمر سنة اثنتين وخمسين قر وليها ثقبة مسع اخيه تجلان في موسم عده السنة موافقة منهما على ذلك وكان ثقبة فد وليها عفرده في هذه السمة فلمَّا وصل الي مكة في ذي المعمدة من هذه انسنة لر يكنه عجلان من البلاد فاقم جليس حي جاء مع الحار واصلح امير الحبيِّ بمنه وبين اخمه على المشارئة في الامرة، فر استقلَّ ثقبة بالامرة في اثماء سنة ثلاث وخمسين بعد فبضه على اخيه عجلان واستمر ثقبة الى أن قبص عليه في موسم سنة أربع وخمسين ووليها بعده اخوه عجلان واستمر عجلان منفردًا بالامرة الي أن اصطلح عدو واخوه ثفية على الاشتراك فيها في تاسع عشر المحرم سنة سبع وخمسين ثر انفرد ثقبة بالامرة في دانت عشر جمادي الاخرة من عده السنة ثر وليها عجلان عفوده في موسم هذه السنة ثر اشتركا في الامرة في موسم سنة ثمان وخمسين ودامت ولايتهما الى أن عُزِلا في اثناه سنة ستين وسبعاية بآخيهما سند بي رميثة وابي عُمّهما محمد بي عطبقة بي الي نمي وجهر مع ابن عليفة من مصر عسكر فيه اربعة امراء مقدّمهم الامير جركتمر المارديني صاحب الحجاب بالقاهرة وكان وصولهم مع ابن عديفة الى مكة في جمادي الاخرة سنة ستين وكان سند بليمن مسع اخوته فوصل الى مكة ولا يمر الامراء ودامت ولايته وولاية ابى عطيفة الى أن رحل الحجاج من مكة في سنة احدى وستين وسبعاية ثر زالت ولاية أبن عطيفة باثر ذلك وسبب زوالها أن بعض بنى حسس جسرح رعض الترك الذي جهَّزهُ الملك الناصر محمد بن قلارون للاقامة مكة عوص جركتم ومن معة من الامراء لتَأييك سند وابن عطيفة في امرة مكة فتعصّب للتركى الاتراك وتعصب للحسني بنوحسن وتخلي محمد ابن عطيفة عن الفريقين وظيّ أن أمره عكة يكون مستقيماً وأن لم يكن العسكر بها مقيمًا فقدر أن الترك انكسروا وفي المسجد حُصروا ويما خفّ من اموالهم رحلوا فرحل ابن عطيفة في اثرهم لتخوّفه في المقامر بعدهم بسبب ما كان بين ذوى عطيعة والقُوَّاد العبرة من القتل، فكذا ذكر لي رحيل ابن عُطيفة بعد العسكر من يعتدد على حبره من العمل مكة ووجدتُ بخط بعض المحابف فيما نقله من خط ابن محفوظ ما نصم بعد ذكره لهذه الحادثة وراحوا الامراء وقعد تحمد بي عطيفة وسند في البلاد انتهى والله اعلم بصحّة ذلك، وكان ثفية جاء الي مكة باثر هذه الفتنة واشترك مع اخيه سند في الامرة الى ان مات في شوال سنة اثنتين وستين وسبعاية، وولى مكة في هذه السنة عجلان وكان عصر معتقلًا فاطلقه الامير يُلْبغا المعروف بالخاصكي لما صار اليه تدبير الملكة بعد قتل الناصر حسن وولى معه في الامرة اخباه ثقبة بسوال عجلان لوصول تجلان الى مكة وثقبة عليل ولم يدخل مكة حنى مات ثفية فولى معه في الامرة ابنه احمد بن عجلان وذلك في شوال من سنة اثنتين وجعل له ربع المتحصل يصرفه في خاصة نفسه وعلى عجلان كفاية العسكر أثر أن سندًا استولى على جُدَّةً ونازع في الامرة فلم يتمّ له امر واخترمته المنية ودامت ولاية تجلان وابنه الى سنة اربع وسبعين وسبعاية، قر انفود الهد بن تجلان بالامرة بسوال ابيه له في ذلك عملي شروط سرطها منها أن لا يقطع أسهه في الخطبة والدعاء على زمزم دوفا

له اينه بذلك واستمر الهد منفردا بالامرة الى أن وليها معه أينه محمل ابي احد بي تجلان في سنة ثمانين وسبعاية بسوال ابيه على ما بلغني الا أن أباه لم يُظهر لولاية تحمد أثرًا لاستبداده بالأمر وذلك لصغر أبنه ودامت ولايتهما الى أن مات أحمد بن عجلان في حادي عشرين شعبان سنة تمان وثمانين، قر اسمفل محمد بن احمد بالامرة حنى قستل في مستهل ذي الحجة من هذه السنة وكان عَمة كبيش يدبّر له الامر ولما قتل هرب وكان راية أن ابن أخيه لا يحصر لحدمة المحمل فلم يسمع منه وحصر ففتل وللنه فاز بالشهادة، قر وليها بعد قتل محمد عنسان بن مغامس بن رميثة بن الى نمي واسنولي على جدَّة ايضا فر استولى عملي جُدّة كبيش لمن معه من العرب وغيرهم ونُهبت الاموال الذ بجُدّة اللارم والقلال الله فيها لمعص الدولة عصر والتق عليا الطمع بعض المحسب عنان قر انتقلوا الى الوادي وعاث العبيد في الطرقت وعنان مقيم مكة، واشترك معه في الامرة ابما عه الهد بن ثقبة وعفيل بن مسبسارك بن رميثة أثر اشرك عمان في الامرة على بن مبارك بعد مفارفنه للبيش ومن معه وملايمته لعنان وكان يدعى نهم معه على زمنوم وراى أن في ذنك تقويةً لامره فكان الامر :خلاف ذلك للثرة ما حصل عليه من الاختلاف وتهي الخبر الى السلطان عصر فعزل عندان وولى عوضه على بن تجملان بون رميثة ووصل الخبر بولايته في شعبان سنة تسع وثمانين وتوجه على مع كبيش وال تجلان ومن جمعوا الى مكة فلم يمكمالم منها عنان والمحابه واقتتلوا في التاسع والعشرين من شعبان سنة تسع وثمانسين بآذاخسر فقتل كبيش وغيره من معه ورجع آل تجلان الى الوادى ودخل عنان واعدابه مكة وانموا بها الى ان كان الموسمر من سنة تسع وثمانين ثر

فارقوها وقصدوا الزيمة من وادى تخلة ودخيل مكة عسلي بهر عجسلان وجماعته وكان قد توجه معه وقصد اناخر والسلطان عصر فولاه نصف امرة مكة وولى عدانًا المصف الاخر بشرط حصور عمان الى خدمة الحمل المصرى وبلغ عنان ذلك فتهيَّا للقاء المحمل فلما كان أن يصل اليد خاف من أل عجلان ففر وتبعه الحابه الى الزيمة وبعد رحيل الحاج من مكة نزلوا الوادي وشركوا على بن عجلان في امرة جُدَّةً، لأر سافر عنان الي مصر في اثناء سنة تسعين واعتقل بها في الله بعدى واصطلح عسلي بين عجلان والاشراف واستمر منفودًا بالامرة الى أن شارده فيها عنس في اثماه سنة اثنتين وتسعين وسبعاية بولاية من الملك الظاهر في ابتداء دولته الثنية ووصل الى مكة من القاهرة في نصف شعبان من السنة المذكورة واصطلح مع آل تجلان وكان معه الفوّاد ومع على الشيرفاء وكانا غييب متمكَّنين من القيام عصائح البلد كما ينبغي لعارضة بني حسن لهما في ذلكه، ودامت ولايتهم على على الصفة الى الرابع والعشريسي من صفر سنة اربع وتسعين وسبعاية أثر انفرد بها على بن عجلان وسبسب فلك أن بعض جماعة هم بالعتك بعنان في المسعى فلم يظفروا به لعراره مناه واد يدخد مكة الا بعد أن أستدعى هو وعلى بن عجلان للحصور الى السلطان عصر ودخلها لياجهن منها بعد أن اخليت له من العبيد واقام بها مدة يسيرة أثر خرج فتوجه الى مصر ولحقه على بن عجلان وترك مكة اخاه محمد بن تجلان مع العبيد وتخلُّف عنان عصر وجاء على الي مكة في موسم سنة ١٤ منفردًا بولاية مكة، ودامت ولايته عليها الى ان استُشْهِد في تاسع شوال سنة ١٠ وكان في غالب ولايته مغلوباً مع الاشراف وسبب ذلك انه بعد شهر من وصوله من مصر قبص على جماعة من

اعيان الاشراف والقواد فرخودع نيهم فاطلقهم وصاروا يشوشون عليه ويكلفونه ما لا تصل قدرته اليه وأفْتَى الحال من تشويشهم عليه الى إن فلَّ الامان عكة وجُدَّة ففصل التجار يمبعُ ولحول اعلَ مكة من ذلك شَكَةً، ولمَّا فَتَمَلَ فَم بأمر مكة اخوة محمد بن عجلان مع العبيد الى ان وصل احوه السيد الشريف حسن بن عجلان من الديار المصرية بولاية مكة عوص اخيه وكان قدم مصرفي سنة سبع وتسعين مغاضبا لاخيه فاعتقله السلطان ثمر رضى عليه وولاه مكة بعد قتل اخيه ودخل مكنة في الرابع والعشرين من شهر ربيع الاخر سنة ثمان وتسعين وضبحط احوال البلاد وحسمر مواد الفساد واخذ بثار اخيم من الاشراف في حرب كان بينه وبينه مكان من وادى مر يفل له الزبارة في يوم الثلاناه تابن عشرين شوال من السنة المذكورة وكان المعتولسون من الاشسراف وجماعته تحو اربعين نفرًا ولم يُقْتَل من عسكر السيد حسور الا واحد او اثنان، واستمر منفردًا بالولاية الى ان اشرك معه فيها ابنه السيد بركات وذلك في سنة تسع وثمانماية ووصل توقيعة بذلك في موسم هله السنة وهو مورج بشعبان منها أثر سعى لابده السيد شهاب الديبي اجد بن حسى في نصف الامرة الله كانت معه فأجيب الى سواله وولى نصف الامرة شريكا لاخيه وولى ابوها نيابة السلطنة لجميع بلاد الحجاز ونلك في ربيع الاول سنة احدى عشرة وثماغاية وجرى توقيعا بللك في اوايل النصف الثاني من شهر ربيع الاخر من السنة المذكورة وصار يدعى له ولولديه في الخطبة عكة وعلى زمزم ويدعى للسيد حسن عفوده في الخطبة بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وسبب ذلك انه كان ولى المدينة عجلان بن نُعير بن منصور بن جـماز بن

شجة الخسيني عوص اخية ثابت بن نعير فانه كان ولى امرتها في هدف السنة ومات تابت في صفر من عله السنة قبل وصول تنوقيعه واستميرت الخطبة باسمر الشريف حسى بالمدينة النبوية الى أن عزل عنها عجلان بابي عدة سليمان بن هبة الله بن جماز بن منصور في موسم سنة اثنتى عشرة وثماناية وكان يقدم في الخطبة على مجلان، وفي هذه السنة ايضا عزل الشريف حسن وابناه عن ولايتالم ولم يظهر لذلك اثمر مكة لان السلطان الملك الناصر فرج بن الملك الظاهر برقوق اسرَّ اهر عولهم ثر رضى عليه بعد توجُّه الحجاج من القاهرة في هذه السنسة فاعادهم الى ولايته وبعث اليه بتقليد وخلع محبة خادمه الخاص فيروز الساق وكتب الى امير الحابِّ المصوى يامره باللَّف عن محاربته فأخْمم الله الفتنة بذلك وبدا من الشريف حسى بعد دخول الحجاج الى مكة امور محمودة من حرصة على اللفّ عن اذاية الحجيج، ولولا ذلك لعظمر عليهم البكاء والصحيم، والله يزيده توفيقًا، ويسهل له الى كلّ خـيـر طريقاء وتاريم ولاياته في عله السنة الثاني عشر من ذي الفعدة الحرام ووصل الخبر بها في اخر يوم من ذي القعدة والى السيد حسن المذكور تدبير الامور والقيام بمصالح العسكر والبلاد ودامت ولايته على ذلك الى اثناه صفر سنة ثمان عشرة وثمانماية، قر ولى بعد ذلك السيد رميثة ابن محمد بن عجلان بن رميثة وما دخل مكة ولا دعى له في الخطبة وعلى زمزم الا في العشر الاول من ذي الحجة من السنة المذكورة وكانت قراة توقيعه في يوم دخوله الى مكة وهو مستهل ذي الحجة من السنة المذكورة وتاريخه رابع عشرين صفر وصرح فيه بانه ولى نيببة السلطنة بالحجاز عوضًا عن عمَّه وامرة مكة عوضًا عن ابنَّي عمَّه والله يســدد والي

الخير يرشده أثر عول عن ذلك في ناس عشر رمضان من سنة تسسع عشرة وثماناية وولى عه السيد الشريف حسن بن مجلان دون ولديد امرة مكة ودخلها لابسًا خلعة السلطان الملك المويد نصره الله بالولايسة في بكرة يوم الاربعاد السادس والشعربين من شوال من هذه السنة وباثر طوافه بالبيت قرى توقيعه وكان يوما مشهودًا وفي ليلة يومر الاربـعـاء المذكور فارق مكة السيد رمبثة ومن معه بعد حرب شديد كان ببنكر وبين عسكر السيد حسن بالمعلاة في يوم الثلاثاء خامس عشربي شوال استظهر فيه عسكر السيد حسن بن مجلان على من عانده لانه الله اقبلوا من الابطاع ودُنُوا من باب المعلاة ازالوا من كان على الباب وقريده من المحاب رميثة بالرمى بالنشاب والاحجار وعهد بعصهم الى باب المعللة فدهنه واوقد تحته النار فاحترق حتى سقط الى الارص وقصد بعصاهم طرف السور الذي يلى الجبل الشامي مًا يلى المقبرة فدخل منه جماعة من الترك وغيرهم ورقوا موضعًا مرتفعًا في الجبل ورموا منه بالمنسسدب والاحجار من كان داخل الدرب من الحاب رميثة فتعبوا لذلك كثيرًا ونقب بعصهم ما يلي الجبل الذي هم فيه من السور نقبًا متسعبًا حسني اتصل بالارض فدخل منه جماعة من القرسان من عسكر حسين الى مكة ولفيهم جماعة من المحاب رميثة وةتلوه حنى اخرجوهم من السور وقد حصل في الفريقين جراحات وفي في المحاب رميثة اكثر وقصد بعص الحاب حسن السور ما يلى بركة الصارم فنقبوه نقبًا متَّسعًا وفر يتمكُّنوا من اللاخول منه لاجل البركة فانها مهواة فنقبوا موضعًا اخر حوالبه، الله بعض الاعيان من الحاب السيد حسن اجاز من الفتسال وكان السيد حسى كارها للقتال رجة منه لمن مع رميثة من الفواد العمة ولو

اراد الدخول الى مكة بكل عسكرة من الموضع الذي دخل منه بعض عسكرة لقدر على فلك فأمضى بالخيرة بترك القنال وباثر فلك وصل اليه جماعة من الفقهاء والصالحين مكة ومعالم ربعات شريفة وسالوه في كف عسكرة عن القتال فأجاب الى نلك على ان يخرج من عنده من مكة فصى الففهاد اليهم واخبروهم بذالك فتأخَّروا عنه الى جوف مكة بعد ان توثقوا عن اجاز من الفتال ودخل السيد حسى من السور بجميع عسكرة وخيم حول بركني المعلاة واقام هناك حبى اصبح وآمن المعاندين لد خمسة ايام وتوجّهوا في اثناها الى جهة اليمن، وفي صفر من سنة عشرين وثماناية اني السيد رميثة خاضعًا لعه واجتمعا بالشرف فاكرم عبه وقاربه وتوالفا على الكرامة فلله للدء فر في اول سنة اربع وعشريسي وثمانيانة فوضت امرة مكة للسيد حسن بن تجلان وابنه السيد زبي الدين بركات في اول دولة الملك المظفر احمد بن الملك المويد وكتب عنه بلالك عهد شريف مورخ عستهل صعر سنة اربع وعشربن وثماتماية وجهَّز لهما تشريفين من خزانته الشريفة ووصل ذلك مع العهد مكة في ثاني عشر ربيع الاول وقرى العهد بالمسجد الحرام بظل زمرم في الحطيم بحصور القضاة والاعيان في بكرة يوم الاربعاء رابع عشر ربيع الاول وقرى بعد ذلك كتاب السلطان الملك المظفر وهو يتصمن الاخبار بوفاة والحاه وعهده اليه بالسلطنة ومبايعة اهل الحل والعقد له بمذلك بعد وفاه ابيه وجلوسه على تخت الملك وغير ذلك من الامور الله تصنع للملوك وتفويضه امرة مكة للسيد حسن بن عجلان وابنه السيد بركات وبحثهما على مصالح الرعية والتجار وغير ذلك من مصالح المسلمين عكمة وتاريخه الرابع عشر من صفر وفيه أن وفاة الملك المويد في يوم الاثنين نانى المحرم، ولبس السيد بركات تشريفه وطاف عقب ذلك بالعسبسة الشريفة والموذى يدعو له على العادة فوق زمزم وخرج من باب الصَّفَا فوكب ودار في شوارع مكة وكان ابوه اذذاك غيب بماحية الواديبين باليمن ودامت ولابة السيد حسن بن عجلان وابنه السيد بركات الى اوايل سنة سبع وعشرين وثماناية،

أثر ولى امرة مكة السيد على بن عنان بن معامس بن رميثة الحسنى عفرده وتوجّه اليها من مصر محبة العسكر المنصور الاشرق واستولى على مكة بغير فتباللان السيد حسى وابنه وجماعتا فارقوها ودخل السيد على بن عنان الى مكة لابسًا خلعة الولابة ضحوة يوم الحميس سادس جمادى الاولى سنة سبع وعشربن وثمانماية وطاف باللعبة المعظممة سبعا والموذن يدعو له على زمزم وبعد فراغه من صلاة الطواف قسوى توقيعه بالولاية بظل زمزمر رفيه انه ولى امرة مكة عوض السيد حسن ابن مجلان وركب بعد ذلك من باب الصفا ودار في شوارع مكة والخلعة عليه أثر مصى في ثالث يوم الى جُدّة لتجيل ما وصل اليها من الهند وغير ذلكه ورفنى بالعدمين وعاد بالعسكر المنصور الى مدة في سابع جمادي الاخرة وضربت باسمه السقة وابندات الخطبة باسمه في سابع جمادى الاولى واستمر ابن عنان متولّياً الى اول ذى الحجة سنة ثمان وعشرين، وفي هذا التاريخ وصل السيد حسن بن تجلان الى مكة المشرفة بامان من صاحب مصر السلطان الاشرف برسباى ودخل مكة لابسا خلعة الولاية في يوم الاربعاه رابع ذي الحجة من السنة وفوضت اليه امرة مكة وخطب له وتوجّه بعد الحيّم الى مصر فغال من الساطان اكرامًا كثيرًا وقرَّره في امرة مكة في العشرين من جمادي الاولى سنة

نسع وعشرين وهو عليل واستمر كذلك حلى توفى في سدس عشر حمادى الاخرة من السنة بالفاهرة بعد ان تجهّز للسفر بمكة واستدى السلطان ولده السيد بركات بن حسن بن عجلان الى مصر فقدمها في ثالث عشرين رمضان وفوض اليه امرة مكة عوضًا عن ابيه في سادس عشرين رمضان من السنة واستقر احوه السيد ابراهيم نايبًا عمه وخلع عليهما تشريقين وتوجّها الى مكة في عشر شوال من السنة فوضلوا اليها في اوايل العشر الوسط من ذي القعدة منها وقرى عهد الشريف بركات بالولاية وليس الخلعة

فذا ما اعلمنا من خبر ولاة مكة في الاسلام وقد أوعينا في حصيل فلك الإجتهاد وما فكرناه من فلك غير واف بكل المراد لانه خفي علينه جماعة من ولاة مكة وخصوصا ولاتها في زمن المعتصد والي ابتداء ولاية الاشراف في اخر خلافة المطبع العباسي وخفي عليه ابتداء ولاية الاشراف في اخر خلافة المطبع العباسي وخفي عليه كثير من تاريخ ابتداء ولاية كثير منه وتاريخ انتهاههاء ومع فلك فهذا الدي فكرناه من ولاة مكة ليس له في كتاب نظير والدي لم في المحكوم من الولاة عو اليسير وسبب الاخلال في فلك والتقصيم ما فكرناه من أنا لم نر مؤلفا في عذا المعنى فيستصيء به وذلك مع المقدور نعدم العناية بتدوين بل قصية من احوال الولاء عند وقوعهاء وقد شرحما دنيا من احواله وما اجملهاء من اخباره في كتابنا المستى بالعقد التمين في تاريخ أم الفري من اراد معرفة ذلك فليراجع احد الكتابين فانه يعلم من حالم امورًا كثيرة وي علين الكتابين فوايد كثيرة مستغربة واخبار مسعمة والحداد ولهذا الماء والماء من المادة والحداد المادة المادة والحداد المادة والحداد المادة والحداد المادة والحداد المادة والحداد المادة والحداد المادة والمادة والحداد المادة والمادة وال

## الباب الثامن والثلاثون

في ذكر شيء من الحوادث المتعلّقة عكة في الاسلام

لا شكُّ أَن الاحْمِارِ في هذا المعنى كثبرة جدًّا وخفى علينا كثير من ذلك لعدم العديد بتدويلة في كل وقت وقد سبق ما علمناه من ذلك امور كثيرة في مواضع من هذا اللتاب بعضها فيما يتعلق بسور مكة في الباب الاول من هذا اللذب وبعضها فيما يتعلق بانصاب الحدوم ونلك في الباب الثالث من هذا اللتاب وبعضها في الأخبار المتعلَّقة باللعبة في الباب السابع والباب الثامن من هذا اللناب وبعضها في الاخبار المتعلَّفة بالحجو الاسود وذلك في الباب الرابع عشو من هذا اللتاب وبعضها في اخبير المفامر وذلك في الباب السادس عشو من هذا الكتاب وبعصها في الاخبار المتعلقة بالحجُّو بسكون الجيم وذلك في الباب السابع عشر من هذا اللذب وبعضها في الاخبار المتعلقة بالمسجد الحوام وثالك في الباب الثامن عشر والتاسع عشر من هذا اللتاب وبعضها في الاخبسار المتعلقة بزمزم وسقاية العباس وذلك في الباب العشريسي من همذا اللتاب وبعصها في الأخبار المتعلقة بالاماكن المباركة عكة وظافرها وذلك في الباب الحادي والعشوين من هذا اللتاب وبعضها في الاخسبسار المتعلقة بالاماكن الله لها تعلُّق بالمناسك وذلك في الباب الثاني والعشريين من هذا اللتاب وبعصها في الاخبار المتعلقة بالمآذر عكة كالمدارس والربط وغير ذلك وذلك في الماب الثالث والعشرين من هذا الكتاب وبعضها في الاخبار المتعلقة بولاة مكة في الاسلام وذلك في الباب السابع والثلاثين من هذا اللتاب وبعصها باتى ذكره في الاخبار المتعلقة بسيول مكة وما كان فيها من الغلاه والرخص والوباء وذلك في الباب التاسم

It sim the

والثلاثين من هذا اللتاب وبعصها ايصا ياتي في الاخبار المتعلقة بأسواق مكة وذلك في الباب الاربعين من هذا اللتاب، والمقصود ذكره في هذا الماب وهو الباب الثامن والثلاثون اخبار تتعلّق بالحجيج نه، تعلُّق مكة او بأوديقها وحريّ جماعة من الخلف والملوك في حال خلافتهم وملكمه ومن خُطب لهم من الملوك وغيرهم في خلافة بني العبساس وما جسرى بسبب الخطبة محكة بين ملوك مصر والعراق وما اسقط من الكوسات المتعلقة عكه ورغبتُنا في ذكر تاريخ وقوعه لا مناسبة كل حادثة لما قبلها مع مراعاتنا للاختصار في جميع ما ذكرناه، في لاخبار المقصود ذكرُها هنا أن أبا بكر الصديق خليفة رسول الله صلعم حمِّ بالناس سنة اثنني عشرة من الهجرة وقو اللي حج بالناس في سنة تسع من الهجرة، ومنها أن عمر بن الخطاب رصّه حجّ بالناس في جميع خلافته الا السنة الاولى منها وفي سنة ثلاث عشرة فحيَّم بالناس فيها عبد الركبي بي عوف الزهرى رضّه ومنها أن عثمان بن عفان رصّه حج بالناس في جميع خلافته الا في السنة الاولى وفي سنة اربع وعشرين نحج بالناس فيها عبد الرحى بن عوف الزهرى رصّه والا السنة الاخيرة وفي سنة خمس وثلاثين حتم بالناس فيها عبد الله بي عباس بي عبد المطلب رضهماء ومنها أن في سنة تسع وثلاثين من الهجيرة كاد أن يقع عكة قتال بين قُثُم بن العباس عامل مكة لعلى بن الى طالب وبين يويد بن شجيرة الرهاوى الذى بعثه معاوية لاقمة الحج واخذ البيعة له مكة ونفى عامل على عنها أثر وقع الصليح على أن يعتزل كل منهما الصلاة بالـنـاس ويختار الناس من يصلى بهم وجهم بالم فاختاروا شيبة بن عشمسان الحجبى فصلى بالم وحرج بهم، ومنها أن في سنة أربعين من الهاجرة وقف

الناس بعرفة في اليوم الثامن وتحوا في اليوم التاسع على ما ذكر العتيقي في امراه الموسم لانه قل واذم للناس الحم سنة اربعين المغمرة بن شعبة رضه افتعله على لسان معاوية رضه انه ولاه الموسم قر خشى ان يُقطَّى لذلك فوقف بالنمس بوم التروية على انه يوم عرفة وضحوا يوم عرفة انتهىء وتقل الذعبي في تاربيخ الاسلام عن اللبث بن سعد ما يعلُّ لما ذكره العتيقى وافاد في ذلك ما فر يعدُّهُ العتيقي لانه قل في احمار سنه اربعين من الهجرة حمة بالناس المغيرة بن شعبة ودعى لمعاوية وقل الليث ابن سعد حجّ سنة اربعين لان كان معنزلاً بالطايف فانتعل كتأبا عامر الجاعة ففلامر الحبخ يوم خشية ان جيء امير فتخلف عنده ابن عمر رصهما وصار معظم الناس مع ابن عمر، قل الليث قل نافع فلقد رايتما وتحيي غادون من منى واستفيلونا مغيصين من جَمْع فأيَّنا بعدا ليلة وهذا أن صبح عن المغيرة فلعلم صبح عمده روية هلال الحجة على وفق ما فعل ولم يصحِّ ذلك عند من خالفه فتأخَّروا عنه لذلك والله اعلم ومنها أن معاوية بن الى سفيان حجّ بالناس سنة اربع وأربعدين من الهاجرة وسنة خمسين من الهاجوة على ما ذكر العتيقي، ومنها أن عبد الله بن الزيير بن العُوام رضهما حيَّ بالناس تسع جبيم ولاءً وكان اولها سنة ثلاث وسنين واخرها سنة احدى وسبعين عملي ما ذكر العتيقى وكان في سمة اثنتين وسبعين محصورًا حصره الحجابيء ومنها أن في سنة ست وستين من الهجرة وقف بعرفة اربعة الوية لواق أبي الزبير على الجاعة واوآلا لابن عامر على الخوارج ولوآلا لحمَّد ابن الحنفية على الشيعة ولوآؤ لاهل الشام من مصر لبني امية ذكر ذلك فكذا المسجى قال وحبي بالناس عبد الله بن الربير رضم، ومنها أن عبد المسلك بن

yo kin

مروان حرية بالناس في سنة خمس وسبعين وفي سنة ثمان وسبعين عملى ما ذكر العتيقىء ومنها أن الوليد بن عبد الملك بي مروان حمي ولناس سنة احدى وتسعين وفي سنة خمس وتسعين على ما قسيدل ومنها أن سليمان بن عبد الملك بن مروان حج بالناس سنة سسبع وتسعين، ومنها أن فشام بن عبد الملك بن مروان حج بالنس سنة ست وماية ومنها أن في سنة تسع وعشرين وماية بينمسا السنسس بعرفة ما يشعروا الا وقد طلعن عليهم اعلام وعايم سود على روس الرماح ففزع الناس حين رأوه وسالوه عن حالهم فاخبروهم خلافهم مروان وأل مروان فراسلهم عبدُ الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان وهو يوميد على مكة والمدينة وطلب مناه الهدية فقالوا تحن ججّنا اصلّ وعليه اشمِّ قصالحه على انهم جميعًا امنون بعضه من بعض حتى ينفر الناس النفر الاخير فوقفوا بعرفة على حدّة ودفع بالناس عبد الواحد ونزل عنى في منزل السلطان ونزل ابو عزة الخارجي مقدم الفرين الاخر بغُرِيْن الثعالب فلما كان النفر الاول نفر فيه عبد الواحد وخلى مكة فدخلها ابو الزة بغير قدل وكان من امره ما سبق في باب الولاة مكنة، ومنها أن أبا جعفر المنصور ثاني خلفاه بني العباس حيم بالناس عـــني ما ذكر العتيقى في سنة اربعين وماية من الهاجرة وفي سنة اربع واربعين وفى سنة سبع واربعين وفى سمة اثنتين وخمسين من الهجرة وهسو الذى حج بالناس سنة ست وثلاثين قبل ان تُفصى اليه الحلافة وفيها افضت اليه واراد الحيم بالناس في سنة ثمان وخمسسين ومايسة من الهجرة قحالت المنية بينه وبين ذلك بعد أن كاد يدخل مكة وكانت وفاته ببير ميمون طاهر مكة، ومنها أن المهدى محمد بن ابي جعفر

المنصور العباسي حيم بالندس سنة ستين ومابة من الهاجرة وفي سنة اربع وستين وماية من الهجرة وفي كل من حجَّتيه امر بتوسعة المسجد الحسوام وفي الأولى جرد اللعبة ما عليها من اللسوة تخافة الثقل عليها وكساها كسوة جديدة وانفني في حجّته الاولى في الحرمين اموالًا عظيمة يقال انها ثلاثون الف الف درهم وصل بها من العراق وثلاثماية الف دينار وصلت اليم من مصر ومايتا الف دينار وصلت اليه من اليمسي وميسة الف ثوب وخمسون الع ثوب وما ذكونه من حج المهدى مُرَّتُـيْن في سنة ستين وفي سمة اربع وستين ذكوه الازرق في تريخه وذكو في كُلّ منهما امره بالزيادة في المساجد الحرام ولم يذكر العنيقي الا حَبَّتُهُ الاولى وذكر انه في سنة اربع وستين حرج الى الحج فرجع من العقبة لعلمة اصابته وهو اول خليفة جمل اليه الثلج الى مكة وذلك في حجته الاولى، ومنها أن هارون الرشيد بن المهدى العباسي حج بالناس على ما ذكر العتيقى تسع ججم متفرقة وذلك في سنة سبعين وماية وسنة ثطلت وسبعين وماية وسنة اربع وسبعين وماية وسنة خمس وسبعين ومايسة وسنة سبع وسبعين وماية وسنة تسع وسبعين وماية وسنهة احسدي وثمانين وماية وسنة ست وثمانين وماية وسنة ثمان وثمانين وماية ونكر ابن الاثير حج الرشيد بالناس في هذه السنين ونكر انه في سنة سبعين قسمر بالحرمين عطاة كثيرًا وانه في سنة ثلاث وسبعين احرم بالحيِّم من بغداد وانه في سدة اربع وسبعين قسم في النس مالأ كثيرًا وانه في سنة تسع وسبعين مشي من مكة الى مني الى عرفات وشهد المشاعر للها ماشيًا وانه اعتمر في رمضان قفه السنة شكرًا لله تعالى على قتل الوليد بن طريف وعد الى المدينة فاقام بها الى وقلت

149 Xim

الحبي وحتم بالناس وفعل ما سبني وانه في سنة ست وثمانين بسلم عطاءه في الحرمين الف الف دينار وخمسين الف دينار وجعسل في اللعبة العهد الذي عهده بين وَلَدُيْه الامين والممون بعد أن عبهد عليهما في اللعبة بالوفاء وانه في سنة ثمان وثمانين فسم اموالًا كثيرة قال وفي اخر حجّة حجّها في قول بعضهم انتهى وهو اخر خليفة حميم من العواقء ومنها أن في سنة تسع وتسعين وماية وقف النس بعرفة بال امام وصلّوا بلا خطبة وسعبُ ذلك أن الا السوايا داعية ابي طباطبا بعث حسينًا الافطس للاستيلاء على مكة واقمة الموسم بها فلمّا أن جاء وفت الحج فارق مكة والمها داود بن عيهسي بن مهوسي بن محمد ابن على بن عبد الله بن عباس ومن كان بها من شيعه بسنى العباس مع فدرته على القتال والدفع وافنعل كتنابًا من المامون بتولية ابنه محمد بن داود على صلاة الموسم وقل له اخرُج فصل بالناس عمني الظُّهْرِ والعصرِ والمغرِبِ والعشاء وبِتْ مِنْ وصَلَّ الصبحِ ثَمَرَ اركبُ دَائِتُمَـكُ فانول ضربني عرفة وخُذْ على يسارك في شعب عمرو حتى تاخذ طريدي المشش حنى تلحقني ببسنس ابن عمر ففعل ذلك فلما زالت الشمس يوم عرفة تدافع الصلاة قوم من اهل مكة وقيل لقاضي مكة اخطب بالناس وصلَّ بهم فل فلمَنْ ادعُو وقد هرِب هولاه واطلَّ عولاه على الدخول فقيل له لا تندعُ لاحد فلمر يفعل وقدَّموا رجلاً فصلَّى بالناس الصلاتسين. بلا خطبة فر مصوا فوفعوا بعرفة فر دفعوا بغير امام ولما بلغ الافطس خُلُو مكة من بي العباس دخلها أُمَيْل الغروب في تحو عشره من المحلبة فطافوا وسعوا ومصوا الى عرفة فوقهوا بها ليلا واتوا مزدلفة فصلى حسين بالماس فيها صلاة الفحر ودفع الى منى وادم بها ايام الحيم ثر اتى

مكة ففعل فيها ما سبق ذكره في باب الولاة من الافعال القبيحة ومنها ان في سنة مايتين من الهاجرة نهب الجالج بمُسْتان ابن عمر وسبسب تلك أن ابراهم بن موسى بن جعفر الصدرة اخد على بن موسى اللاظم بعد استيلاده على البمن في هذه السنة وجه من البمن رجال من ولد عفيل بن ابي ضائب في جُنْد ليحمِّ باندس فسر العفيلي حمى اتا بستان ابن عامر فبلغه أن أبا أسحاق المعتصم فد حمي في حماعة من الفواد فيهم حكويه بن على بن عيسى بن ماهان وفد استعمله الحسن ابن سهل على اليمن فعلم العقيلي انه لا بعوى بالم فاقم بمستسن ابن عمر فاجتاز قفلة من الحاج ومعهم كسوة اللعبة وطيبها فاخذوا اموال التجار وكسوة اللعبة وشببها وقدم الحاج مكة عراة مهوبين فاستشار المحابه فقال الجلودي انا اكفيك ذلك فانتخب مدية رحل وسر الى العقيلي فصبحهم فهانلهم فانهزموا واسد اكترهم واخد كسوة اللعبة واموال النجار الا ما كان مع من هرب فبل ذلك فرده فاحذ الاسرى فصرب قل واحد مداع مشوة اسواط واطلقاع فرجعوا الى اليمون يستطعمون الماس فهلسك اكثرهم في الطريق انتهى وبسَّتان ابن عمر هو ببطن تخله كما سبق بيانُدُى ومنها أن في سنة ثمان وعشرين ومايتين أصاب السسس في الموقف حُرُّ شديد ثر اصابهم مطر فيه برد واشتد البرد عليهم بعد ساعة من ذلك الحر وسقط قطعة من الجبل عدد جمرة العقدة ففتلت جماعة من الحاج، وممها أن في سنة احدى وخمسين ومسيقسين لم تقف النس يعوفه لا لمِلْا ولا نهارًا وفُتل مناع فيها خلق كثير وسبب ذلك أن اسماعيل بن يوسف العلوي السابق ذكرة في باب الولاة مكة بعد ظهورة بها في هذه السنة وما دعلة فيها من الافعال الفيدة مكة

14° ... 14° ...

والمدينة وجُدَّة اتى الموقف بعرفة وبها محمد بن الصاعيل بن عيستى ابن المصور الملقب كعب البفر وعيسى بن محمد المخزومي وكان المعتنز وجههما اليها فقاتلهم اسماعيل وقتل من الحلج تحو الف وماية وسلسب الناسُ وهوبوا الى مكة ولم يقفوا بعرفة ليلاً ولا نهارًا ووقف اسماعيك والكابُّهُ انتهى، ومنها أن في سنة اثمتين وستين ومانتين خاف الناس ان يبطل الحجة وسبب ذاك أن في هذه السنة وقع بين الجَــزاريـين والحُنَّاطين محكة قتال يوم التروية فخاف الناس أن يبطمل الحسيم أمر تحاجزوا الى أن تحج الناس وقتل مناه تسعد عشر رجلاً، وممها أن في سنة ست وستين ومايتين وثب الاعراب على كسوة اللعبة وانتهبوها فصار بعضها الى صاحب الرنج واصاب الحجاج فيها شدة شديده، ومنها ان في سنة تسع وستين ومايتين كان قنال بين الحجاج المصريين الحساب اجد بن طولون والعواقبين الحدب الى احد الموفق وكان الظفر لالحداب الموقفي وقد سبقت عده الحادثة في باب الولاة مبسوطة، ومنها أن في سند خمس وتسعين ومايتين كانت وقعة بين عجم بن حاج وبين الاجتاد عنى تالى مشر ذى الحجة فقتل مناه جماعة لانهم طلبوا جايزة بيعمة المقتدر وهرب النس الى بستن ابي عمر واصاب الحاج في عودهم عطش عظیم فات منهم جماعة وحكى أن احدام كان يبول في كقه فريشربهه ومنها أن في سنة أربع عشرة وثلاثماية وفي سنة خمس عشرة وثلاثماية وفي سنة ست عشرة وثلاثماية لم جميم الى مكة احد من العراق على ما فكر العنيقى في اخمار هله الثلاث سنين للخوف من الفرمطي وذكر ما يقتضى أن الحيم في هذه السنين لم يبطل من مكة وذكر أنهم يعني أهل مكة جوا في سنة اربع عشرة وثلاثماية على قلَّة من الناس وحوف، ومنها

ان في سنة سبع عشرة وثلاثمانة حير الناس من بغداد مع منصور الديلمي وسلموا في طويم مكة من القيمطي فوافاه القيمطي عكة وأسراه وفعل في اللعمة ومكة افعالاً قبيحة وفد ذكر افعاله عكة في هذه السنة جماعة من اهل الاخبار مناه ابو بكر محمد بن على بن القسم الذهبي في تريخه فيما حكاه عنه أبو عبيد البكري في كتابه المسالك والممالك وأفاد فيما ذكوه ما فريفده غيره فاقتصى ذلك ذكرنا لما ذكره بمتمع وذلك انع قل أبرابا طاهر الفرمداي وافي مكة يوم الاثنين نتسع خلون من ذي الحجة سنة سبع عشرة وثلاثمابة في سبعهائة رجل من المحابة فقتل في المستجدد الحيام تحو الف وتسعيلية من الرجال والمساه وهم متعلقهون باللعبية وردم بالله زمزم وفيش باللم المساجد وما يلبه وفقل في سكك مكة وشعابها من اهل خراسان والمغاربة وغيرهم وهاء تلاثين العًا وسبى من النساء والصبيان مثل ذلك واقام عكم سته ايام ولم يقف احتد تلك السنة بعدفية ولا وقي نُسْكُم وه الله يقال لنا سمة الحامي واخذ حلى اللعبة وقتك استارها وكان سدنة المسحد قد تفدُّموا الى جمل المقام وتُغيميه في يعض شعاب مكة فتَأَلَّمُ لفقده اذ كان ضليه فعاد عمد ذلك الح الحجر الاسود فقلعه ونكر من قلعه وناريم قلعه ما نهلناه عنه في اخبار الحجر الاسبود ثر قال. ولم ياخذ الميزاب وكان من الذهب الابيز وسبب ذلك انه لم يقدر على قلعم احد القرامطة الذبي على ظهر الكعبة ورام قلعه شخص منه فأصيب من ابي قُبيس بسهم في عجزه فسقط فات ورمي الله القيمطي في جسده وطال عداية حنى تقطعت اوصاله واراه الله عبرة في نفسه انتهىء واما قول العتيقى في اخبار عذه السمد ولم يحمم احمد من العراق ففيه نظر لانه اراد بالعراق عراق اللجم فهو يخالف مقتصى قول

الذهبي السابق وقتل في سكك مكة وشعابها من اهل خراسان والمغاربة وغيرهم زهاء كلاثين الفًا وهذا مدلٌّ لحيح اهل خداسان وهم من عداق المجم وان اراد عرام العرب فهو يخالف ما ذكره ابن الاثير لانه قل في اخبير سنة سبع عشرة وثلاثمابة حج بالنس فذه السنة منصور الديلمي سار بالم من بغداد الى مكذ فسلموا في الطريق فواقام ابو طاهو الفرمطي عكة يوم التروية فذكر من افعاله القبجة عكة بعض ما سبق ذكره وممها أن في سنة تسع عشرة وثلاثمابة لم يحج ركب العراق عملي ما ذكره الذهبي في تاريخ الاسلام، ومنها أن في سنة عشريس وثلاثماية بطل الحجرس العراق على ما ذكر العقيقي واللاعي وذكر العقيقي ان فيها حمد نس من أهل المغرب واليميء وممها أن في سمة ثلاث وعشرين بطل الحيم من بغداد على ما ذكر العنيقي وابن الاثبر لاعتراض القرمطي للم في الطريق فيما بين الفادسية واللوفة، ومنها أن في سنة اربسع وعشرين وثلاثماية بطل الحج من ناحبة العراق على ما ذكر العتيقى، ومديد أن في سنة حمس وعشرس بطل الحج من العراق على ما ذكر العتيمي والذهبيء ومنهد أن في سنة ست وعشرين بطمل الحسيم من العراق على ما ذكر اللهري واما العتيقي فقال في اخبار على السنة وخرج من بغداد نفر بسمر من الحاج رجالة وقوم اكثروا من العرب وتخفروا الى مكة وجوا وعدوا على سريق الشام وعاد مناه قوم على طريق الجاده النهى، وممهد أن في سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماية بطل الحم من العراق لبُعد المنَّقي عن العراق واضطراب السلاد على ما ذكر العتيفى، ومعها أن في سنة أربع وثلاتين وثلاثماية بطل الحيم على ما ذكر العنيقيء ومنها أن في سنة خمس وثلاثين وثلاثماية وسنة سبع

124

وثلاثين وثلاثمانة وسنة ثمن وثلاثين وتلاثمابة لم يحم احد من العراق على ما ذئر الذهبي في تاريخ الاسلام وذكر العتيفي ما يقتضي خلاف ذلك لانه فال وحج بالنبس في سمة خمس وثلاثين وست وثلاثين وسبع وثلاثين وثمن وثلاثين وتسع وثلاثين عهر بن جميى العلوى بسولبه السلطان له بذلك انتهى، وممها أن في سنة أحدى وأربعين وثلاثماية او في الله قبلها كان بين الحجرج العرافيين والمصريين قدل بسبب الخطبة عكة على ما ذكو العنيقي لانه فل وحج بالماس سمة اربعين وتلاتماية او سند احدى واربعين وثلاثماية الهد بن العضل بن عبد الملك من مكة وعارضه اهل مصر مع عمر بن الحسن بن عبد العريز وهخة الصلاة لاحد بن الفضل وكان امير الحاج من بغداد عم بن جيى العسلوي ووقع بين عم بن يحمى العلوى وابي الحسين محمد بن عبد الله العلوى وكن حاجًا وبين المصريين فتال عظيم وخطب احد بن العصل بن عبد الملك على صمادق لسرفة المصربين المنبر بعرفة وافعر الحرج عم بن الحسن بن عبد العربر باحده بالاتراك المصريين وادم للم الحمي انفهي، وذكر المسجى ما يعلُّ على أن هذه القضية كانت في سمة أربعين وثلاثماية لانه قل في أخمار هذه السنة وحميم بالعراقيين الهد بن عم ابن جيبي العلوى وخطب بالم احد بن الفصل بن عبد الملك الهاشمي وحيج بالمصريين ابو حفص عم بن الحسن بن عبد العسزيسز وكانست سنة اخلاف وفتنة حدثت عكة انتهىء وذكر غيره ما يدل على أن ذلك كان في سنة احدى واربعين لانه فل في اخبار هذه السنة وفيها كان حرب بين المحاب معز الدولة والحاب طعم وكان الظفر لالحاب معز الدولة انتهىء ووقع مثل ذلك في سنة اثمتين واربعين وفي سنة ثلاث واربعين على ما ذكر ابن الاثير لانه قال في اخبار سنة اثنتين واربعين وثلاثمابة فيها سيّر الحجاج الشريفان ابو الحسين محمد بن عبد الله وابو عبد الله الهد اله بن عمر بن جعيى العلويان فجرا بيمهما وبين عساكو المصويين من الخاب ابن طغن حرب شديد فكن الظفر لهما فخطب لمعرِّ الدولة عكة فلما خرجا من مكة لحفهما عسكر مصر فقاتلهما فظفرا به أيضًا، وقل في أخبر سمة ثلاث وأربعين وثلاثماية فيها وقعت الحرب محكة بين المحاب معز الدولة والحاب ابن طغم من المصويين فكانت الغلبة لاسحاب معز الدولة فخطب عكة والحجاز لركن الدولة ومعز الدولة وولده عزَّ الدولة بختيار وبعدهم لابن بلغج انتهى، وذكر المسجى ما كان بين الفريقين في سمة ثلاث واربعين وذكر ذلك غيسرة وأفاد في ذلك غير ما سبنى لانه قل في اخبار سنة ثلاث وأربعين وكان بها ايصا حرب عظيم بين احماب معز الدولة ابن بويه والاخشيد بن محمد بن طغيم صاحب الدير المصرية ومنع الحاب معز الدولة الحاب الاخشيك من الصلاتين والخطبة ومنع احجاب الاخشيد احجاب معز الدولة الدخول الى مكة والطواف انتهى باختصارة ومنها انه كان بُدْيَى على المناب بمكة وانجاز جميعه للافور الاخشيدى صاحب مصر ذكر هله الحادثنة اللك المويد صاحب تماة والظاهر أن الدعاء للافور بمكة كنن في سنة خمس وخمسين وثلاثماية لانه ولى السلطنة في هذه السنة بعد مموت ابن استاده على بن محمد بن طغج الاخشيدى وكن هو المتوتى لتدبير المملكة في سلطمة ابن استاده المذكور وسلطنة اخيه ابي القاسم أونجور ومعناه بالعربي محمود بن محمد بن طغيم ولعله كان يدعى للافور في حال سلطنة الدكورين لتوليه تدبير المملكة لهما والله اعلم، ومنها أن في

سلة سبع وخمسين وثلاثمابة لم يحج احد من الشام ولا من مصر على ما ذكر الذهبيء ومنها أن في سمة ثمن وخمسين وثلاثماية خنب للمعرُّ بن تميم بعد التي المنصور العبيدي صاحب مصر عصة والمديمة واليمن وبطلت الخطبة لبني العباس وفرق فيها قيد حج من مصمر اموالًا عظيمة في الحرمين ذكر ذلك كلُّه صاحب المراة وذكر أن نفيب الطالبيين حيم بالناس من بغداد فيهاء ومنها على ما قال ابن ألاتسبسر في اخبار سنة تسع وحمسين وفبها كانت الحطية عكة للمطيع لله والقرامطة الهَجَريين وحطب بالمدينة لمعرّ دين الله العلوى وخطب ابو أحمد الموسوى والد الشريف الرضا خارج المدينة للمطيعء وذكر صاحب المراة أن فيها خطب للمطيع وللهاجربين بعده عكة وأن الفاعل لذلك ابو احمد النقيب الموسوى وذكر انه حج بالناس في سنة ستين وثلاثماية وهذا يخالف ما ذكره العنيقي من انقطاع الحيم في هذه السند وفي سدة تسع وخمسين لانه قال وبطل الحج من العراق سنة تسع وخمسين وسمة سنين وثلاثماية من العراق والمشرق فلمر يحج من هذه الجهات احد لاختلاف كان وقع من جهة القرامطة انتهىء ودامت الخطبة للمطيع يمكة والحجاز فيما علمت الى سنة ثلاث وستين وثلاثماية، ومنها أن في سنة ثلاث وستين وثلاثماية خطب للمعر لدين الله صاحب مصر عكسة والمدينة في الموسمر وفيها خرج بنو هلال وجمع من العرب على الحساج فقتلوا منه خلفًا كثيرًا وضاق الوقت وبعلل الحم ولم يسلم الا من مضى مع الشريف ابي الهد الموسوى والد الرضى على طريق المدينة فيتمر حجاجه انتهى من تاريخ ابن الاثير، ومعها أن في سنة أربع وستسين وتلاثماية بطل الحيم من العراق مع توجها منه لانها فعمروا انها لا

بدركوا الحيم لامر عرض الله في الطريق فعداوا المالمة الممويسة فوفقوا بها ذد ذلك المعمى ابن الذمر واما العتبقى ففال في احبار فده السنة وحج بالناس سنة اربع وسنين وثلاثماية ابن العمر صدحب القرامضة انتهىء ومنها على ما قال العتيقى وبطل الحج في سنة خمس وستين وثلاثماية من ناحية العراق والمشوق باصداراب امور الملاد انتهىء وفي هذه السنة وفي سمة خمس وسنين على ما ذدر صاحب المواه حميم بائنس علويّ من جهد العزير بن المعرّ العبيدي صاحب مصر وخطب فيها عدة والمدينة للعرير انتهى بالمعنى وذكر غيره ما يوافق ذلك وان العزيز ارسل جبشا في هذه السنة محصروا مكة وضيَّعوا على اهلهاء ومنها أن في سنة ست وسنين وثلاثماية حَبَّتْ جميلة بمحت ناصح الدولة ابي محمد الحسن بن عبد الله بن حدان حجًّا يصرب به المثل في التَجمُّل وافعال البرِّ لانه كان معها اربعاية محمل على لون واحد ولم يعلم الناس في ايها كانت وكست الجاورين في الحرمين وانفقت فيهم الاموال العظيمة ولمَّا شاهدت اللعبة ندت عليها عشرة الأف دينسر من ضرب أبيها أنتهى بالمعنى من المرأة، وقد ذكر حجَّ هذه المرأة جماعة من اهل الاخبار منهم الذهبي لانه قال في اخبار سنة سم وستين وفيها جب حميلة بنت الملك ناصر الدولة ابن جدان وصار جبَّها بُصْرَب به المثل فانها اغمت الجاورين وفيل كان معها اربعاية محمل لا يُدرَى في ابيه، في للوبهن كلَّهن في الحسن والزينة شبهة ونثرت على اللعبة لما دخلتها عشرة الآف دينار انتهى، وقل غيره في ذكر جها انسه كان معها عشرة الاف جمل والف مجوز وام خوج اللمس الى ماكول ولا مشروب وحج معها المس من افضار الارص وانعقت محكة عشرين الف دينا

وزوجت كل علوى وعلوبة وانفقت بالمدينة مثله، قر ذل وبقال انهما انعفت في هذه الحجة الع الع دينار ومادة وخمسين الف دينار ولما رجعت الى بغداد صادرها حصد الدونة بور بوده واستصفى اموالها فر اراد جلها البه فخرجت مع رسله وحبّلت حيى القت نفسها في دجلة وكانت من ازهد النبس واعمده واجراه دمعة وكانت تقوم نظلة اللمل وتسع الطاعت وتكثر الصدقت انتهيء ومنهاان في سمة سمع وسنين على ما قال ابن الاثمر سيّر العودر بالله العلوى صحب مصر وافردفية اميرا على الموسم نجمة بالناس وكانت الخطبة له عكة وكان الامير على الموسم باديس بن زيري اخا ابي بوسف بُلُكِين خليفنه بافريفية فلم، وصلوا الى مكة أتاه اللصوص بهم فقالوا له نتقمل ممكه الموسمر خمسين ألف دراهم ولا تتعبُّض لنا فقال لالم افعل نلك احمعوا الى الكابكم حلى دكون العقد مع جميعكم فاجتمعوا وكنوا نيف وثلاثمن رجلا فقال عل بقي منكم احد فحلفوا اند فربه مناه احد فقطع ابدباه كلام انتهيىء وممها أن في سنة سمعمن وتلاثمانة خطب عضة والمدينة لصاحب مصر العردر المهندي دون الطابع العبسي على ما فكر صاحب المرآة وابي الاثمر الا انه لم يعل دون الشدع، ومنها على ما قل صاحب المراة ان في اخمار سنة ثمنين وثلاثماية حج بالناس ابو عبد الله الحد بن محمد بن عميد الله العلوى نماية عن الشريف ابي الهد الموسوى وكان لكم من سنة احدى وسبعين لم يحج احد من العراق بسبب العتن والخلف بين العراقيمين والمصريين وقيل اناهم حجموا في سمنمة التنتين وسبعين مع ابي الفائخ العلوى وثي سنة ثمن وسبحميسن وثلاثماية والله اعلمرء ونكر العتيفي ما يخالف ذلك لانه قال وحمج

بالناس سنة اثنتين وسبعين وثلاث واربع وخمس وست وسبع وثمسان وتسع وسمعمن وسفة ثمانين وثلاثمابة أبو عبد الد أحد بن محمسه ابن جيى بن عبيد الله العلوى انتهى، ومنها أن في سنة أربع وثمانين وثلاثمية لم يحج من العراق ولا من الشامر احد على ما قل ابن الاثيم لانه فل في اخبار على السمة فيها عد الحاج من الثعلبية ولم يحدي من الشامر والعراق احد وسبب عودهم أن الاصفر أمير العرب اعترضاهم وقال أن الدراع اله ارسلها السلطين عام أول كانت نقرة مطلية وأريد العوص وطالب المخلطبة والمراسلة فصدق الوقت على الحجاج فرجعوا انتهميء واما الذهبي فقل في اخبار هذا السنة لر يحج من العراق ولا من الشام ولا من اليمن احد على العادة وحجّ الناس من مصر انتهى، ومنها ان في سنة اثمتين وتسعبن وثلاثماية بطيل الحج على ما قال العتيقي لانه قل ويضل الحج سدة اثنتين وتسعين وثلاثماية لبعد السلطان ممهسا واختلاف ببي العرب، ومنها أن في سنة ثلاث وتسعين وثلاثماية لمر يجيم من العراق احد خوفًا من الاصعر الاعراق ذكر ذلك هكذا صاحب المراة وغيره وذكر العتيقي ما يخالف ذلك لانه قال وحج بالناس سنة ثلاث وتسعين واربع وتسعين ابو الحارث محمد بن محمد بن عم بن جيى العلوى انتهى، ومنها أن في سنة سع وتسعين وثلاثماية خطب مكة والمدينة للحاكم صاحب مصر على جارى العادة وامر الناس بالحرمين بالقيام عدل ذكره وكذلك لانت عادتاكم عصر والشامء ومنها ان في سنة سبع وتسعين لم جهم الركب العراقي مع توجّهم لاعتراض ابي الجَرَّاح لهم بالتعليية ومطالبته نام المال فرجعوا الى بعداد لصيب الموقت عليهم وحج بالناس من مصر وبعث الحاكم كسوة اللعبة ومالا لاهل الحرمين ذكر ذلك صاحب المرأة وغيرة، ومنها أن في سنة تمان وتسعين وثلاثماية لم جحيم من العرام احد على ما ذكر صاحب المراةء ومنها على ما قل العتيقى وبشل الحج من العراق سنة احدى واربعابة ورجع الحاج من بغداد، ومنها على ما ذل العتيقى وبطل الحج في سمدة ثلاث واربعاية عسير رجل من القرامطة يعرف بابي عيسى المشعفي والمدنر الخويلدي وجماعة من العرب الى طاهر اللوفة فحاصروها وانصرفوا وقد فات الحالم المسير فعاودوا من الكوفة ال بغداد انتهى وممها على ما قال العتيقي وبطل الحيم في سنة ست واربعاية لخراب الطريق واستملاء العرب عليه قل وبطل الحيم سنة سبع واربعاية بتأخّر اهل خراسان انتهى، وملها أن في سنة ثمن واربعاية لم يحيم أحد من العراق على ما ذكر صاحب المرأة وغيره، ومنها على ما قال العتبقى وبضل الحبير في سمة تسع واربعاية فخرجوا من بغداد مع عمر بن مسلمة فاعترضته العرب فيما بين الفصر والحاجر والتمسوا منهم زيادة على رسومهم فرجعوا من القصر وبدئل الحج في هذه السمة وبطل الحبي في سمة عشر واربعهاية بتأخر ورود اهل خراسان عن الحصور في هذه السنة للحج وفي سنسة احدى عشرة واربعاية بتاخر ورود اهل خراسان في هذه السمة انتهى وذكر صاحب المرأة ما يوافو ذنكء وممها على ما ذل العتيقى وبطل الحم في سنة ثلاث عشرة واربعاية بتاخر ورود اهل خراسان انتهىء وممها أن في سنة اربع عشرة واربع،ية كان محكة فننة قتل فيها جماعة من الحجام المصريين ونهموا سببها تجرى بعض الملحدة على الحجم الاسمود وضربه الحجر بديوس وقد ذكر هذه الحادثة جماعة من اهل الاخبسار مناه ابن الاثير لانه قل في اخبار سنة اربع عشرة واربعاية ذكر الفتنة مِكَة في هذه السنة كان يوم العشر الاول يوم جمعة فقام رجل من مصر باحدى يَكُيْه سيفٌ مسلول وبالاخرى دبوس بعد ما فسرغ الامامر من الصلاة فقصد فالكه الرجل الحجر الاسود يستلمه فصرب الحجر ثلاث صربات بالدبوس وقل الى متى يُعْبَد الحجر الاسود وتحمد وعلى فليمنعني مانع من هذا فانى اربد اهدم البيت نخف اكتر الحضرين وتراجعوا عنه وكاد يفلت فغار به رجل فصوبه بخاجر فقتله وقطعه الماس واخرجوه وفتسل من اتَّهمر بمصاحبته جماعة وأحرقوا جنايب الفننة وكان الظاهـر من القتلي اكثر من عشرين رجلًا غير ما اخفى مناهم والجَّ الناسُ ذلك اليوم على المغاربة والمصريين بالنهب والسلب وعلى غيره في طريدن مدنى الى البلد فلما كان الغد منج النس واضطربوا واخذوا اربعه من الحساب فلك الرجل وقلوا نحن ماية رجل فصربت اعناق هولاه الاربعة انتهمى باختصار لما يتعلَّق بامر الحجر الاسود، وذكر الذهبي هذه الحادثة في سنة ١١٣ ونقل ذلك عن ابن الاثير عن محمد بن على بن عبد الرجن العلوى وذكر القصة بمعنى ما ذكر ابن الاثمر وزيادة منها انه كان على باب المسجد عشوة من الفرسان على أن ينصروا الذي ضرب الحجر وأنه كان أحم اشقر تأمّ القامة جسيمًا ونقل عن فلال بن الحسن أن الصارب للحاجر كان منى استَغُواهم الحاكم العبيدى صاحب مصر وافسد اديانهم على ما قيل انتهىء وذكر بعصام ما يوم أن هذه الحادثة اتفقت في سنة نيف وستين واربعاية وهذا وهم قطعا وفي الخبر الذي فيه ذلك أن القاتل للرجل السصسارب للحجو رجل من اهل اليمن من السكاسك ذالله يُتسمه ومنها عسلى ما قال العتيقى أن الحج بطل من العراق لتأخّر أهل خراسان في سنسة خمس عشره وفيما بعدها الى سنة ثلاث وعشرين واربعياية الا انــه قال

في سنة احدى وعشرين حرم من اللوفة قوم من العبب فافلة كبيبة ورجعوا سالمين الى اللوفة في اخر المحرم وقال في سنة اثنتين وعشريسين وحيم من اللوفة قوم الرجالة ومات منه خلق عظيم في الطربق وذكر الذهبي ما يوافق ذلك الا انه لم يذكر شيدًا في سنة خمس عشرة ولا في سنة اتنتين وعشرين، وممها على ما قل العتيقى وبطل الحيم في سنة ثلاث وعشريي واربعاية ورد اهل خراسي وكان وصوله ال بغداد سلم شوال وتأخّروا عن الخروج واقاموا الى سلمخ نبى القعدة ورجعوا الى خراسان وحج قوم من الرِّجالة يسير انتهى، وقل الذهبي في اخبار هذه السنة ورد من مصر كسوة اللعبة واموال للصدقة وصلات لامير مكة ولم يحمير ركب العراق لفساد الطريق ابنهىء وقل ابن الاثير في اخبار هـنه السنة خرجت العرب على حجاج البصرة فاخذوهم ونهبوهم وحج الناس من ساير البلاد الا من العراق، ومنها على ما قل العقيقى وبطل الحيم سنة اربع وعشرين واربعاية لتاخر اهل خراسان في هذه السنة وخرج نفر يسير من الرجالة وعم الطريق وقل وبطل الحرم في سنة خمس وعشرين واربعاية لتاخر اهل خواسان أنتهى ودل الذهبي في أخبار سنة خمس وعشرين وأربعاية لم يحيم العراقيون ولا المصريون خوفًا من البساديسة وحيم اهل البصرة مع من يخفره فغدروا بهم ونهبوهم انتهىء ومنها ان في سنة ست وعشرين واربعهاية لم يحم احد من اهل العراق وخراسان، ومنها أن في سنة ثمان وعشرين واربعاية لم يحيج احد من اهل العراق نفساد البلاد واختلاف الللمة ذكر هاتين الحادثتين هكدا ابن كثيرء ومنها ان في سنة ثلاثين واربعاية لم يحيم فيها من العراق ومصر والشام احد ذكر ذلك هكذا الذهبي في تاربخ الاسلام واما ابن كثير فقال في اخمار هذه السنة لم يحم فبها أحد من أهل العراق وخراسان التهيء ومنها أن في سنة اثنتين وثلاثين وأربعاية لم يحيج فيها احد من اهل العراقء ومنها أن في سنة أربع وثلاثين لم يحيم فيها أحد ولا في اللواتي قبلهاء ومنها أن في سند سمع وثلاثين واربعابة لم يحم اهل العواق في هذا انعام، ومعها أن في سنة تسع وثلاثين واربعاية لر يحم احد من ركب العراق في هذا العام، ومنها أن في سنة اربعين واربعاية لم يحم احد من اهل العراق ذكر هذه الخمس الحوادث فكذا ابن كثير وذكر ما يقتضى انه لمر يحم احد من اهل العراق في سنة احدى واربعين وكذاك عام ثلاث واربعين وكذلك عم ست واربعين وكذلك عم ثملان واربعين، ومنها أن في سمة احدى وخمسين لمر يحيم احد من افسل العراق في هذه السنة وكذلك سنة اثنتين وخمسين غير ان جماعة اجتمعوا الى اللوفة وذهبوا مع طايفة من الحصرى ومنها أن في سنة ثلاث وخمسين واربعاية لمر يحيم احد في قده السنة ذكر قده الحادثة هكذا ابن تثير وذكر اللنين قبلها كما ذكرناء وممها أن في سمة خمس وخمسين واربعماية حيُّم على بن محمد الصَّلَيْحي صحب اليمن وملك فيها مكذ وفعل فيها افعالًا حميلة من العدل والاحسان ومنع المفسدين، قل تحمد بن قلال الصابي ورد دي صفر يعني سنة ست وخمسين من الحيم من ذكر دخول العليمي مكة في سادس ذي الحجة واستعماله الجيل مع اهلها واطهار العدل بها وان الحجاج كانوا أمين أممًا لم يعهدوا مثله لاقامة السياسة والهيبة حنى كانوا يعتمرون ليلا ونهارا وأموالهم محقوظة ورحالكم محروسة وتقدم بجلب الافوات فرخصت الاسعار وانتشرت له الالسُن بالشكر واقام الى يوم عشوراء عمر قال وفي رواينة اقام بحكة الى

lor.

ربيع الاول وذكر ما سبق من تأميره عكذ لحمد بن الى هاشمر المقلم ذكوه انتهىء وممها أن في سنة اثمتين وسنين وأربعماية أعسلت الخطبة العياسية عكة وخطب فيها عكة للسلطان المارسلان السلاجوفي مع القايم الخليفة العباسي والفاعل لذلك محمد بن ابي فاشم أمير ملة على ما ذكر غير واحد من اهل الاخبار منه ابن الأثير لانه قال في اخبار سنة اثنتين وستين واربعماية وفيها ورد رسول عماحب مكة تحمد بن الح هاشمر ومعه ولده الى السلطان البيارسلان يخبره بادمة الخطية للخليفة القايم وللسلطان عكة واسقاط حطبة العلوى صحب مصر ونرك الافان بحي على خير العمل فاعطاه السلطان ثلاثين الف ديمار وخلف سنيلة واهجبى له كل سنة عشرة الاف دينبر وقل لو فعل امبر المدينة مهنّا نشك اعطيه عشرين الف دينار وكل سنه خمس الاف دينار انتهسيء وذكر ابن كثير ما يقتصى أن الخطبة العبسية أعيدت لمكة قبل هذا التاريخ لانه قال في اخبير سنة تسع وخمسين واربعماية حج بالمساس ابو الغنييم المقيب وخطب عكة للقايم بامو الله العبسي أننهيء وذكسر بعض مشتخفا في نريخه ما يفتصي ان نلك وقع في سفة تسمسان وخمسين واربعماية باشارة النقيب الى الغنايم على بن الى هاشم فعدلاله ثلاثة اقوال في ابتداء الخطبة العباسية مكة والله اعلم بالصوابء ومعها ان في سنة سبع وستين قُطعت الخطبة العباسية عكة وأعيدت خسبة المستنصر صاحب مصر لارساله هدية جليلة لابن ابي فاشمر ذكر ذلك ابن الاثير بالمعى قل وكانت مدة الخطبة العباسية اربع سمين وخمسمه اشهر انتهى، وذكر ابن كثير أن أعادة الخطبة للمستنصر في ذي الحج.ة

من هذاه السنة، ومنها أن في سنة ثمان وستين واربعماية اعسيدت الخطبة العباسية في ذي الحجة منها على ما ذكر ابن الاثير وأبن كثيبر الا انه لم يقل في ذي الحجقة وممها كانت عكة فتنة بين امير الحار العراق خيلع التركى مقطع اللوفة وبين بعض العبيد لانه حيم في هذه السنة نزل في بعض دور مكة فكيسه بعص العبيد فقتل مناه مقتلة عظيمة وهزمهم هزيمة شنيعة وكان بعد ذلك بالزاهر ذكر هذه الحادثة يعني ما ذكرناه أبن الساعي فيما نفله عنه ابن كثير، ومنها أن في سنة سبعين واربعماية ارسل وزير الخليفة العبسي من بغداد منبرًا هيلًا علم لتُفام عليه الخطبة العباسية عكة فلما وصل الممبر اليها أن الخطبة قد أعيدت للمصريين فكُسر فالك المنبر وحُرق فكر فلك ابن الجدوري معنى ما ذكرناه وذكر ذلك غيره، ومنها أن في سنة اثنتين وسبعيين واربعماية قطعت خطبة المصربين مكة وخطب فيها للمقتدى والسلطانء ومنها أن في سنة تسع وسبعين واربعماية قطعت خطبة المصريين من مكة والمديمة ذكر هاتين الحادثتين هكذا ابن كثير، ومنها أن في سنة خمس وثمانين خطب عكة للسلطان محمود بن السلطان ملكشاه السلمجوق من بعد وفاة والده وخطب له ايصا بالمدينة في جميع عالك البيمة ومنها أن في سنة ست وثمانين واربعمابة على ما قل ابن الاتيمر في اخبار هذه السنة انقطع الحاج من العراق لاسباب اوجبت ذلك وسار الحاج من دمشنى مع امير افمه تاج الدولة تتش صاحبها فلما قصوا حجهم وعادوا سايرين سيّر امير مكة وهو محمد بن ابي هشمر عسكرًا فلحقوه بالقرب من مكة ونهيوا كثيرًا من اموالم وجمالم فعادوا اليها وأخبروه وسالوه أن يعيد اليكم ما أخذ منكم وشكوا اليه بعث

ديارهم فاعاد بعض ما اخذه منهم فلما السوا منه ساروا من مكة عابديين على اقبر صورة انتهى باختصار لم تم عليهم من البلاء في عودهم من العرب واهلك الله ابن ابي هاشم في السنة اله بعد هذه السنة، ومنه، أن ي سنة سبع وثمانين لم جميم فيها احد من الناس لاختلاف السلاطين، ومنها أن في سنة ثمان وثمانين واربعماية لم جحم احد من أعل العراق فيها ذكر هاتين الحادثتين هكذا ابن كثير، ومنها أن في سمة تسبع وثمانين واربعماية ذهب للحاجاج وهم نازنون بقرب وادى تخلة كثيرس الاموال والدواب والازواد وذلك انه اصابهم سبل عظيم فاغرفهم ولم يمنم مناه الا من تعلَّق بالجبال، ومنها أن في سنة ست عشرة وخمسهاية لم يجيم العراقي على ما وجدت حطّ بعض المكيين واما ابن كثير فقال سنة ست عشرة وخمسهاية حج بالناس نظره ومدياً أن في سنة تعلائسين وخمسماية لمر يحج العواقى على م وجدت تحط بعص المكبين، ومنها ان في سنة اثنتين وثلاثين وخمسهاية لمر يحج من العراق احد على ما ذكر في المراقع ومنها أن في سنة تسع ونلاثين وخمسهاية بهبت المحاب هاشم بن ابى فليقة المبر مكة الحجاج وهم في المسجد الحرام يطوفون ويصلون ولمر برقبوا فيالم الله ولا نمه ونلك لوحشة بين امهر مكة وبين امير الحاج نظر الخادم ذكر هذه الحادثة بمعني ما ذكرنه ابن الأثير وغيراه ومنها أن في سنة أربع وأربعين وخمسماية أفم أنجاج عكة الى انسلائر ذي الحجة من هذه السنة ونهباه العرب بعد رحيلام من مكة في نالث عشر الخيرم من سنة خمس واربعين، ومنها أن في سنة ست وخمسين وخمسماية حج السلطان نور الدين محمود بن زنكي المعروف بالشهيد صاحب دمشق وغيرفء ومنها أن في سنة سبع وخمسيس

oov Kim Fo9

وخمسمانة كانت فيها فننة بين اقبل مكة والحاج العراقي سببها ان جماعة من عميد مكة افسدوا في الحسير على فمقر عليا بعض المحسب امير الحاج فقتلوا مناهر جماعة ورحع من سلم الى مكة وجمعوا جمعا واغاروا على جمال الحاج واخذوا منها قريبًا من انف جمل فنادى امير الحاج في جنده بسلاحهم ووقع القتال بينهم فقتل جماعة ونهب حماءة من الحجاج واعل مدة فرجع أمير الحاج ولم يدخل مكة ولم يعم بالراهر غير بوم واحد وعد كثير من الناس رُجَّالَة لفلَّة الجمل ولفوا شدَّة ورجع بعصهم قمل اكماله جه وهم اللدين لم يدخلوا مكة يوم النحو للطواف والسعى، ذكر فقاه الحادثة فكفا ابن الاثير وذكر صاحب المنتظم أن أمير مكة بعث الى أمير الحاج يستعطفه لبرجع فلمر يفعل ثر جاء اهل مكة خرق الدم صرب لهم الطبول ليعلم انهم قد اطاعوا انتهىء ومنها أن في سنة احدى وستين وخمسماية اطلق الحلج من غرامة المكس اكرامًا لصاحب عدن عبران بن محمد بن الزريع اليساس الهمداني فانه خُيل في هذه السنة الى مكة ميتًا للونه كان شديد انغرام الى حج بيت الله الحرام واخترمه الحام قبل بلوغه المرام ووقف به بعرفات والمشعر الحرام وصلى عليه خلف المقام ودفئ بالعلاة في السمة المذكورة، ومنها أن في سنة خمس وستين وخمساية بأت الجاج بعرفة الى الصبح وخاف الناس خوفًا شديدًا لما كان بين امير مكة عيسى بن فليتة واخيه مالك ولمر يحج عيسى وحج منكاء ومنها أن السلطان نسور العين محمود بن زنكي المعروف بالشهيد صحب دمشق خطب له بالحرمين واليمن لما ملكها الملك المعظم توران شاه اخو السلطان صلاح الدين يوسف بن ايوب نُكرِ هذا الحادثة الملك المويد صاحب حاة

ملك توران شاه لليمن في سنة ثمان وستين وخمسماية فتكون الخطبة للسلطان نور الدين بالحرمين في هذه السنة، ومنها أن في سنة سبعين وخمسماية بات الحاج العراق بعرفة ولم يبت عزدلفة ولم يُصل اليها الا في يوم النحر ولما دخل امير الحاج العراقي طاشتكين للوداع في اهل مكة بكبسه لمنازعة جرت بين بعض جماعة امير الحاج وبعض اهل مكة وسالم المير الحاج الى ان خرج الى الزاهر فر حصل بين الفريقين قتال يسير بالزاهر بعد ذلك قتل فيه من اعداب امير الحاج رجلان وجورح اناس من اهل الحجازء ومنها أن في سنة احدى وسبعين وخمسماية لم يتمكن انجاج العراقبون من اقامة غالب مناسك الحج لفتنة كانت بين اميرهم طاشتكين وبين صاحب مكة مكثر بن عيسى وكانت فتنة عظيمة اتَّعقت فيها امور عجيبة على ما ذكر غير واحد من اهل الاخمار منه ابن الاثير لانه قل في اخبار هذه السنة في ني الحجة كان بحكة حرب شديد بين امير الحاج طاشتكين ربين الامير مكثر بن عيسي امير مكة وكان الخليفة قد امر امير الحج بعزل مكثر واقامة اخيم داود مقامه وسبب ذلك انه كان قد بني قلعة على جبل ابي قُمِيْـس فلما سار الحاج من عرفات له يبيتوا بالمزدلفة وانما اجتازوا بها وله يرموا الجار انها رمى بعضام وهو يسير ونزلوا الابطح فخرج الياهم ناس من اهل مكة فحاربوهم وقتل من الفريقين جماعة وصاح الناس الغُـزاة الى مكة فهجموا عليها فهرب امير مكة نصعد الى القلعة الله بناها على جبل ابى قبيس فحصروه بها ففارقها وسار عن مكة وولى أخوه داود الامارة بها ونهب كثير من الحاج مكة واخذوا من اموال التجار المقيمين بها شيمًا كثيرًا واحرقوا دورًا كثيرة ومن اعجب ما جرى أن انسانًا رزاقًا ضرب

دأرًا فيها بقارورة نفط فاحرقها وكانت لأَيْتام فاحترى ما فيها ثر اخذ قرورة اخرى ليصرب بها مكنًا اخرِ فأتاه حجرِ فاصاب القارورةَ فكسرهما واحترق هو فيها فبقى ثلاثة ايام يتعذّب بالحرق ثر مات انتهىء وفد سبق في باب الولاة أن أمير المدينة قسم بن مُهَنَّا الحسيني ولي مكة في هذه السنة بعد هرب مكثر للون الخليفة المستصىء العماسي عقد له الولاية على مكة ولما راى من نفسه المجازعي القيام بأمر مكة ولى فيها امير الحاج اخا مكثر داود بن عيسى وهذا لا يفهم من كلام ابن الاثير بل يفهم منه ان الخليفة ولا داود وما ذكرناه من ولاية الخليفة مكة لامير المدينة ذكره ابن الجوزي وكلامر ابن الاثير يقتضي أن سبب عرل مكثر بناءه القلعة على ابى قبيس وما اطنَّ سبب عزله الا ما كان من تجرَّى اهل مكة على أمير الحاج في السنة الذ قبلها فانهم هوا فيها بكبسة وفعلوا معه ما اوجب غيطه، ووجدتُ بخطُّ بعض المكيين أن الحجاج لما نزلوا الابطح في هذه السنة تقاتلوا مع اهل مكة في يوم النحر وثانيه وثالثه وفي اليوم الرابع سلم امير مكة الحصق لامير الحاج فهدمه بعد ذلك وذكر انه لم يحج من اهل مكة الا القليل وذكر ما سبق من احراق الدور محكة ونهبها وأن من الدور المنهوبة الدور الله على اطراف البلد من ناحية المعلاقاء ومنها أن في سنة اثنتين وسبعين وخمسماية اسقط المكس عن الحجاج الى مكة في البحر على طريق عُيْذاب على ما ذكر ابو شامة في ذيل الروضَنَايْن لانه قال في اخبار هله السنة كان الموسم عكة أن يوخل من جباج المغرب على عدد الرؤس عا ينسب الى القرابين والمكوس ومن دخل منهم ولم يفعل نلك حبس حنى يَفُوته الوقوف بعرفة ولو كان فقيرًا لا يملك شيئًا فراى السلطان صلاح الدين يوسف ابن ايوب اسقاط ذلك ويُعَوَّن عنه اميرُ مكة فقرر معه ان جمل اليه في كل عام مبلغ ثمانية الاف اردب تهم الى ساحل جُدَّة ووقف على ذلك وقوفًا وخلد بها الى فيام الساعة معروفًا فانبسطت للألك المفوس وزاد السرور وزال البوس وصار برسل ايضا للمجاورين بالحرمين من الفقراء والشرفاء ومدحه على ذلك ابن جُبير بقصيدة اولها

رفعت مغارم مكس الحجاز بانعامك الشامل الغامسر

وذكر ابن جبير في اخبار رحلته شيئ من اخبار هذا الكس ففل انه كان يوخدُ من كلُّ انسان سبعة دنانير مصرية ونصف فان تجزعي ذلك عوقب بأليم العذاب من تعليقه بالانثيين وغير ذلك وكانوا يُودون ذلك بعيدًاب في لم يُؤدها ووصل الى جُدَّة ولم تُعلَّم على اسمه علامة الادآء عُكُّب لها اصناف العدّاب بعَّيْداب أن له يُودُّ وكانت هذه البليدة في مدة دولة العُبَيْديين وجعلوها معلومًا لامير مكة وأزالها الله على يد السلطان صلاح الدين وعُوض اميرُ مكة عن ذلك الفّي دينر والف اردب تنبح واقطاعات بصعيد مصر وجهة اليمن انتهى بالمعنى ومنها انه كان يُخْطب بحكة للسلطان صلاح اللابن يوسف بن ايوب وما عرفت وقت ابتداء الخطبة له محة وانما ابن جبير ذكر في اخبار رحلته انه كان يخطب محة للناصر العباسي أثر لمكثر صاحب مكة أثر للسلطان صلاح الدين وكانت رحلة ابن جبير سنة تسع وسبعين وخمسماية ومنها أن في سنة أحدى وثمانين وخمساية أزدحم الحجام في اللعبة فات مناهم اربعة وثلاثون ذكر هذه الحادثة ابن القادس وابن المُزوري في ذيل المنتظم لابن الجوزىء ومنها أن في سنة ثلاث وثمانين وخمسماية كانت بعرفة فتنة بين الحمام العراقيين والشاميين استظهر فيها العرافيون

على الشاميين وقتل من الشاميين جماعة ونُهبت اموالكم وسُبسيست نساءه الا انهم رددن عليهم وحرح ابن المقدم امير الركب الشامي جراحات انصب بد الى الموت في يومر النحير، وسبب عده الفتنة انبد لم يسهل بطاشتكين امير الركب العراقي ما قصده ابن المقدم من الدفع من عرفات قبلة فنهاه عن ذلك فلم يقبل ابن المقدم ذلك فاقصى الحال الى قتال الفريقين فكان ما جرى، ومنها على ما وجلات بخطّ ابن محفوظ في اخبار سنة سبع وستماية كانت فيها وقعة عظيمة عنى بسين حساج العراق واهل مكة وقُتل فيها عبدٌ للشريف قتادة يُسَمَّى بسلالاً وهي مشهورة بسنة بلال انتهى ولم اردن ذكر هذه الحادثة بين العراقيين واهل مكة في هذه السمة وانما رايت في اخبار هذه السمة أن قتادة صاحب مكة نهب الحاج اليمنى ولو وقع بينه وبين الفريقين فتنة للاكر ذلك والله اعلم ، ومنها أن في سنة ثمان وستماية كان عنى ومكة فتنة عظيمة قتل فيها الحجاج العراقيون ونهبوا نهبا نريعًا وقد نكر هله الحادثة جماعة من اهل الاخبار ولم يشرحوا من امرها مثل ما شرحمه أبو شامة المقدسي في ذيل الروضتين فاقتصى فالك فكرنا لما فكره ونُتْبع ذلك بما لم يذكره ولما خولف فيه ونصّ ما ذكره ابو شامة في اخبار هذه السنة فيها نهب الحاج العراق وكان حيم بالناس من العراق عسلاء الدين محمد بن ياقوت نيابة عن ابيه ومعه ابن الى فراس يفقّهه ويدبره وحيم من الشامر الصمصامر اسماعيل اخو شاروخ النجمي عملي حساج دمشق وعلى حاج الفدس الشجاع على بن سلام وكانت ربيعة خاتون اخت العادل في الحج فلما كان يوم الخر عنى بعد ما رمى الناس الجرة وثب الاسماعيلية على رجل شريف من بني عمر قتادة اشبه الناس به

وظنُّوه اياه فقتلوه عند الجرة ويقال أن الذي قتلة كان مع أم جللا الدين وثار عبيد مكة والاشراف وصعدوا على الجبلين على وهللوا وكبروا وضربوا الناس بالحجارة والمقاليع والنشاب ونهبوا المنس يوم العيف والليلة واليوم الثاني وقتل من الفريقين جماعة فقال ابن ابي فراس لحمَّه بن ياقوت ارحلوا بنا الى الزاهر منزلة الشاميين فلما حصلت الاثقال عطى الجال حمل قتادة أمير مكة والعبيد فاخذوا الجيع الا القليل وقال قتمادة ما كان المقصود الا انا والله لا ابقيت من حاج العراق احداً وكانت ربيعة خاتون بالزاهر ومعها ابن السلار واخو شاروخ وحاج الشام نجاء محمد ابن ياقوت امير الحاج العراق فدخل خيمة ربيعة خاتون مستجيرا بها ومعة خاتون أم جلال الدين فبعثت ربيعة خاتون مع ابن السلار الى قتادة تقول له ما ذنب الناس قد قتلتُ القاتل وجعلتُ ذلك وسيلةٌ الى نهب المسلمين واستحللت الدماء في الشهر الحرام والمال وقد عرفت من تحين والله لمن لم تُنْتُه لافعلن وافعلن فجاء اليه ابن السلار فخوف وهدده وقِل أرجع عن هذا والا قصدك الخليفة من العراق وتحسن من الشام فكفّ عنام وطلب ماية الف دينار فجمعوا له ثلاثين العّاس امير الحاج العراق ومن خاتون ام جلال الدين واقام الناس ثلاثة ايام حول خيمة ربيعة خاتون بين قتيل وجريح ومسلوب وجايع وعسريان وقال قتادة ما فعل هذا الا الخليفة ولين عاد بقرب احدّ من بغداد الى هنا لاقتلى الجيع، ويقال انه اخذ من المال والمتع وغيره ما قيمته الغا الف دينار واذن للناس في الدخول الى مكة فدخل الاضحا الاقوياد فطافوا واى طواف ومعظم الناس ما دخل ورحلوا الى المدينة ودخلوا مغداد على غاية الفقر والذلل والهوان ولم ينتطيح فيها عنزان انتهىء واما قول

ابي شامة ولم ينتطيح فيها عنزان فسببه ان فتادة ارسل وله واحسا وجماعة من المحابة الى بغداد فدخلوها ومعهم السيوف مسلولة والاكفان فقبلوا العتبة واعتذروا عا جرى على الحاج فقبل عدرهم ورحل لقتادة في سنة تسع وستماية مع الركب العراقي مال وخلع ولم يظهر له انكار عليه قيما تقدّم من نهب الحاج وللمه استدرج باستدعامه للحضور الى بغداد فلم يفعل وقل في ذلك ابيانًا مشهورة، وذكر ابن الاثير ما يفتضي ان الحاج العراقيين رحلوا من منى ونزلوا على الحجاج انشاميدين عدنى فر رحلوا جميعًا الى الزاهر لانه قال بعد ان ذكر مبيت الحج عنى بأسْوَء حال من خوف القتل والنهب في الليلة للذ تبلى يومر الخور فقال بعصص الناس لامير الحاج انتقلُّ بالحاج الى منزلة جاج الشام فامر الماس بالرحيل ثر قل بعد ان ذكر نهبهم في حال رحيلهم والتحق من سلم حجاج الشام فاجتمعوا بالم ثر رحلوا الى الزاهر انتهىء وهذا بخالف ما ذكره ابو شامة فان كلامه يعتصى أن العراقيين لما رحلوا من منى نولوا عملى الشاميين بالزاهر وذكر ابن الاثير أن القاتل للشريف عني كان باطنياً وذكر أبن سعد المغربي هذه الحادثة في تاريخه وذكر فيها أن القاتل للشويف عنى شاخص مجهول فظنّ الاكراد انه خشيش فقتلوه ونكر قتلم للحجيم العراقيين ونهبه لم عنى فر قل ويواصل ذلك عن كان من الحاج في مكة وذكر ما سبق من اخذ اهل مكة ثلاثين الف دينار من الحجاج العراقيين على تمكيناهم من دخول مكة لطواف الافاضة وذكر ابن محفوظ هذه الحادثة وذكر فيها أن القاتل للشريف عنى خشيشي وان المقتول يسمى هارون ويكنى ابا عزيز قر قال وخرج من كان مكة من نواب الخليفة ومن المجاورين فيتفرقون من مكة الى ساير الاقطار انتهى

باختصاره ومنها أن في سنة أحدى عشرة وستماية حبم الملك المعظمر عيسى بن العادل ابي بكر بن ايوب وتصدّق في الحرمين بمل عظيمر وحمل المنقطعين وزودهم واحسن اليهم وجدد البرك والمصانع وراعاى حُدِه ما يطلب فعلم وم فعلم من ذلك انه بات عنى ليلة عرفة وصلى بها الصلوات الخمس ثمر سار الى عرفة ولما وصل الى مكة تلقّاه فتددة وحصر في خدمته فقال له المعظم اين ننزل فقال فتادة هناك وأشار بسوطه الى الابطرح فاستكبر ذلك منه المعظم لان صاحب المدينة انزل المعنظم في داره بالمديمة وسلم اليه مفاتيج المدينة وبالغ في خدمته وأفدى اليه ولاجل ذلك اعلى المعظم امير المدينة جُيش حارب به قتادة، ومنها انه كان يخطب مكة للعادل ابي بكر بن ايوب صاحب مصر والشام واظن أن ذلك بعد ملك حقيدة الملك المسعود بن الملك لكامل بن العادل لليمن وكان ملكه لليمن في سمة اثنني عشرة وستماية وقيل سنسة احدى عشرة وستمايد، ومنها أن في سنة سبع عشرة وستمسايد كان عكة وقت الحج فتنة غلقت فيها ابواب مكة دون الحجاج وقتل فيها امير الحاج العرافيين اقباش الناصرى وسبب ذلك انه لما حج في علنه السنة اجتمع به في عرفات راجيح بن فتادة وسالة أن يوليه أموة مكة لان ابه مات في هذه السنة فلمر يجبه اقباش وكان مع اقباش خلع وتقليدٌ لحسى بن قنادة فظَنْ حسن أن أقباش ولى أخاه فأغلى أبواب مُكة ووقعت الفتنة بين حسن واخيه ومنع حسى الناس من الدخول الى مكة فركب افياش من الشبيكة وكان فول بها بعد أيام منى ليسكس الفتنة ويصليح بين الاخوين فخرج المحاب حسن من باب المعلاة يقاتلونه فقال ما قصدى قتال فلم يلنفتوا اليه وانهزم المحابه وبقى وحده فعقرت

فرسة فوقع الى الارض فقتلوه وجملوا راسه الى حسن بن قتمادة عملى رمح فنصبه بالمسعى عند دار العباس ألم رُدّ الى جسده ودُفن بالمعللة وأراد حسن نهب الحاج العراق فنعه امير الحاج الشامي وخوفه من الاخوين الكمل ملك مصر والمعظم ملك دمشق فترك ذلك حسىء هذا ملخص بالمعنى ما ذكرة ابو شامة في خبر هذه الحدثة وذكر ما يدلُّ على ان حسنا لم يكن له علم بما صنعه الحابه مع اقباش لانه قال قلتُ وكان في حاج الشامر في هذه السنة شيخنا فخر الدين ابو منصور ابن عساكر فاخبرني بعض الحجاج في ذلك العام ان حسن بن قتادة امير مكة جاء انيه وهو نازل داخل مكة فقال له قد أُخْبرت انك خير اهل الشام فأريد ان تصير معى الى دارى فلعلَّ ببركتك تزول هذه الشدَّة فصار معه الى داره مع جماعة من الدمشقيين فاللوا شيئًا فا استتم خروجهم من عنده حى قتل اقباش وزال نلك الاستجاش انتهى، وذكر ابن الاثير ما يقتصى أن قله القصية كانت في سنة ثمان عشرة وستمسايسة وأن اقباش اجاب الى تولية راجح لانه ذكر موت قتادة في هذه السنة ثر قل بعد شرج سيء من حالة فلما سار جباج العراق كان الامير عليهم علوك من عاليك الخليفة الناصر لدين الله اسمه اقباش وكان حسن السيسرة مع الحاج في الطريق كثير الجاية فقصده راجح بن قتادة وبملل له وللخليفة مالًا ليُساعده على ملك مكة فأجابه الى نلك ووصلوا الى مكة فنزلوا بالزاهر وتقدم الى مكة مقاتلًا لصاحبها حسى وكان قد جمع جموعًا كثيرة من العرب وغيرها فخرج اليه من مكة وتاتلة وتقدّم امير الحاج من بين عسكره منفردًا وصعد جبلًا ادْلَالًا لنفسه وانه لا يقلم احد عليه فاحتاط به المحاب حسى وقتلوه وعلقوا راسه فانهزم عسكر

MF

امير الحاج واحاط الحاب حسى دلحاج لينهبوه فارسل الياه حسس عامته امانًا للحاج فعاد المحابه عمال ولد ينهبوا مناه شيئًا وسكن الناس وانبي له في دخول مكة وفعل ما يريدونه من الحج والبيع وغير ذلك واقاموا بمكة عشرة ايام وعادوا فوصلوا الى العراق سلين وعظمر الامر عملى الخليفة فوصلته رسل حسن فتعذروا بطلب العفو منه فأجيب الى نالكء وهنها أن في سنة سبع عشرة وستماية لم جهم أحد من الحجمر بسبب التنار على ما ذكره ابو شامة في ذيل الروضتين، ومنها أن في سنة تسع عشرة وستماية مات بالمسعى جمعة من الزحام للثرة الحلق الذي جوا في هذه السنة من العراق والمشام، وفيها حص من اليمن صاحبها الملك المسعود وبدا منه ما هو غير محمود على ما ذكر ابو شامة لانه قل قل أبو المظفر يعنى سبط ابن الجوزى وحج بالناس من اليمن افسيهس بن اللامل ولقية المسعود في عسكر عظيم فجاء الى الجبل وقد لبس همو واعدابه السلام ومنع علم الخليفة أن يصعد به الى الجبل واصعد علم ابيه اللامل وعلمه وقل لا كابه أن أطلع البغاددة علم الخليفة فاكسموه وانهبوهم ووقفوا تحمت الجبل الى غروب الشمس يصربون الكوسات وبتفرّجون للعراقي وينادون يا ثارات ابس المقدم فارسل ابن ابي فراس اباء شيخًا كبيرا الى اقسيس واخبره بما يَجِبُ من طاعة الخليفة وما يلنومه في ذلك من الشناعة فيقل انه انن في صعود العلم قُبِيل الغروب وقيل لم يانن، قال وبدأ من اقسيس في تلك السنة جبروت عظيم حكى لى شاخنا جمال العيبي الحصيري قال رايت اقسيس قد صعد على قبة زمزم وهو يرمي حام مكة بالبندة قال فوايت غلمانه في المسعى يضربون الماس بالسيوف في ارجلهم ويقولون اسعوا قليلًا قليلًا فإن السلطان نايم سكران في دار

4P1 Xim 199

السلطنة اله بالسعى والدم يجرى من سيقان الناس، قلت واستسول اقسيس على مكة واعالها واذلَّ المعسدين فيها وشتَّت شملا وهو الذي بني القُبِّدُ على مقام ابراهيم عم وكثر الجلب الى مكد من مصر واليمن في أيامه ورخصت الاسعار ولعظم عيبته قلنت الاشرار وامنت الطرق والديار انتهى، وذكر ابن الاثير ما يقتضى أن حج الملك المسعود ومنعم من طلوع علم الخليفة كان في سنة ثمن عشرة لانه قل في اخبار سنة ثمان عشرة بعد ذكره لشَيْء من خبر قتادة وابنه حسن وخبر اقباش وفي هذه السنة حيم حجام الشام كريمر الدين الحلاطي وحصر الملك المسعود صاحب البمن عكة ومنع اعلام الخليفة من الطلوع الى جيل عرفات ومنع حبر العراق من الدخول الى مكة يومًا واحدًا ثر بعد ذلك لبس خلعة الخليفة وأنقن الامر وفئح باب مكة وحيم الناس وطابت قلوبهم انتهى، وهذا الذي ذكرة ابن الاثير من منع الملك المسعود الحاج العراقي من دخول مكة لم اره لغيره والله اعلم، ومنها أن أبا شامة قال في اخمار سنة احدى وعشرين وستماية وفي اول السنين الاربع المتصلة الله وجد الحم فيها هنيمًا مريمًا من رخص الاسعار والاس في الطريسق الشامية وبالحرمين اما في المديدة فسببه أن اميرها كان من اتباع صاحب الشام الملك المعظمر عيسى وكان يدور بالحرس على الحاج الشامي ليلا وأما عكة فسببه أنها صارت في الملكة اللاملية المسعودية فأنقمع بهما المفسد وسهل على الحاج امر دخول اللعبة فلمر يزل بابها مفتوحاً ليلد ونهارًا مدة مقامر الحج فيها وكان الكامل قد ارضى بني شيبة سدن اللعبة عال اطلقه للم عما ياخدونه باغلاق الباب وفاحم لمس ارادوا وكان الناس ينالون من نلك شدة ويزدجون عند فنح الباب وينسلَّق بعصهم

على رقاب بعض لان البب مرتفع من الارض بانحو قامة رجل فيقع بعضائم على بعض فيموت بعض وينكسو بعض وبشمِّ بعض فرال ذلك عن الناس تلك السنة وما يعدها مدة بقاء مكة في الملكة اللاملية انتهى ومنها انه كان يخطب مكة للملك العادل صحب الديار المصرية واثلي أن قلك وقع بعد أن ملك أبنه الملك المسعود مكة وقد سبق أنه ملك مكة بعد ابنه المسعود وما جرى بين عساكره وعساكر صحب اليمن الملك المنصور نور الدين عم بن على بن رسول في امر ولاية مكة واستياله عسكر كلَّ منهما عليها حيمًا وكان يخطب لللَّ منهما في حال استيلاه عسكره على مكة والله اعلم، ومنها أن في سنة خمس وعشرين وستماية وفي سنة ست وعشرين وسبع وعشربي وستماية لم يحج احد من الشام في هذه الثلاث سنين على ما ذكر ابن كثير وذكر ابو شامة ما يدلُّ لذلك لانه قل في اخبار سنة اربع وعشرين وانقطع ركب الحج بعدها بسبب ما وقع بالشام من الاختلاف والعتن انتهى، وملها أن في سنة سبع وعشرين وستماية حج من ميافارقين سلطانها الشهاب غناري بن العادل بن ابي بكر بن ايوب وكان تقلة على ستماية جمل على ما ذكر سبط ابن الجوزى، ومنها أن في سنة تسع وعشرين وستماية خُطب مَكة للملك المنصور نور الدين صحب اليمن و@ أول سنة خُطب له فيها وكان يخطب له في المدة الله تكون في ولاية عسكره، ومنها أن في سنة احدى وثلاثين وستماية حج الملك المنصور نور الدبن صاحب اليمن على النجب حجَّ، هنيمًا ورجا أن يصله عكة تقليدٌ من الخليفة المستنصر العباسي وخلعةً لانه كان سال ذلك من المستنصر وأَهْدُى اليه هدية فوعده المستنصر بارسال ذلك اليه الى عرفة فلمر يصلله فلك في

سند جه ووصله في الله بعدهاء ومنها أن في سنة أربع وثلاثين وستماية على ما ذكر ابن البُزُوري له يحج فيها ركب العراق وله يحج ايصا العراقيون خمس سنين متوالبة بعد هذه السمة من سنة خمس وثلاثين الى سنة اربعين ذكر ذلك ابن البزوري في ذيل المنتظم، ووجدت خطّ ابن محفوظ ما يقتصى أن الحجاج العراقيين لم ججوا سنة ثلاث وثلاثين لانه قال في اخبار سند اربعين وستماية وحج العراقي في تلك السنة بعد أن أقم سبع سنين لم يحج أنتهي، ولا يستقيم ما ذكره من أن العراقي لر جميم سبع سنين الا بان يكون انقطع من الحم سنة ثلاث وثلاثين وستماية، ومنها أن في سنة سبع وثلاثين وستماية حيم الملك المنصدور نور اللاين عمر بي على بن رسول صحب اليمن وصامر رمضين في هذه السنة مكة وفيها ابطل السلطان نور الدبي المذكور عن مكة ساير المكوسات والجبايات والمظلم وكتب بذلك مربعة وجعلت قبائة الحجر الاسود ودامت عده المربعة الى أن قلعها ابن المسيب لما ولي مكة في سنة ست واربعين وستماية واعاد الجبايات والمكوس عكةء ومنها ان ع سنية أربع واربعين وسنة خمس واربعين وستماية لم يحبج الحاج العراقي على ما وجدت بخطّ ابن محفوظ، ومنها على ما وجدت بخطّه ان في سنية خمسين وستماية فيها حيم العراق ولم يذكر انه حيم في ما بين سنة خمس واربعين وهذه السنة وذلك مشعر بتخلف العراق عن الحمر في هذه السنين والله اعلم ، ومنها أن في سنة اثنتين وخمسين وستماية خطب عكة لصاحب مصر الملك الاشرف موسى بن الناصر يبوسف بن الملك المسعود اقسيس بن الملك اللامل ولانابك الملك المعرّ ايبك التركماني الصالحي وفيها تسلطن ايبك المذكور في شعبان، ومنها أن في سنهذ

ثلاث وخمسين وستمدية كادت أن تقع الفتى بين أهل مدة والركب العراقي فسكن الفنية الملك النيصر داود بن المعظم عيسي صحب اللوك بعد أن ركب أمير الحاج العراقي من معه للقتال لأن الماصر اجتمع باممر مكة واحصره الى امير الحالم مذعب بلشاعة وقد عبل عبامته في عنفسة فرضى امير الحاج وخلع علمه وزاده على ما جوت به العادة م المرسم وفصى الناس حجهم وهم داعون للملك الناصر شاكرون صنعه ومنها على ما وجدت بخطّ الشيخ الى العباس الميورق لم . يحيم سنة خمس وخمسين وستماية من الافاق ركب سوى جبه الحجاز انتهىء وما عرفت المانع لجاج مصر والشامر من الحج في هذه انسنة واما العراقيون فالمانع لهم التتار لافسادهم فيها وقصدهم للاستملاء على بغداد فنمَّ لهم ذلك في سمه ست وخمسين وقتلوا الخليفة المستعصم وغيره من الاعيس وغيرهم واسرفوا في القتل حنى قيل أن فولاك، ملك انتتر أمر بعد الفتلي فبلغوا الف انقطاع الحجاج العراقيين من الحج ولا سيم في بقية هذا الفرن فاني لا اعلم من جهم في ذلك الا اليسير كما سيابي بيانه ولم يبني للحجيج العراقيين تقدَّم في امر الحج في مشاعرة كما كان لهم قلك في زمن الخلفاه العباسيين لان التتار بعد ازالته للخلافة العباسية من بغداد لم تكس للم ولاية على الحرمين وصار النقدُّم في افامة الحج ومشاعرة لامير الحنج المصرى تكون السلطان بالديار المصرية نافذ الامر في الحرمين الشويفيين ويقوم عصالحهما من كسوة البيت الحرام وغير فلكء واول من قام بذلك بعد الخلفاء العباسيين من ملوك مصر الملك الظاهر بيبرس البندقداري الصالحي وقام بذلك بعده ملوك مصر الاان كسوة اللعبة صارت تعسل

من عُلَّة قربة طاهر القاهرة وففها الملك المعالم اسماعيل بن الملك الناصر محمد بن قلارون صاحب مصر على كسوه اللعبة في كل سنة ومع فلكه فيكتب في كسوه الكعبة اسم السلطان عصر وكان امر بيبرس نافذًا في الحجاز وخُداب له به وكذاك غالب من بعده من ملوك مصر واللي أشُكُ في الخطبة الم عكة من ملوك مصر بعد الظاهر بيموس ابنده السعيد وسلامش والعادل كتبعا ولاجين المصوري ويغلب على ظنى والله اعلم اله حطب لجيعام غير سلمش الا اله رعا قُطعت حطبة بعصه من مكة حينًا وخطب عوصه نصاحب اليمن واتبعدي ذلك لصاحب مصر الاشرف خليل بن الملك المنصور قلاوون الصالحي ولا ابعد ان يكون اتَّعوى فبل ذلك للمنصور فلأوون وللظاهر بيبرس وابده السعيد والله اعلم لاضطراب حدل الى نمي المير مكة في الميل حيمًا الى صاحب البيمن وحينًا الى صاحب مصر واما ملوك مصر بعد الاشرف خليل غمر كمبغا ولاجين ما علمت أن أحداً مناتم انقدعت خطبته من مكنة الا ما قيل من أن جيضة بن أني ني لما استولى على مكة بعد رجوعه من العراق قطع حديبة الملك الماصر صاحب مصر وخطب لملك العراق الي سعید بن خربندا وذلک فی اخر سنة سبع عشرة او فی اول سنت ثمان عشرة وسبعاية وبعض ملوك مصر فولاه لم يخطب له مكة وفو المنصور عبد العريز بن الملك الظاهر برقوق لقصر مدَّته فانها كانست سبعين يومًا في مدَّة اختفاه اخيه الناصر فرج وما انَّفو انه ارسل كنابًا الى مكة يخبر بولايته حنى يخطب له ولكن وصل الحبر بطلك من غير تجاب له فترك الخطيب الخطبة للناصر وصار يدعو لصاحب مصر مبهما فلما عاد الناصر الى السلطنة صرح باسمه في الخطيبة وكان ذلك في

النصف الأول من سنة نمان وتمخينة وكان للملك الناصر محسمك بن قلاوون الصالحي من نفوذ الكلمة الحجاز ما لم بكن دحد قبله من ملوك الترك عصر بسبب أن الملك النصر المذكور أرهب أولاد ألى نمي بالولاية والعبل للم في امر مكة والقبض على بعضا وتجهيز العساكر غير مرة الى مكة لاصلاح اموها وتفوية من يوليد امرها وأمر لملوك مصر بعد الملك الناصر مثل ما تد لهم من كثرة نفوذ اوامرهم بالحجاز وانفردوا بالولاية فمه دون ملوك الممن وغيرهم ومنها أن في سنة تسع وخمسين وستمالة حج الملك المظفر يوسف بن الملك المصور نور الدين عم بن عملي بن رسول صاحب اليمن وتصدق بصدفة جبدة عبت الماس وغسل اللعبة بنفسه وطبيها ونثر عليها الذهب والفصة وكسى البمحت وأقام بما يطلب من مصالم الحرم واهلد وهو أول من كسى البيت بعد الحلفاء العباسيين وفام عصالح الحرم وتوتى دلك مع توتى ملوك مصوله في سنين وكان يخطب له بمكة في غالب ملاة سلطنته وخُطب بمكة من بعده للريته ملوك اليمن الى تاريخه بعد ملوك مصرى ومنها على ما قل الميورق لم توفع راية لملك من الملوك سنة ستين كسنة خمس وخمسين وستماية انتهى منفولًا من خطَّه وأراد بذلك وقت الوفوف بعرفقه ومنها أن في سنة ست وستين وستماية على ما دل الظهير الكازروني في فدله ارضي الصاحب غرب طريق الحجاز فتوجّه الحاج من بغداد في امن انتهاى وهده السنة اول سنة حج فيها العراقيون بعد استيلاه التتسار على بغداد فيما علمتء ومنها أن في سنة تسع وسنين وستمايئ حسي السلطان الظاهر بيبرس الصالحي صاحب مصر والشامر في ثلاثمايسة علوك وجماعة من اعيان الحلقة وغيرهم وتصدّق في الحرمين عال عظيم

واحسن الى امراه الحجاز الا امير المدينة جماز بن شجة وابن اخيمه مالك بن منيف لانهما لم بواجهاه خوفًا منه وغسل اللعبة بنفسه وزاد اميري مكة ادريس بي قددة وابا نمي جملة من المال والغملال في كل سنة بسبب تسميل البيت الحرام، ومنها على ما وجدات تخطُّ ابن محفوظ أن في سنة سبع وستين وستماية لم جميم فيها أحد من مصر لا في البرّ ولا في الجحر انتهىء ومنه على ما قل الظهير الكسازروني في اخبار سنة تسع وستين وستماية حج الناس من بغداد انتهىء ومنها ان في سدة اربع وسبعين وستماية اقام الحجاج عكة ثمانية عشر يوما وبالمدينة عشرة ايام وهذا شي المر بعهد نكر هذه الحادثة الجزريء ومنها على ما وجدت بخط الميورق أن في يوم الحميس رابع عشر ذي الحجة سنة سمع وسبعين وسقمابد ازدتموا الحجاج في خروجه الى العُمرة من باب المسجد الحرام المعروف بماب العُمرة فات بالزية جمع كثير يبلغون ثمانين نفرا وقال لما مكى عددت خمسة واربعين ميتا انتهسى باختصار، ووحدت قله الحادثة بخطّ غيره ونكر انها في نلث عشر ذى الحجة، ومنها أن في سنة ثمانين وستماية وقف الناس بعرفة بومين يوم الجعة والسبت احتياطًا ذكر هذه الحادثة ابن الفركاح في تاريخه، ومنها أن في سنة ثلاث وثمانين وستماية كان بين ابي نمي صاحب مكة وامير الحاج المصرى علم الدين الباشقردي كلام انصى الى ان اغلق أبو نمى أبواب مكة ولد يمكن احدًا من دخولها فلما كان يوم الترويلة احرق الحجاج باب المعلاة ونقضوا السور وهجموا البلد فهرب ابونمي وجمعه ودخل الناس مكة ووفع الصليح بيماهم وبين اهل مكة على يد الصاحب بدر الدين السجاري وذكر بعصالم أن سبب قله الفتنة أن بعض أمراء

fvř

بنى عقبة حج في هذه السمة وكان بينه وبين أبي نمى معاداة فانخسيل ابو عي انه انها جاء لياخذ مكة فغلى ابوابها ولم يحكن احدًا من دخولها فكان ما ذكرناه وقد ذكر هذه الحادثة ابن الفركاح تاج الديس مفنى الشام معنى ما ذكرناه تحتصرا ودل بعد ذكره لها أن من الحجام في هذه السنة بدر الدين ابن جمعة وانه حدثه أن ابن المجمل بعنى شيرخ اليمي الهد بن موسى لد جهم في عده السنة وقبيسل له في ذلك فقال السنة ما احجُّ ولا بُدَّ أن تفع في مكة فتنة تل وهذا من كراماته نفعنا الله به ومنها أن في سنة ثمان وثمانين وستماية على ما ذكر أبي الفوكا وصل من العراق ركب كثير ولر يصل ركب اليمن أنه جاء مناه احاد ووقف الناس يومين يوم الجعة ويوم السبت لانه ثبت عند القاضى جلال الدين ابن القاضى حسام الديس وكان في الركب الشامى أن أول الشهر كان الخميس ولم يوافقه الشيئ محبّ المديسون الطبرى شيخ مكة وفقيه الحجاز وقل كان اول الشهر الجعة انتهىء ومنها أن في سنة تسع وثمانين وستماية على ما قل أبن الفركاح كانت فيسها فتنة بين الحجاج واهل مكة وتقاتلوا في الحرم وكان الاصل في ذلك اجناد من المصريين بسبب فرس فانتهى الامر الى ان شهرت السيدوف بالحسرم الشريف تحواً من عشرة الاف سيف ونهبت جماعة من الحجاج وجمعة من الحجازيين وقتل من الفريقين جمع كثير فتل فوق أربعين نفسك وجرح خلق كثير ولو اراد الامير ابو نمى اخذ الجيع اخذهم وللنه تثبّت انتهىء وقل ابن الجزرى في اخمار سنة تسع وثمانين وستمايلة وكان حج مع ركب الشام الامير عبية امير بني عقبة وكان بينه وبين الى أي صاحب مكة معاداة فتخيّل صحب مكة انه ما جاء الاحتى

498 Xim 1466

باخذ مكة شرفها الله فغلني باب مكة ولم يمكن احداً من المحاب عبمه من الدخول الى مكة فطلعوا الحب عبيه من حبال مكة ودخلوها قهراً واحرقوا المصربون باب مكة شرفها الله ونهبوا من الدباغات الطاقات الاديم وجرى كل قبير من الغريقين وقتل من الطابفين جماعة أثر انام واسلوا صاحب مكة واتفقوا معه فدخلوا وطافوا وقصوا جهم أثر قل والذي حيم بالناس من مصر الامير علم الدين سنجر الباشقردي انتهى، وانما ذكرِنا هذا لانه يخالف ما ذكرِه ابن الفركح في سبب الفتنة في هـذه السنة والله اعلم، وذكر ابن محقوظ ما يخالف ما ذكره ابن الجزرى فيمن كان أمير الحاج في هذه السنة لاني وجدت جعله سنة تسع وتمانسين وستماية فبها حج امبر يقال له الفارقاني ووقع بينه وبين اهل مكة قتال عدف درب الثنية انتهىء ودرب الثنية هو درب الشبيكة باسفدل مكة، ومنها أن أبن محفوظ قل في أخبار سنة اثنتين وتسعين وستماية ووفع النس الاثنين والتلائاء انتهى، ومنها على ما وجدت بخطّ ابن محقوظ في أخبار سنة ثلاث وتسعين وستماية وحصل بعرفة جفللة شنيعة وكان سببها أن بعض أولاد أنى نمى نهى علولًا فأخطأ عليه فجفل الناس انتهى، وممها أن في سند أربع وتسعين حمر فيها الملك المجاهد انس بن السلطان الملك العادل كنمغ المنصوري صاحب الديار المصرية والشامية وحبع في خدمته جماعة من الامراء والأدر السلطانية وحصل بهم رفق كثمر لاهل الحرمين وشكرت سيرة الملك انس المذكور وبدلال المال لصحب مكة واتباعه ويقال أن الذي نال صاحب مكة منه تحو سبعين الف درم وحَجَّتْ في هذه السنة عَّة صاحب ماردين مع الركب الشامى وكان نها تجمَّلُ كثير وسببل كبير وتصدقت عال كتير وانتفع

بها الحاج واهل الحرمين وامراء مكة والمدينة ذكر هذه الحادثة معني ما ف لرنا ابن الجنوري وغمره ومنها ان في سمة سبع وتسعين وسنماية حج الحليفة ابو العبرس الهد بن الحسن بن على بن ابي بكر بن الحليفة المسنبشد بالله العماسي الملعب بالحدكم دن الخلفة العمسيين بعدد المعتصم واول من ادم عصر من الحلفاء العباسممن وحمم معة عيالة واعطاه صاحب مصر المنصور لاجبن سبعانة الف قرهم وحج فيها أمير العنرب مهنه بن عیسی بن مهنا وشکرت سیرته فده تصدر باشیاء کثیرة وکل المقطعين واطعم العيش للمس كأفه، ومنها أن في سنة ثمان وتسعمن وسنماية حصل للحاحب تشويش في عرفات وقوشة في نفس مكة ونهب خلق كنيرون وأحدت تبابا للد علما ومل خلق وجرح جماعة وفيل أن المفتولين في هده الفنمة احد عشر نفرًا وحصل لافي نمسي صحب مكة من الجال المنهوبة خمسهانة جمل ذكر هذا الحادثة والم فبلها يمعى ما ذكرده ابن الجررى، وممها أن في سنة تسع وتسعيسي وستماية لر يحم من الشام احد وحمي المس من الديار المصربة فكو هذه الحادثة ابن الجزرىء ومنها أن في سمة سبعاية لم جمع ميها أحد من الشام الا انه خرج من دمشون جماعة الى غرة وممها الى ايلة ومحموا المصريين ذكر ذلك البرزالي ومنها أن في سنة ثلاث وسبعاية حيم من مصر نايب السلائنة بها الامير سيف اللبن سلار وحيم معه خمسة وعشربين اميرا وتصلن سلار بصدفت تتيرة سد بها فاقد دوى الحاجات وانتقع بها المجاورون عمكة واهلها الاشراف وعيرهم وفعل بالمدينة مثل ذلك وكان قد جهز للصدقة في الحر عشرة الأف اردب قبح ونصدق الامراء اللين حجوا معه وتوجهوا الى المدينة قر الى القدس ونوجهوا ممه الى

مصر فدخلوها مع دخول الركب المصرى ذكر هذه الحادثة البرزالي معني ما ذكرناه، ومنها أن في سنة أربع وسبعاية ابطل أميرا مكة كيصة ورميثة ابنه الى نمى شيئًا من المكوس في هذه السمة والله قبلهاء ومنها أن في سمة خمس وسبعاية حج من مصر ونواحي العرب ومن بـلاد العواق والمجم خلى لا يحصيهم الا الله تعالى، ومنها أن في سنة خمس وسبعادة كانت عنى جفلة عظيمة وحصل الحرب بين المصريين والحجازيين وكان مقدم الركب المصرى الامير سيف الدين الغية وكان كافر النفس مقدامًا على الجرايم سفك من السر وجماعة وسطام وجعل عوض تحمر البدى نحره ذكر فاتين الحادثتين فكذا صاحب بهاجم الزمن في تاريخ اليمن التلج عبد الباق اليماني وذكر الحادثة الله في سنة اربع عمني ما ذكرناه، وذكر المرزالي ما يقتصى أن الفتفة الله كانت بيس المصريين والحجازيين في سنة خمس على ما ذكر صاحب البهاجة كانت في سنة ست وسبعاية وشرح من امرها ما لم يذكره صاحب البهجة لانه قل في اخبار سنة ست وسبعاية فيها كان امير الركب المصرى سيف الدبن العمه قفاجن السلحدار للر قال ووقع في ايام الحم منى قتلٌ ونهب وكان مبدأ فالك فوشة وقعت في السوق يمني ونهـب شيء ثر نفاقم الامر ولم يحصل ذلك الا بالسوى خاصة وانطلق العسكر خلف من فعل ذاك فلم يُعلم وهرب المُكَيُّون في الجبال وانطلق معهم جماعة من السرو الى ذيل الجبل فحصل سم من العسكر ووسط مناه نفر يسير عند الجرة لتسكين الامر واظهار الهيبة والقدرة فسكى الناس وللن بقي عندهم خوف ووجد ومنها ان في سنة تسع وسبعايسة له يحسم من الشام احد على العادة الا أن طايفة يسيرة من التجار واهل الحجاز

خرجوا من دمشني الى غزة وممها الى ايلة واجتمعوا بالمصريين والمحمدوم نك, هذه الحادثة البرزالي، ومنها أن في سنة أثمني عشرة وسبعاياة حيج السلطان اللك الناصر محمل بن قلاوون صاحب مصر ومعسم من خواص عسكرة تحو اربعين اميرا ذكر ذلك البرزالي وذكر صاحب بهجة الزمن أن الملك الناصر المذكور حج في هذه السنة في ماية فارس وستــة الاف على الهجين وسار من دمشتى الى مكة في اثنين وعشرين يوما انتهى، ومنها أن في سنة ست عشرة وسبعاية حج فيها الامير سيف الدين ارغون الدوادار الناصري نايب السلطنة المعظمة بالقاهرة وتصدّق بصدقات كثيرة بمكة والمدينة وحج ابصا سنة عشرين وسبعاية ومشي فيها من مكة الى عرفة وحرم ايصا في سنة ست وعشرين وسبعهاية فكو ذلك الجزرىء ومنها أن في سنة تسع عشرة وسبعابة حيم الملك الماصر محمد بن قلاوون الصالحي وحج معه من الامراء تحو الخمسسين س المقدّمين والطبلخانات والعشروات وجماعة من أعيان دولته وكان توجه من القاهرة في تاسع ذي القعدة وتصلَّر على اهل الحرمين واحسى وعمل معرُوفًا كثيرًا وغسل اللعبة بيمه ذكر هذه الحادثة ععى ما ذكرناه المويري في تاريخهم ومنها أن في سنة عشرين وسبعياية فعيل الحساج" سُنَّةً من سنى الحج متروكة من قبل وفي انهم صلَّوا الصلوات الحمس عنى في يومر التروية وليلة التاسع واقموا عمى الى أن أشرقت الشمس عسلي ثبير وتوجّهوا الى عوفة ذكر هذه الحادثة بمعنى ما ذكرناه البسرزالي وابي الجزرى قال ووقف الناس بعرفة يوم الجعة بلا خلاف قال وهذه تكلة ماية جمعة وقفها المسلمون من الهجرة النبوية الى الآن ونبوجــو الى الله ان يكون الوقاف الى يوم القيمة انتهىء ومنها ان في سنة عشرين وسبعابة

على ما قل البرراني حصر الموقف علم كنسر من جميع الافليم والبلاد قال الشيئ رصى الدبن الطبري امام المعام من عمى احمم ولد ار مثل عله الوقعة قل وفيه حصر الرئب العراق في تَجْمَل كبير ومعالم محمل عليه ذهب كثمر وسمه لولو وجوعر أقوم عاينه تنومان ذهب وحسيما ذلك عايسي الف ديندر وخا سين الف ديمر من الذهب المصرى انتهى وذكير ابن الجورى نلك . عنى، ومعها أن في سنة احدى وعشرين وسبعاية حدم من دمشو منه الامير تمضر المصرىء ومنها أن في سنة انستسين وعشدت وسبعيابة ابطل السلطان الملك النحص المكس المتعلق بالماكنول فق عد وعوض صحب مكة عطيفة عن ذلك ثلثي دمميل من صعيد مصر ذدر ذلك المرزال والجزرى، ومنها أن في سفة اربع وعسرين وسمعاية حنم ملك النكرور موسى وحضر للحبح معه اكثر من خمسة عشر العامن التكررة، ومنها أن في سنة خمس وعشرين وسمهاية وقف انمس بعرفة بوم السبت ويومر الاحد بسبب الاختلاف في هلال ذي الحجة وفيها رجع اكثر الركب المصرى بسبب قلَّه الماه في المفازل فلللك قل الحمم المصرى وحميم العراق وكان رئبًا كبيرًا نكر على الحروادث بعمى ما ذكوناه الموزالي والجزرىء ومعها أن في سمة سمع وعشريسي وسبعاية بات الحجاج الشاميون عنى ليلة عرفة ولم يبت بها المصريسون وكان المصريون فليلاً بالمسبد الى العادة، وممها أن في سمد ثمان وعشرين وسبعينة حج العرافيون ومعام تابوت جوبان نايب الى سعيدبن خربندا ملك العواق ليدفن بالنربة الد بناها بالمدينة عند باب الرجة فلم يُكَّفَّى بها تعدم تكين امير المدينة من فلك حتى يافن فيه صاحب مصر واحصروا تابوته في الموقف بعرفة ودخلوا به مكة ليلاً وطافوا به حول

البيت فر دهبوا به الى المديمة فكس من أمره فيها ما ذررت ذكر ذلك البوزالي معنى ما ذكرناه وذكو ابن الوقفة كانت دوم الجعة بالماق النهيى، وذكر ابن محفوظ أن قلاوم الركب العراق جويان كان في سنة سمع وعشرين والله اعلمر ، ومنه، أن في سدة ثلاثان وسمهانة كذب فلمسة عظيمة بين الحجاج المصريين واهل مكنه وقد شرح دضى مكة شهدب الدين الطبري شيمًا من خبرها في كتاب كتبه الى بعض الحديد لأن فيه وينهى صلورها من حرم اللا تعالى بعد نوجه الركب السعمد على الحالة الد شاع ذكرها ولا حملة في المقدور والله ما لاحد من اهل الامر ذنب لا من هولاء ولا من هولاء وانها اللذنب للغاغة والرعع والعممسيد والنعربة على سبب مطالبة من أخدام الاشراف للعرافدين بسمت عوابد فلما حصلت ملاواة اوجبت معاداة فقامت الهوشة والخطيب على المنبر وكان السمد سيف اللادي عقد امير الركب جالساً فقام لمُطَّعى القوية من ناحية فالتفاحب من نواحي وقم الامدر سمف الدين بساعده فانسع الخوق وهاج الناس بعضام بعضًا فات من مات وفات من فات ولوم الاشراف مكانه جباد ولم يخرج منه احد الى القتال الا من الخلس من الفريقين، ونكر هذه الحددية الحدفظ علم الدين الدرالي وشرح من امرها ما لم يشرحه القاضى شهاب الدين الطبرى لانه قال في أخبار سنة ثلاثين وسبعاية ووصل كتاب عقلف الدين المطرى يذكر فيد المورا عا ودمع للحجاج عكة المشرفة قال وليس الخبر كالعاينة لما كان يوم الجعة عند طلوع الحطيب انسبر حصلت فوشة ودخلت الحيل المسجد الحرام وفيهم جماعة من بنى حسن ملبسين غاربين وتفرق الماس وركب الامراء من المصريين وكانوا ينتظرون سماع الحطبة عتر كوف وركب الناس بعصاهم

بعضًا ونهمت الاسواق وفتل من الحلم جماعة من جباج وغيرهم ونهبت الاموال وصُلَّيْنا نحن الجعة والسيوف تعبل وطُفْتُ أنا ورفيقى طسواف الوداع جريًا والقتل بين الترك والعبيد الحرامية من بني حسن وخرج الناس الى المنزلة واستشهد من الامراء سيف الدبي الدمر خاندار وولده خليل وملوك لهم وامير عشرة يعرف بابن التاجي وجماعة نسوة وغيرهم من الرجال وسلمنا من القتل كانت الخيل في اثرنا يصربون بالسيوف يهينًا وشمالًا وما وصلنا الى المنزلة وفي العين قطرة ودخل الامراء راجعين بعد الهرب الى مكة لطلب بعض الثار وخرجوا فأربئ مرة اخرى بعد ساعة جاء الامواء خديمين وبنو حسن وغلمانكم خلعام فلما اشرفوا على تنبية كداء من اسفل مكة فأمر بالرحيل ولولا سلّم الله الناس كانوا نزلوا عليا الم ولم يبنى من الحاج مخبر فوقف امراء المصويين في وجوهم وأمر بالرحيل فاختبط الناس وجعل اكثر الناس يترك ما ثقل من الالله ونهب الحلج بعصة بعضاً وكان من جملة ما راح كل محمل لنا فية جميع ما رزقنا الله من نفقة وثياب وزاد واحتسبنه وكدنا الله على سلامة انفسنا انتهىء ونكر النويري هله الحادثة في تريخه ونكر فبها ما يوافق ما ذكره المطرى ثر قل ووقع الحبر بذلك بالقاهرة يومر الجمعة يومر مقتله يعسى الدمر سوا انه وصل الخبر بذلك مع المبشرين في نالث المحرم، ومنها ان في سنة ثلاثين وسبعهاية ايصاحم العراقي ومعام فيلٌ وما عرف مقصد افي سعيد بن خربندا ملك النتار بارساله وقد نكر خبره البرزالي نقلًا عن العفيف المطرى لانه قل بعد ما سبني ذكره من خبر العتنة وكان ركب العراقيين ركبًا صغيرًا ورصل معام فيلٌ وقفوا به المواقف كلَّهما وتفاءل الناس منف راوه بالشرِّ فتُمَّر ما تمر وكُنَّ خايفين أن يقع بسببه

شِّ أَذَا وَصِلَ أَلَى المُدِينَةُ فَوَصِلَ أَلَى أَنْ بِلَغَ الْقُوشِ الصَغِيرِ قُنَّمِلَ النَّبِيدَاءَ الله بنول منها الى بير المحرم من ذي الحليفة مجعل كلم اراد أن بقدم رجلًا تأخّر مرة بعد مرة وصربور ومنردود وكلُّ دسك يني الا انرجوع القَهْفرا الى أن سقط الى الأرض ميتنا في بوم الأحد الرابع والعشريسين من ذي الحجة وذاك من محيرات المبي صلعم، وهذا من غويب الحجايب والجد لله على فلك وقد ذكر خبره النويري في دريخه عمى ما ذكره المشرى وقل وقيل انه انصرف عليه من حين خروجه من العسراق الى أن مت زيادة على ثلاثين الف درام وما علم مقصد الى سعيد في أرساله ذلك انتهىء ومنها أن في سنة اثنتين وثلاثين وسبعهاية حيم السلطان الملك الناصر محمل بن قلاوون ومعه تحو سبعين اميرًا وجماعة من اعيسان الفقهاه وغيرهم بالقاهرة وتصدّر بعد جمه على اهل الحرم من المجاوريس والعفهاء ومنها أن في سنة ست وثلاثين وسبعاية لم يحم الـوكب العراق و قده السنة لموت السلطان الى سعيد بن خربسنددا مسلك العراقين واختلاف الللمة بعده ودامر انقطاع الحيم من العراق سنسنين كثيرة على ما يبي بيانهم ومنها أن في سنة أحدى وأربعين وسبعينية وقف الحجاج المصريون والشاميون بعرفة يومين يوم الحمعة ويوم السبت ووقف أقبل مكة بالسبت وتلثام حصروا عرفة ليلة السبتء ومنها أبي في سنة اثنتين واربعين وسبعاية حيم صاحب اليمي الملك المجاهد على ابن الملك المويد داود بن المظفر ولم حصر بعرفة كان في خدمته الاشراف والقُوَّاد وجوه من أن يتعرَّض له المصريون بسوَّة وأَطُّلعوا علمه جبل عرفة وكان المصريون قد عزموا على منعه من ذلك ومن نزول عرفه والتوقسوف عند الصاخرات بها وكان الاشراف والقواد في خدمته الى أن قصى مناسك

الحميم وعم بصدقته اهل مكة وكان دخوله اليه اول ذى الحجة ورحل منها في العشرين من ذي الحجة ورام ان يكسوا اللعبة ويقلع بابها ويُركّب بأبا من عنده فلم تكّنه الاشراف من ذلك فوجد علياً في ذلك، ومنها أن في سنة ثلاث واربعين وسبعاية حصل بين امير الحمير والاشراف قتسال مظيم بعرفة كان الظفر فيه للاشراف وقتل من الترك تحبو سبعة عشب نفرًا وقتل من جماعة الاشراف عدة نفر ولم يتعرضوا للحاب بنهب وكانت الوقعة من بعد العصر الى الغروب ووقف الناس متشوشين وتوجّع الاشراف بعد الوقعة الى مكة وتحصنوا بها وفر بحصروا عنى في ايمها ورحل الحجاج جميعام من منى وقت الظهر من يوم المفر الاول ونزلوا باب الشبيكة واقاموا به ليلة ثر رحلوا في يوم النفر الثاني ولم يعتمر اكثر الحجاج ولم يطوفوا طواف الوداع خوفًا على انفسهم وتعرف عده السنة بسنة المظلمة لان اهل مكة في نفرهم من عرفة سلكوا الطريق الذ تخرجه على البير المعرودة بالمظلمة وفي غير الدارين الله سلكها الحاج، وممها أن في سندة ثمان واربعين وسبعاية حيم العراقى بعد أن أتام أحدى عشرة سنة لر جميم وكان حاجًا كثيرًا وكان حاب مصر والشام فليلاء ومنها أن في سنة احدى وخمسين وسبعماية حيج الملك المجاهد صاحب اليمور وقبيض عليه عنى، وسبب ذلك انه لر ينصف امير مكة عجلان ولا بني حسن ولا امير الحاج المصرى ممرلان ولم يراعي المصريين الا الامير طاد فاجمعوا عليه مع امير مكة وقصدوه في صبح اليوم الثالث من ايام منى الى تُعطَّته فقابلام الحاب صاحب اليمن ساعة من نهار قر عظم عليه الامر باجتماع الناس عليهم للطمع في النهب فنهب محطّة المجاهد عن اخرها بما فيها من الخزاين والخيول والبغال والجمال وغير ذلك وكان من اسبساب ذلك

عدم ظهوره للقتال فانه لم بوكب ولم بنصب علمًا ولا دُوَّ طبلًا وانه صعد جبلًا عنى نحصروه به الى فريب غروب الشمس فرسلم نفسه دمان فأخذ سيفه وأركب بغلًا واحتفظ به وساف مع المصريين تحمت الحوطة ولم يوم الجمار عنى ولا ظهر بها ولعله راعى في قرك الفتال حرمة الزمان والمكان وها جربيران بالاحترام، وكان من خبره بعد وصوله الى مصر أن صاحبها الملك الناصر محمد بن فلاوون اكرمه وسيّره الى بلك، على تنويس الحجاز وفي خدمته بعض الامرآء فلما كان بالدهناء قريبًا من يَنْبُعُ فُبص عليه لان الامير الذي في خدمته نقل عنه الى الدولة عصر ما أوجب بغير خاطرهم عليه وذهب به الى اللوك فاعتفل بها مع الامير يلبغا روس الذي كان نايبًا بالقاهرة ثمر اللهي بشفاعة الامير يلبغا لانه كان أطلق قباله وزار المجاهد الفدس والخليل وجاء الى مصر فتوجّه منه، الى بلاده عملى طريق عيذاب فبلغ اليمن في ذي الحجة من سنة اتنتين وخمسين ومنع الجلاب من السفر الى مكة حنقًا على اهلهاء ومنها أن في سند خمس وخمسين وسبعماية لرجي العراق وحيج في الله بعدها وفي سنة سبت وخمسين وسبعماية وكان حاجًا قليلًا، ومنها أن في سنة سبع وخمسين وسبعماية وقف الناس بعرفة يومين وحصل للناس في اخر اليدوم الاول مطر جيد سالت به الشعاب فاستقى الحاج ودوابّه وكان ذلك من الله رجة لعباده وكان الحاج العراق في هذه السنة كبيرًا لم يعهد أن منالة حيم من العراق وحيم فيها بعض المجم وتصدّق بذهب كثير على اهل مكة والمدينة، ومنها أن في سنة ثمان وخمسين وسنعماية حدم العراقي وكان حاتم مصر والشام قليلًاء ومنه، أن في سنة تسع وخمسين رحل الحجاج جميعهم من منى وفدت الظهر من يوم المعر الاول وكان الحاج قليلًا

من مصر والشام والعراق، ومنها أن في جمادي الأخرة أو رجب سنة ستين وسبعماية اسفط المكس الماخوذ من الماكولات عكة من الحت والتمر والغنم وانسمن وغير فالك وارتفع من مكة الجور والظلم وانتشر العدل والامان وذلك بسبب أن الملك الناصر حسن صاحب مصصر جهز الى مكة عسكرًا لاصلاح امرها وللاقامة بها مع ولاة امرة مكة وها الشريفان محمد بن عطيفة بن الى نمي وسند بن رميشة بن الى ناسي ودام قدا مدة مقام قدا العسكر عكة وذلك اخر سنة الان ومنها ان في سنة ستين وسبعماية ايصا وصل الركب العراقي وكان وصوله قبل الوقت اللي يعهد فيه وصوله بيومين وهو الخامس من ذي الحجة، ومنها أن في سنة احدى وستين وسبعماية كن عكة فتنة بين اهلها من بني حسن وبين الترك الذين قدموا الى مكة للاقامة بها في موسم قده السنة عوص الترك الذبي كانوا قدموا مكة في سنة ستين وسبعماية وسبب هذه الفتنة أن بعض انترك نرل في الدار المعروفة بدار المصيف عنسد باب الصفا فطالبه بالله ا بعص الاشراف من دوى على بن فتادة وحصل بمنهما منازعة افصى الحال فيها الى ان صرب التركيُّ الشربعُ فقتله الشريفُ فشر عليه الترك فصاح يحمى له بعض الشرفاء فثارت الفتنة، وقيـل في سبب العتنة أن بعض الترك أرادوا الفزول في دار المضيف فعارضه في ذلك بعص دوى على وضربوهم فشكوا ذلك الى ابن قرا سنقر وكانسوا من جماعته وكن اذذاك يطوف بالبيت محرمًا بعمرة فقطع طوافه ولبسس السلاح وتأرت الفتنة وركب الاشراف خيلاً للترك كانت على باب الصفا ليسعوا عليها في عهرتهم الله اعتمروها في هذا اليومر وقصف بنو حسين اجياد واستولوا على اسطبل ابن قرأ سنقر احد مفدمي الترك المقيمين

عكة وحصروا القدم الاخر وهو الامير المعروف بقندس في منرك دار الرداع باجياد وفاتلوه حتى غلبوة وتجا بمفسة من موضع في الدار فاستجار ببعص الاشراف واجتمع الترك في المدرسة المجاهدية وفي المسجد الحرام وغلقوا ابوابه وعملوا عند المدرسة المجاهدية جسرًا س خشب يمنع بني حسن من قصدهم وازالوا الظلَّة الله على راس الوقاق المقابل لباب احياد وقصداهم جماعة من بني حسن الى جهة المجاهدية فرموهم بالنشاب ففسر بنو حسى ثر كرِّ عليه بعض بني حسى تذية فقُتل منهم جمعة منهم الشريف مغامس بن رمينة قر وصل الشريف ثقبة بن رميثة الى مكــة باثر الفتنة فسحَّنها عن الترك ووقع الاتَّفاق على أن يرحل الترك من مكة فرحلوا ما خفّ من امواله والتحقوا بالحجاج فادر كواتم بينبع وكانت هذه القتنة بعد رحيل الحجاج من مكة بيوم او بيومين، ومنها أن في سنة ست وستين وسبعماية رسم السلطان الملك الاشرف شعبس بي حسن بن الملك الناصر محمد بن فلارون صاحب مصر باسقاط ما على الحاج من المكوس عكة في ساير ما جعمل اليها من المتاجر سوى اللرم وتجار الهند وتجار العراق واسقط المكس المتعلق بالماكولات وبلغني ان المكس الذي كان يوخذ من الماكولات مكة مُدّ حبّ جدّي وهو مُدَّان مَكِّي مِن كُلِّ حُمَّل حَبِّ يَصِلُ مِن جُدَّةً وَمُدٌّ مَكِي وربع مكي من كل حل حب يصل من جهة الطايف وتجيلة وثمانية دنانير مسعودية على كل حمل من التمر اللبس الذي يصل الى مكة وثلاثة دنادير مسعودية على كل چمل تمر محشى يصل الى مكة وستة مسعودية على كل شاه تصل اليها وسدس نمن ما يباع عكة من السمن والعسل والخُصَر وذلك انه بحصى ثمنها مسعودية فانا عرف اخذ على كل خمسة دنانير دينار مسعبودي

وبوخذ ايضا دبنار مسعودي من شمي السُّلَّة التمر اذا ببعث بالسوي من النهار الذي باعها ليتعيش فيها والماخوذ على التمر أولا من جالبه الى مكة ويوخف شيء ما يباع في السوق من غير ما ذكرناه وكان الغاس يقاسون شدة جيث بلغني أن بعض الناس جلب شاة فلم تُسُّو المقدارَ المقدَّر عليها فسمح بها في ذلك فلم تقبل منه فأزال الله جميع هذا الباطل على يد الامير يلبغا المعروف بالخاسكي مدبر المملكة الشريفة في دولة الملك الاشرف المذكور بتنبيه بعص اقل الخير له على ذلك وعوض صحب مكة عن فلك ثمانية وستين العدرم من بيت المل المعمور بالقاهرة والف اردب هجاً وفرر ذلك في ديوان السلطان المذكور وامضى ذلك الولاة بالمديار المصرية الى تاريخه وكنب خبر عذا الاسعاط في اساطين بالمسحد الحرام في جهة باب الصفا وغيره، ولما وقعت هذه الحسنة من الامير يلبحا المذكور طابت ديا نعس صاحب مكة اذذاك الشريف عجلان بي رمينة الحسني رتبه الله وعمل بها عو ومن بعده من امراه مكة الابار الله ومنها ان في ادماه عشر السبعين وسبعاية بتقديم السين خطب مكة للسلطان شيخ أوبس بي الشيخ حسى الصغير صاحب بغداد وغيرها بعد ان وصلت منه فناديل حسنة للكعبة وقدية طايلة الى أمير مكة تجلان وهو الآمر لخطيب مكة بالخطبة له وكان الخطيب انذاك جدى لأمنى فضى مكة ابو العصل المُوبْرِي قَر تُركت الخطبة لصاحب العراق وما عرفت وقت ابتداه تركها وخفى على كثير من خبر الحجام العراقيين في عشر السبعين وسبعاية وفي عشر الثمانين وسبعاية وفي عمسمر النسعين ويغلب على ظنَّى أن حجَّم في عده الاعشار اكثر من انفتناءهم عن الحميم فيها والله اعلم، ومنها أن في سنة ثمان وسبعين وسبعماية

كان الحجاج من مصر في غابة القلَّة بسبب ما اتفق في عقبة ايلت من ثورة الترك على الملك الاشرف شعبان صاحب مصر وكان قد توجمه الى الحج في هذه السنة في تجمَّل كبير وفرَّ الى الفاهرة فتبعه النياس الا نعر يسير وكان من خبره انه دخل القاهرة تختفيًا لأن الامراء اللهيسي تركا بها سلطنوا ولاه المنصور عابيًا وظفروا به بعد مدّة يسيرة واستشهد رجه الله في بقية السندي ومنها أن في سنة أحدى وثمانين وسبعماية حيم محمل لصحب اليمن الملك الاشرف الماعبل بن الملك الافتضل عماس بن الملك المجاهد في المرِّ واراد بعص الامراء المصريين تُدوَّهـين حرمة هذا المحمل فلم يكنه من ذلك صاحب مكة الشريف الهدين عجلان وكان امير الحاج مع هذا المحمل ابن السنبلي وليس هذا المحمل اول محمل حج من اليمن فعد رابت ما يدلُّ على ان في السنة الله ولى فيها الملك المويد للسلطنة ببلاد اليمن حج له محمل الى مكةء ومنها أن في سمة ثمان وتمانين وسبعماية كانت عكة فتنة في ايام الموسم وحج الناس خابفين وسبب هذه الفتمة ال بعض البطنية قَتَلَ امير مكة محمد بن الهد بن عجلان عند ما حصر خدمة الحمل المصرى على جارى عادة امراه الحجاز وتولى بعده عنان بن معامس بن رميشة امسرة مكة وقصدها في جماعة ومعد المير الحاج المارديني قدرباهم من كان مكة من دُوى تجلان شيئًا يسيرًا أثر انهزموا واستولى عنان ومن معه على مكةء ومنها أن في سنة سبع وتسعين وسبعماية كأن بمكة فتل ونهسب في الحجاج في يومر التروية وفي ليلة عرفة بطريق عرفة وسبب هدله العتمة أن بعص القُواد اختصف شيئًا في المسجد الحرام واختمين ببعض احكابه فجرى بينهم وبين الحجاج مقاولة بالمسجد الحرامر وافضت ALL KAM YAA

الى مقاتلة نشهرت السيوف بالمستجد الحرام وتارت الفتنة به وفي خارج المسجد ونهمت الاموال وجاء امير الحاج الحلبي المعروف بابن الزبي غييرا س الابطح في خيل ورجل فلقيه بعض انقواد باسفل مكة الى جهة الشبيكة وجرى بين الفريقين قتال كان الظفر فيه للقواد وطمع الحرامية في الحجام فنهيوه نهبا فريعًا في خروجه الى منى وفي ليله عرفة بالموضع المعروف بالمصيف بين عرفة ومزدلفة وقنلوهم وتُعَدّى النهدب الى اهدل مكة واليمن وحج الناس حايفين ورحل الجباج اجمع في يوم المقر الاول، وكان في هذه السنة فدم مع الحجيج الشاميين محمل من حلب ولم يعهد قبل ذلك في ما علمت الافي سنة سبع وثمانين وسبعماية وفيها حج العراقى بعد انقضاعه مدة وكان قدومه يومر الصعود وكان حاجًا قليلًا جدًا دهال انه كان ديه حمسماية جمل، ومدهب أن في سنة ثمامية حج محمل لصاحب اليمن الملك الاشرف مع طبواشي من جهته وفي خدمته الشويف محمد بن مجلان وحم، معه جماعة من أهيس النجار والفقهاء المكيين وغيرهم وحصل للحاج اللهين كانوا مسع المحمل اليمنى عطش بقرب مكة مات فيه جماعة مناه رجه الله تعانى ووقف بعرفة مع المحامل و كذبت الوقفة بوم الجعة، ومنها أن في سنة ثلاث وثماناية لم جج من الشامر احد على التنريني المعتادة وسبب فلك أن تمرلنك قصد البلاد الشامية في هذه السنة واستولى عليها واخربها وكان ما حصل من الخراب بدمشتى اكثر من غيرها من البلاد الشمية بسبب احراق انتمرية لها لما استولوا عليها بعد أن فارقبها الملك الماصر درج وقصد الديار المصرية لامر اقتصاه الحال والندسريسة منازلون لدمشو وكان استيلاء التمرية على دمشق بصورة امان والتزام مر اعل دمشق نهم عال يودونه انه بعد رحمل الساطان من دمشو حصبوا القلعة بدمشق واخربوا بعضها وكادوا بستولون عليها فاهتصى فلك خروج الشاميين الماه بطلب الامن والتواماه لاه بالمال فلما صار باده يهم ما النَّغُومُ لكم به من المال واكثر منه بكتير فارقوا البلد بعد ان احرفوها في ملك شعبان من السنة المذكورة قر عُمِن القلعة والجامع الأموى ومواضع حولة من البلد وظاهرها عبارة حسنة واكثر البلسد متخرّب الى الآن ولا حول ولا قود الا بالله، ومنها أن في سفة ست وتمامانة حيم الركب الشامي على تريقه المعتادة ومعه محمل وكان قد بطل من سنة ثلاث وثمانماية وحيم الشامي في سنة سبع وثمانماية كحجِّم في سنة ست عحمل وعلى طريقة المعتددة، ومنها أن في سنة سبع وتماناية حم العرافيون عاحمل من قبل متوتى بغداد من اولاد عرلنك ومات عبلنك في هذه السنة في سابع عشر شعبان منها بعلة الاسهال القولجييء ومنها ان في سنة ثمان وثمانابة لم يحم الشاميون على طريقه المعتسدة ولا حيم للم محمل وانما حم فيها من الشامر تجارها من دمشو الى غَسرة ومنها الى ابلة ومنها الى مكنه ومنها أن في سنة تسع وثماماية حسي الشاميون عحمل على طريقام المعتددة ويخوف الماس أن يقع بين امبرهم وبين امير الركب المصرى قتال فسلم الله وسبب توقع القنال في عله السنة أن الامير حكم بايع لنفسه بالسلطنة وتلقّب بالملك العادل وخطب له بذلك بحلب وغيره من البلاد الشامية حبى انه خطب له بدمشق ولكن كان زمن الخطبة له بدمشق يسيرًا دون شهر وأعيدت الخطبة بها للملك الناصر فرج بن الملك الظاهر صاحب مصر وضربت السكة باسم حكم ورايتُ دراهم مكتوب فيها اسمة وكان ذلك من الامير حكم في عده

السمة وفي احرف أو في أول الله يعدف فتل من سهمر اصابه على غفلند منه في حوب كان بينه وبين بعص النوكمان، ومنها أن في سنة عشر وثمانهاية نفر الحجام جميعة في المفر الرول ولم بزر المدينة النسوية من الردب المصوى الا القليل وسار معظماً مع أمير الحاج الى تنبع وسبسب فلكه أن أمير الحاج المصرى تخوّف من أعل الشامر أن يقصدوا الحجاب بسوًّ من جهة ابلة بسبب القبص عكة على امير الركب الشامي في على السيدة وكان صورة العبض عليه أن المصربين تكتموا مع امير مكنة في القبص عليه فقصده امير مكة في المسجد الحرام بعد طوافه يوم دهومه بالبيت وقبل سعيد واشار على امير الحاج الشامي بان جاهسي معه للسلام على اميد المصرى فلم يجد بدا من الموافقة على ذلك لانفراده عن عسكره فسار الى امير المصرى فقين عليه وحُدم معه محتفظًا بله وذُعب به تحت الحوطة الى مصر وكانت الوقفة بوم الجعقة ومنها أن في سنة اثنني عشره وثمنه ينم كان بين بني حسن من اهل مكة وبين اميم الحدير المصرى مشاجرة عظممة افضت الى قتبل بعض الحجابر ونهباهم غيمر مرة ولم يحيم بسبب ذلك من اهل مكة الا اليسير، وسبب عده العتنة ان صاحب مصر الملك الماصر فرج الحرف على الشريف حسسن بن عجالن نايب السلطمة بملاد الحجاز فعوله عن ذلك وعزل ابنَّيْه عن المره مكة وامر فلك الى امير الحاج المصرى بيسن فاستعد للحرب واستصحب معة انوع من السلام والمكاحل والمدافع وغير فلك وورى بان قصمه بذلك الدخول الى اليمن وبلغ الشريف حسن ذلك في عاشر ذي القعدة من السنة المذكورة فجمع أعراب مكة واهل الطايف وليَّة وغيره من عرب الشرق على من كان معه من بني حسن من الاشراف والفواد وعبيد

14.

اخمة احد بن عجلان واولادهم وعوام مكة وكان من معه على ما بلعبي بريدون على ستة الأف نفر منهم اربعة الأف من الاعراب اللدس استمعرهم واجتبه عداه و الحيل تحو سنمادة ديس على ما بلغسني وكان يكره القدل تحافة أن يصبب الحجيج سواس معدة الجيش واشار بعدين جماعته بان يرسل الى امر الحاب من بعظم عليه امر الحرم واهله واده اذا كان قصده الفتال فليتفدّم الجين فبله بيوم او بتفدّم فملم بيوم فيفع اللفاء وبيمام في العصورة في من يودي قله الرسالة الي امير الحميم ان جاء الله بنعرج وازال عن انمس ما كان عندم من الصبور والحسرج وذلك أن الملك الناصر بعث خادمه الحاص جخدمته فمروز السافي الى مكة خلع وتفاليك للسيد حسن المدكور وولذَّبْه بعودام الى ولاينام ومنع امير الحالم من النعرص لفناهم وكان وصول عذا الحمر الى مكة في السع عشرين ذي الفعده وفي الموم الموفى ثلاثين منه فدم الي مكة جماعة من المجالم من الترك وغيره فلعيه الشريف حسن بعسمرد وفي ليلة مستهل ذى الحجة بعث القدم فيروز من يعلم بوصوله في عده الليلة نبعث الشريف حسى جماعة للقاءة من باب الشبيكة وكان عو قد قصد مكة من باب المعلاة فلم وأد الموكّلون بسور بب المعلاه صاحوا وطنُّوه عدوًّا فارتجت البلد وطنَّ الماس أن ما ذكر من خبر ف-ي-روز مكيدة فقتل بعض من كان معه ودخل البلد مكسورًا فتلبّب خاللتره الشريف حسن ووعده بكل جميل وفرى بحصوره التفليد الكي كان معه بعود الشريف حسى وابنّيه الى ولايتالم وسعى عند الشريف حسن في عدم التعرُّض لامير الحاج فاجب الى نلك الشريف حسن وشرك ان يسلم امير الحاج ما معه من السلاح والات الحرب فاجب امير الحاج الى

دلک بعد توقّف وشرط أن بكون برباط ربيع ناجياد ألى أن بمقصى ابام الموسم فريتسلم ذلك فأجمب الى ما ذد ودخل الحجام مكة في دني نى الحجة وقت الظهر ودخل امير الحاج في ثالث ذي الحجمة الى مكة فعلاف بالبيت وتقدّم الى الشربف حسن بجياد فاحسى لقاءه واقام عكة الى أن خرج منها في يوم التروية الى منى بعد أن تقدمه طائفة من الحجاج وبلغ الشريف حسى ان بعض من جمعة من الاعراب عزموا على التعرُّض للحامِ فيعث اليام من بزجرهم عن ذلك فعصوا وتغلَّموا على الحجيد فقنلوا ونهبوا وعقبوا الجال عند المازمين وهو الموضع المذي تُسَمِّيهِ الناس المصبق وتوقَّف الشريف حسى هو وغالب مي معه عن الحدي خيفة أن بعع بيناهم وبين امبر الحلي قتال فيلحق الحديدي من فلله مَشَقَّة وحج ولده السيد احد بن حسن في نفر قليل من خواصَّه وسبب تخلَّفه عن الحم تخلُّف غالب اهل مكة وكنت عن يسمر الله له الحمير في هذا العامر ولما وصلف الى الموضع المعروف بلمازمين وجدنا الجوال فيه معقَّرة وكدنا أن نرجع من الخوف فقوّى الله العزم وسلم وله الحد وكان عا حملما على العرم على الرجوع أن بعص الشرف لقينا قريب من المزدلفة واخبرنا أن الحبج في أذرهم واصل وسبب ذلك أن الحجاج أ خرجوا من مكة في يوم النرويد له بمرلوا عنى وساروا الى عرفة فنزلوا بها وتمت في عند الفضى الحنفي عكة أن هذا اليوم هو اليوم التاسع من ذي الحجة وكان هذا البوم يوم التروية على روية اعل مكة ما قصى رأى أمير الحاج أن نقام بالماس بومَّين بعرفة وأن بدفع في هذا الينوم الى أن ببلع الاعلم لل في حدّ عرفة من جهة مكة ربرجع اليه فيهيم الموم الثاني فععل ذلك وراى ذلك الشرفاء علنُّوا أن الحبح سمايمر الى

متى وتعرض اهل الفساد للحاج في توجّعهم من عرفة الى متى وبهماوه وقتلوه وجرحوهم ونلك في ليلة النحر ولم يستطع أن يبيت بلزناعب الى الصماح فرحلنا منها بعد أن أتنا بها معامًا تتمُّدي بد انسُّنَّة ووقع منى في ليلة اللحر قتلٌ ونهب وفي صبحة يوم النحر شلع بين الماس عكة وصول الشريف على بن مبارك بن رميثة من مصر وكان يذكر انب دلى مكة مع امير الحالج فاصطرب الناس عكة ومنى فر سكنوا لما لد يصم ذلك وفي اخر هذا اليوم دخل امير الحاج الى مكة فطاف للافاسة والوداع وكان قد قدم السعى في يوم الصعود وخرج من فُوره الى منى وفي يومر النفر الاول اضطرب الناس عنى وطنّوا أن الفتنة بها ذمت قر فريظه لذلك اتر قر رحل الحاج بأجْمعه في يوم النفر الشي فلحم وصلوا الى الابطيع امر امير الحاج المصرى بان يسلك الحجاج المصريدون شعب اذاخر وبخرجوا منه الى وادى الزاهر ففعلوا ذلك ووصل البيد بالزاهر ما كان أُوْدَعُه من السلاح محكة ولولا مراعة الشريف حسن في هذه الفتنة للحجيج لكثر عليهم العويل مع الحن الطويل فاله تعدني يبقية ومن السوم هقيه، ومنها أن في سنة ثلاث عشرة حج صاحب كُلُوةً الملك المنصور حسى بن المويد سليمان بن الحسين وتصدَّى على اعيان اهل الحرم وزاد بعد الحج وركب البحر من اثناء الطريق الى بلاد اليمي ليتوصّل منها الى بلادة من عدن، ومنها أن في سمسة ثلاث عشرة وثماماية لم يحم العرافيون من بغداد محمل على العماده وكانوا قد جوا على عده الصفة ست سنين متوالية اولها سمة سبيع وثمانماية واخرها سنة اثنني عشرة وثمانماية وسبب بطلان الحسيم في سنة ثلاث عشرة وثماناية أن فيها أو في أخر الله قبلها تحرب السلطين

أتهد بهي أويس صاحب بغداد وقرا موسف التركماني ففتل السلطان أتهد وقيل فقد استولى الدر دمن على بداداد وفر بقع منافر عماية للجهيز الجام عاحمل على العددة والم العطاع اجمع العرافيين من بغداد سمين بعد سند دلات عشرة ودماء مد وحمير في مده السنين من عراق الكجيم حماءة على تنريق الحسا والعنبيف بلا تحمل ومعيد أن في سنة تلات عشرة وتماتمابة أقام الحجاج المصريون والشاميون عنى يوما ملفقا بعد يوم المقر الناق لوغية النجر في ذلك وكانت الوفقة في قلاه السنسة يسوم الجعدة وممها أن في يوم الجعد الله والعشريين من جمادي الاخرة سنة خمس عشرة ودماعابة خطب عصدة للامام المستعين بالله امير المومين افي انعصل انعماسي أبن الحلمفة المنود حمد بن الخليفة المعتصد افي بكر بن اخليفه السنكفي ابي الربيع سليمان بن الحاكم ابي العباس أحمد المقدم ذكره العباسي وذلك لما أفيم في مقام السلطنة بالديار المصرية والشامية بعد قنل الملك الناصر فرج وفر بتعنى مثل ذلك لاحد من اباء الذين بويعوا باخلامة عصر بعد المستعصم لان وأن خطب لمن فبله بديار مصر فلم يدن لاحد منهم سكة ولا يخوم عنه توقيع وغير فلك الا الامام المستعين بالله الى أن عهد بالسلطنة الى مولانا السلطان الملك المويد ابن النصر شيخ نصره الله في مستهل شعبان من عده السنة وفيل الخطية للخليفة عكه بمومين قرى كتابه بتفويضه الى الملك المويد ندبير الامور بالممالك انشريعة ونعبه فيه بفظام الملك بعد أن ذكر فيه فنل الملك الماصر بسيف الشرع الشريف وكان قناه في ليلة السبت سابع عشر صفر من هذه السنة بدرمشول ودعى للامام المستعين بالله على زمزم بعد المعرب من لبلة الخميس الحادي والعشرين من جمدي الاخرة من السنة

الذكورة عوض الملك الماصر واستمر الدعة له على زمزم في كل ليلة الى ان وصل كتاب الملك الموبد بنصمي مبايعة الحليقة واهل الحل والعقد س اهل الدولة وغيره بالسلطمة في التريخ المعدم ذكرة فترك الدُّعاد للخلمفة المستعين على زمرم وذعى له في الحطبة قبل الملك المويد دعة مختصرًا بالصلاح أثر تُرك الدعاء له في يومر الجعة انتسع عشر من شوال سنة ست عشرة وثماتماية لان بعض من ولي الخطابة عكة راى ذلك فر أعيد الماء؛ له في الخشبة تختصرًا كما في يفعل قبل الملك المويد في بوم الجعدة ثاني ذي الحجدة من السنة المل كورة لما عاد التي الحدابة من كان يصمع ذلك لمر ترك الدعاء له لل عد الي الحطيبة من كان درك الدعمة له لان الدعاء الخليفة لر يعهد عكة فيما قبل من بعد العتصم، وحكى ايصا أن أخاه داود أقيم عوضه في الحلافة بعد ما اقتصصى ذلك في سمة سمع عشرة وثمانية وفي ربمع التدبي ممها ترك الدعة في الخطيسة عكة للمستعين واول جمعة دعى ضها عكة للملك المويد يوم الجعة السابع عشر من شوال سمة خمس عشرة وثمضابة والله تعالى يديمر دولته ويعلى كلمته، ومنها أن في سنة ست عشرة وثماندبة حج السنساس من بغداد بمحمل على العادة ومعام ناس من خراسي والذي جهَّز الحِاج من بغداد صحبها ابن قوا يوسف ودعى له ولابيه في المسجد الحرام في ليلة الجمعة سادس عشر ذي الحجة من السنة الملكورة بعد الفراغ من قراة الختمة الشريعة القحرت العادة بقراتها لاجل صحب بغداد وكانت الوقفة بالجمعة، ومدها أن في سند سبع عشرة وثماناية في يـوم الجمعة خامس ذي الحجة حصل في المستجد، الحرام فتنفة عظيمة انهتكت فيها حرمة المسجد كثيرًا لما حصل فيه من القتال بالسلاح والخيال

ر , در الدر فيد وروث الخيل فيد وللول مقامها فيده وسبحب فلك ان المد الحدم المصرى ادب بعض غلمان الفواد المعروفين بالعمرة على المسة أنسلام لنهده عن ذلك وسجنه فرغب مواليه في اللاقة فامتنع الاميم. علما صُلَّيت الجمعة هاجم جماعة من الفواد المساجد الحوامر من باب أبراعيم راكيين خيولهم وبعصهم لابس لأمة الحرب وبعصهم عرمنها وانتهوا المي مقام الحنفية فلقيام الترى والحجاج واقتتلوا فخرج اعل مكة من المسجد فتبعثم الترك والحجاج فقاتلوه بسوق العلافة باسفل مكة فظهر علمه المصريون ايضا وانتهبت العوام من المصريين السوق المـذكور والسوق الذى بالمسعى وبعض بيوت المكيين فلما كان اخر النهار امو امبر المحاج بتسمير أبوأب المسجد ألا باب بني شيبة وباب المدريسبسة والباب الذي عنده المدرسة المجاهدية لأن امير الركب الاول ومن في خدمته بدخلون منه الى المسجد وبخرجون لسكنا بالمدرسة المجاهدية فسمرت ابواب المسجد كلُّها خلا ما ذكر وادخلت خيل امير المحمل الى المسجد الحرام وجعلت بالرواق انشرقي قريبًا من منزله برباط الشرابي وهو معزل امير المحمل المصرى في الغالب وباتت الحسيال في المساجد حنى الصباح واوقدت فيه مشاعل الامير ومشاعل المقسامات الاربعة وبات به جمع كثير من الحجاج المصويين في وجل كبير ورامر بعض القواد ومن انضم اليهم نهب الحجيج الذين بالابطيح وخسارج المستجد فأنى ذلك الشريف حسى بن تجلان صاحب مكة وانضم في بدرة يوم السبت سادس ذي الحجة الى الفواد بموضع يقال له الطنبداوية باسعل مكة قريباً منها وحضر اليه في بكرة فذا اليوم جماعة من أعيان مدة وانجيج فبدا منه ما يدلُّ على كرافته لما وفع من الفتنة ورغبته في اخمادها وبعثه بذلك الى امير المحمل فعرفوه بذلك فبدا منه مثل ما بدا من صاحب مكة واحاب الى ما سُعلَ ديد من الثلاف الذي ادّبه على أن بفعل صاحب مكة ما يحصل به الطمانيمة للحجاب من الحيث على رعايته وغمر ذلك فوافق على ذلك صاحب مكة وبعث ولعاه السيف الهد الى امير المحمل فخلع عليه وسكنت الخواطر لذلك وباع الناس واستروا وحصل في الفريقين جراحات كثيرة ومات بها غمر واحد من الفريقين ولا اعلم أن المسجد الحرام انتهك نظير هذا الانتهاك س بعد الفتلة المعروفة بفتنة فمدس في اخر سنة احدى وستين وسبعاية والى تاريخه ولا حول ولا فوة الا بالله العلى العظيمر عومنها أن في هله السنة حصل اختلاف كتير في تعيين الوقفة لأن جمعًا كثيبرًا من القادمين الى مكة في المر والبحر وبعض من مكة ذكروا انهر راوا هلال نى الحجة ليلة الانفين ولم ير فلك غالب اهل مكة ولا غالب الركب المصرى فواقف الاتفاق على أن الناس يخرجون الى عرفة في بكرة بوم الثلاباء نس ذى احجة على مقتصى روية الثلاثاء فععلوا ذلك وسار معظم الحاج التي عرفة من غير نزول على فبلغوها بعد دخول وقت العصص وتخلُّف غالب المكميين عكة الى وفت الظهر وتوجهوا الى عرفة من غير نبول بمنى فلما كانوا بالمازمين مازمي عرفة ويسمى النس هذا الموضع المضيف خوج علمهم بعض الحرامية فقنلوا وجرحوا ونهبوا وعقبوا الجل وكما بالفرب عن اصابه هذا البلاء فلطف الله ولم تصبما مثل المذي اصابهم ورحلنا الى عرفة ووصل بعدفا اليها ناس اخرون واقتا بها مع الحجاب بقيمة ليلة الاربعاء ويوم الاربعاء حبى الغروب ونفرنا مع الحجاب الي المزدلفة وبننا بها الى قريب الفجر وسرنا الى منى حتى انتهينا اليها

في بكرة دوم الخميس، وحصل على في ليلة الاربعاء وليلة الخميس نهب كثير وجراحات في المس ولد يحمي في هذه السمة من اهل مكة الا القليل ونفر الحدج اجمع في بكرة يوم النُّغر الثاني ونرلوا قريبًا من التنعيم ولد يخرجوا بعد صوافات للوداء الاس بب المعلاة لاغلام باب الشبيدة دوناه وسافر الامير واعيان الحاج وهم متاثرون للالك ونسال الله ان جسي العاقبة، وفي هذه السنة حج ركب من بغداد عحمل على العادة ولم يعلوا و السجد الحرام ختمة على العادة لرحيلهم باذر رحيل الحجاب المصريين والشاممين خوفًا من زيادة الغرامة في المكسء ومنها أن في سنة ممان عشرة افمر الحجالم بمنى حتى شاعت الشمس على نبهر من يسوم عرفة وصلوا بها الصلوات الخمس واحيوا هذه السُّنَّة بعد اماتتها دهـــاً طويلاً والله يثيب الساعى في ذلك، ومن شعاير الحيج الله ينبغي احيادها أبضا الخطية عنى وهذه السَّنة مدروكة من دهر طويل جدًّا وكان خطيب مكة الفقية سلمان بي خليل بفعلها بعد الرمي وفعلها بعده خطيب مكة ابن الاعبى قبل الرمى وذاك في بوم الفر من سنة تسع وستبن وسممانة على ما ذكر الشيخ ابو العباس الميورق في تعاليقه في ما الفيتــه منقولًا احداً بعض المحابما من خط الميورق وفعلها القاضي شهاب الدين الهد اين شهره في ما بلغني فعل ذلك في موسمر سمة سمت وتمانين وسبعاية او في سنة سبع وتمانين او في كليهما والله اعلم، وكان يذكر أن في موسم سنة ثمان عشرة وثمانجة تقام هذه الشعيرة بمي نها نفر ذلك دلا حول ولا فوة الا بالله وفي كتُنب المحابد المائلية ما يقتصي ان الخطبة على تكون في الحادي عشر قبل النفر الاول والله اعلم، وفيها اهني سنة ثمان عشرة حج العراقيون جاحمل من بعداد على العسادة

وجرى حالم في الختمة كالسنة الله قبلها وكذاك سنة نسع عشرة وثمانابة وللالك سنة عشرين ونعاناه وله يحدم العراقمون من بغداد سنة احدى وعشرين ونماغابة ولعل سمب ذلك كما قيل من أن الملك شاهر خ بن تمولمك اخذ دموير من قوا يوسف والد صحب بغداد او الحرب اللي كان بين عسكر ورا يوسف وعسكر حلب من بلاد الشيام وكان الظفر لعسكر حلب وفتل ابن لقرا يوسف فبل هو صاحب بغداد وقيل غيره وهو اصح والله اعلم وكان هذا الحرب في اثناء سمة احدى وعشرين وتماعليه وفيها كانت الوفقة بالجمعة انتفاق وكان يقال ان الملك المويد صاحب مصو بحج فيها فلمر يتفق نلك ولعل سدحب نلك ما اتَّفق من اتيان عسكر قوا يوسف لحلب والله اعلم، ولم يحدي العراقيون عجمل من بغداد على العدة في سنة احدى وعشرين وثمانياه ولا في سنة اثنتين وعشرين وتمانية ولا في سنة ثلاث وعشربي وثمانية وفي اخرها هلك قرا بوسف بعد أن ثبت عمد الحكم زندةته وزندقة ولده محمد شاء صحب بغداد وفيها حصده صحب الشرق الملك شاورخ بن المرانك في عسكر كثير جدًّا لحربه، ولد يحج العرافيدون ايصا من بغداد في سنة اربع وعشربن وثماناية وحج ديها فعسل من عهيل وتوجّه معهم من مكة جمع كثيرون من الجار فمهبوا نهمًا فاحشا فيما بين وادى تخله والشايف في النصف الثاني من دى الجِّة منها ورجع كثير من الممهوبين بحكة فألَّتْ علياتم الحواطر وماع الناهبون ما انتهبوه بأبْخُس الاتمان، ومنها أن في يوم الجمعة السادس عشير من ربيع الاول سنة اربع وعشرين وتمنهاية خطب عده للملك المظفر الهد ابن الملك المويد شيخ بعد مبايعته بالسلطنة بالديار المصرية وغيرها في يومر مات والده وقيل ذلك في حياة والده بعهد منه ووصل منسه تفليد بتفويص امرة مكة للسيد حسن بي عجلان وابنة السيد بركات ففرى في الحطيم في رابع عشر رببع الاول، ومنها أن في يسوم الجمعة نالى ذي الحجة على مقتصى روية اهل مكة لهدلال ذي الحجدة وهو الثالث منه على مقتضى روية اهل مصر واليمن لهلال ذي الحجسة سنة اربع وعشرين وثمنهاية خطب عكة للملك الظاهر الى الفتح ططو الذي كان يدبر دولة المظفر بن المويد وكان قد سار به في العسسكر لدمشق الر طلب الر عاد منها لدمشق وبويع بها في يوم الجمعة تاسع وعشريي شعبان من السنة المذكورة بالسلطنة وخطب له بديار مصبر والشام واستمرت الخطبة له عكة الى الثابي عشر من شهر ربيع الاول يوم الجمعة سنة خمس وعشريون وثمانماية فر تُركت الخطبة للا لوداته في رابع ذي الحجنه سنة اربع وعشرين وتمانية بالقاهرة فسلطمته ثلاثة اشهر وخمسة ايام، ومنها أن في سنة اربع وعشرين وثمانية أقام الحجاج بمتى بقية يوم الترودة وليلة التاسع والى أن طلعت الشمس مدة فر سسروا الى عرفة مع المحمل المصرى والشامي ووقف الناس يوم الجمعة، ومنها ان في يوم الجمعة التسع عشر من شهر ربيع الاول سنة خمس وعشوبين وثمانياية حطب بحكة للملك الصالم الى الخير الحمل بن الملك الظاهر ابي الفتح ططر لان والده عهد له بالسلطنة في نافي ذي الحجة من سنسة اربع وعشربي وثمانماية واخذ له البيعة بالسلطنة على اهل الحل والعقد عصر من الدولة وغيرهم وتَمَّت البيعة له بعد ابيه وله من العمر نحو عشرة اعوام فيما فيل واما المظفر فكان سنَّه لما بويع له بالسلطنة تحو سنتين في ما قيل وقيل تحو اربع سنين والله اعلم ، ومنها ان في يوم الجمعة

الثناس والعشريين من جمادى الاخرة سنة خمس وعشريين وثمانمايسة خطب عصة للملك الاشرف ابن النصر برسباى اللى كان يلابر دولة الصالح بين الظاهر لتوليد السلطنة بديار مصر والشام عوص الصالح بعد خلعه في ثامن شهر ربيع الاخر من هذه السنة وقطعت الخطبة للصحالح عصقة ومنها أن في سنة ست وعشريين بات الحجاج عتى في ليلة التسع الى طلوع الفاجر منها أو قربه فر ساروا لعرفة فبلغوها بعد تلوع الشمس بقليل وسبب مبيتهم فيها خوف النهب فسلموا في ذهاباتم ورجوعه لاعتناه الامراء الدين حجوا في هذه السنة بخراستهم اثبهم الله تعالى هو هذا أخر ما قصدنا ذكره من الحوادث في هذا البب ونسال الله أن يحزل لمنا على ذلك الثواب ولولا براعتنا للاختصار في ذكرها لضل شرح أمرها لمنا على ذلك الثواب ولولا براعتنا للاختصار في ذكرها لضل شرح أمرها

## الباب التاسع والثلاثون

في ذكر شيء من امطار مكة وسيولها في الجاهلية والاسلام وشيء من خبر الصواعتي يمكة وذكر شيء من اخبار الغلاء والرخص والوباء نقل الفاسي ما ذكر الازرق في سيول مكة في صحيفة ١٩٩٤ من تاريخم ثر قال ومن امطار مكة وسيولها الله كانت قبل الازرق ولم يلكوها ما ذكره ابن جرير الطبرى في تاريخة لان فية في اخبار سنة ثمان وثمانيين من الهجرة وعن صالح بن كيسان قل خرج عمر بن عبد العزيز تلك السنة يعنى سنة ثمان وثمانين ومعه نفر من قريش واحرموا معمم من في الحليفة وساق معم بدنا فلما كان بالشعير لقيام نفر من قريش مما ابن الحايفة وساق معم بدنا العرود ان مكة قليلة الماء وانام بخافون على الحماج الى مليكة وغيرة فاخبروه ان مكة قليلة الماء وانام بخافون على الحماج

العطش ودلك إن المط قلّ فقال عم والطلب هاهنا تعالوا ندعب الله قال فرايما دعوا ودعى معالم عم فالحوا في الدعد قال صالم فسلا والله ان وصلنا الى البيت ذلك اليوم الا مع المداو حتى كان مع الليل وسكنت السماة وجاء سبل الوادي فجاء أمر خافه اقبل مكة ومطرت عرفة ومنى وجُمْع ما كانت الاعين قال وكانت مكة تلك السنة مخصبة انتهاء ، وذكر ابن الاثير هذا بالعبي الختصرا وفيه انال لهوا عير بالتنعيم ولعل الشعير الذي وقع فيما نقلمه من تاريخ ابن جرير تصحيف من اللاتب والله اعلم ومنها سيل الى شائر في ولاية فشامر بن عبد الملك في سنة عشربها وماية وابو شاكر المنسوب اليه هذا السيل هو مسلمة به هشام ابي عبد الملك ولر يبين الفاكهي سبب نسبة هذا السيل لابي شاكب وفلك لان ابا شاكر حج بالماس من سمة تسع عشرة وماية على ما ذكب العتيقي وغيره وجاء قلاً السيل عقب حصر الله شاكر فسمى به والله اعلم ومن امدار مكة وسيونها في عصر الازرق او بعده بقليل سيسل كان في سمة ثلاث وحمسين ومايتين دخل المساجد الحدام واحاط الكعية وبلغ فريباً من الوقن الاسود ورمي بالدور باسقل مكة وذهب بامتعة الناس وخرب منازله وملَّ المسجد غُثاء وتُرابًا حنى جُرَّ ما في المسجد من التراب بالمجلء ومنها في سنة اثنتين وستين ومايتين سيل عظيم ذهب خَصْباه المسجد الحرام حنى عرا منهاء ومنها سيل في سنة دُلكُ وستين ومايتين وذلك أن مكة مطرت مطرًا شديدًا حتى سال الدوادي ودخل السيل من ابواب المسجد فامتلاً المسجد وبلغ الماء قريباً من الحجر الاسود ورفع المفامر من موضعه وادخل اللعبة للخوف عليه من السيلء ذكر هذه السيول الفاكهي بهذا اللفظ غير قليل منه فبالمعنيء ومن امطار مكة وسيولها بعد الازرق ما ذكره المسعودي في تاريخته في اخبر سمة سبع وتسعين ومايتين ونص كلامه ورد الخبر الى مدينا السلام بان اركان البيت الحرام الاربعة غرقت حين جرى الغرق في الطواف وقاضت بير زمزم وان ذلك لد يعهد فيما سلف من السزمان انتهىء ومنها أن في جمادي الأولى سنة ثمان وعشرين وخمسياية وقع عكة مطر سبعة ايامر وسقط منه الدور وتصرر الناس مي ذلك كثيراء ومنها على ما وجدت بحط الشيخ جمال الدين محمد بن احد بن البرهان الطبرى أن في سنة تسع واربعين وخمسابة وقع بمكة مطر سال منه وادى ابراهيم ونزل من المه بُرَدٌ بقدر البيص وزن بميزان أخى زهير ماية درائم، ومنها على ما وجدت تخطه أن في سنهة تسع وستين وخمسهاية وقع بمكة مطر وجاء سيل كبير الى أن دخيل من باب بي شيبة ودخل دار الامارة ولم ير سبل قط قبله دخيل دار الامارة انتهى، ومنها على ما وجدت حطَّه أن في سنة سبعين وخمسماية كثرت الامطار والسيول عكة سال وادى ابراهيم خمس مراتء وممها على ما وجدت بخطَّه أن في سنة ثلاث وتسعين وخمسماية جاء سييسل عظيم في يوم الاثمين الثمن من صفر ودخل اللعبة واخذ احملي فرضَني باب ابراهيم وحمل مدبر الخضبة ودرجة اللعبة ووصل الماد الى فوق القناديل الله في وسط المساجل بكثير انتهى، ورايت في نساخة من تاريخ الازرق في حاشية صورتها جاء سيل في يوم الاثنين نثمان خلون من صعر سنة ثلاث وتسعين وخمسماية وهدمر دورا على حافني وادي مكة ودخل المسجد الحرام وعلى على الحجر الاسود دراعين ودخل اللعبة فبلغ قريبًا من الدّراع واخذ فرضى باب ابراهيم رسال بهما انتهى، وفي هذا زاده على ما ذكر ابن البرهان كون السيل بلغ في اللعبة قريباً من ذراع وكونه اخذ فرضني ماب ابراهيم وكونه هدم دورا على جانبي وادى مكة، ومنها سيل على راس العشرين وستماية ذكر ذلك ابن مسدى في مجم شيوخة لكون هذا السيل انهم. كتاب بعض شيوخه وذك انه للمر عصفه ومنها على ما وجدت خطّ الشيخ افي العباس الميورق أن في نصف ذي القعدة عام عشرين وستماية أتي سبل عظيم قارب دخول ببت الله الحرام ولم ددخله انتهىء ولعله السيل الـذي ذكرة ادن مسدى والله اعلم، ومنها على ما وجدات تخطّه سيل في سنة احدى وخمسين وستمادة، ومنها على ما وحدت بحقه ابصا أن في ليلة نصف شعمان سنة تسع وستين وستماية اني سيل لر يسمع عشله في هذاه الاعصار باذر سبل في اول بوم الجمعة يعني رابع عشر شعمان في هذه السنة فدخل بدت الله الحرام شرفه الله تعالى والقي كل زيالة كانت في المعلاة في الحرم قدسه الله تعالى، قل في الشيئ عبد الله ابن محمد بن الشبخ ابي العباس احمد التونسي المعروف بالاعمى لم بكن ليلة النصف من شعيان بالحرم احد الا بقى الحرم كالجر يوج منبره فيه وما سمعت تلك الليلة مؤثَّنًا الا بقى الناس من خوف الهدم والغرق في امر عظيم حلى خشى انه ينسى كثير من الناس الفرص فكيف بصلاة ليلة النصف من شعبان قال وتوهِّت انا انه طرد لاهل مدة عبى بيتة لانهم كانوا قد استعدوا على العادة لصلاة نصف شعبان وأخرجوا من صلاة الجمعة فاتمها الامام ولم يُرْ تلك الليلة طايف الاما سمع في المساجد برجل بطوف بالعُوم فانجعّب الناس من قوّنه وجسارته قل الفلعي أن الحجر الاسود لا بستطاع الالمن كان عوَّامًا غطاساً وقال الفقيم بعقوب القاضي تمل سيل مكة علماً عظيماً وطاحت الدور على علم ايضا انتهى، ومنها سيل عظيم في ليلة الاربعاء سادس عشريب ذى الحجة سنة ثلاثين وسبعاية ذكره قضى مكة شهاب الدين الطبرى في كتاب كتبه لبعض المحابه بعد الحم في هذه السنة ونص الكتوب في اللتابة فيما يتعلَّق بهذا السيل وجاء الناس سيل عظيمر بلا مطر ليلة الاربعاد سندس عشربين ذي الحجة ملا الفساق الله في المعلاة وعدل موند سيدنا رسول الله صلعمر خرب البسانين وملا الحرم وادم الماء فيه يومين مستم فيه بلزم الناس شغل مدة كثبرة انتهى، ومنها على ما ذكر البرزاني في تاريخة أن في آخر ذي انجة سنة أثمتين وثلاثين وسبعاية وقع عكة امطار وصواعق وقعت صاعقة على الى قُبيس فقتلت رجلًا ووقع في مساحد الخبف صاعقة فقتلت آخر ووقع في الجعرانة صاعقـة فقتلت رجلين انتهىء ومن اخبار الصواعني صاعقة وقعت محذ قبل سنة سبعهاية وبعد التسعين بتقديم التام وستماية فلك بها بعص مونني الحرم، ومنها صاعقة وقعت في المسجد الحرام فقتلت خمسة نفر وذلك في سنة اربع وخمسين ومية ذكر ذلك الواقدي فيحمسا حكاه عنه الذهبيء ومنها ما وجدت بخط ابن البرهان أن في ليالة الخميس العاشر من جمادي الاخرة سنة ثمن وثلاثين وسبعاية دخل سيل عظيم المسجد الحرام وبلغ في اللعبة شبرا واربع اصبع انتهي، وفد ذكر هذا السيل ابن محفوظ في تريخه فقال وفي تلك السنة يعني سمة ثمان وثلاثين جاء سيل وادى ابراهيم حنى انه دخل الحرم وطلع في وسط اللعبة قدر درام وبلغ الماء الى القماديل ال بالاروقة وبقيست المنابر منابر الخطبة ودرجة اللعبة كانها السفى وكان ذلك ليسلا وبسل جميع اللُّتُب الله كانت في أنبة الكتب وطرح في الحرم ترابًا عظيمًا فقعد الناس في تكويم مدة انتهى ، ورايت مذكورًا بأيسط من هذا في ورقة لا أعرف كاتبها فرايت أن أذكر ذلك لما فيه من المفايدة ونص المكتوب لما كان عامر ثمانية وثلاثين وسبعاية احسب الله تقصيه وعُقْباه ليلمة الخميس عاشر جمادى الاولى منه الموافق خامس كانون الاول قسقر الله تعالى بغيم ورعود مزعجة وبروق الخيفة ومطر وابل كافواه القرب عرست من علو أثر دفعت السيول من كل جهة وكان وابل مكة شرفها الله تعلى وجاها وكان معظم السيل من جهة البطحاء فدخل الحرم الشريف من جميع الابواب الله تليه من باب بي شيبة الى باب اباهيم وحف, في الابواب وجعل حول الاعدة الله في طريقه جُورًا مقدار قامتين واكثر ولو لريكي اساسات الاعبدة محكة للن رماها وقلع من ابواب الحرم اماكن وطاف بها الماء وطاف بالمنابر كل واحدة الى جهة وبلغ عند اللعسبة المعظمة قمة وبسطة ودخلها من خلل الباب وعلا الماء فوق عتبتها أكثر من نصف فراع بل شبريس ووصل الى قناديل المطاف وعبر في بعصها من فوقها طفاها وغرق بعص المجاورات النساء اللواني في المساطب وخرب بيوتاً كثيره وغرى بعض اهلها وبعضا مات تحت الردم وكان امرا مهولا قَمْرة قادر يقول للشيء كُنْ فيكون سجانه وتعالى ونو دام فلك المّوا الى الصباح للن غوقت مكة والعياذ باللدء وذكر أبضا الشيخ عاد الدين ابن كثير في ناريخه لما يقتصى تعظيمه ولم يجى مكه فيما علمت بعد هذا السيل سيل على تحو هذه الصعة الاسيلا كان يمكة في سمة اثنتين وثماناية وذاك أن في اخر اليوم الثامن من جمادي الاولى من همان السنة نشات تَخَايلُ واستهلت بالغيث ساعد بعد ساعة وكان الحال فكذا في اليوم التاسع من هذا الشهر وفي آخره اشتد استهلال الغيث واستمر الحال على ذلك الى بعد المغرب من ليلة الخميس عاشر الشهير المُذكور فصار المطر يصبُّ كأفُّواه القرب وما شعر الناس الا بسيل وادي ايافيم قد فاجم مكة فلما حاذي وادى اجياد خالط السيل الذي جاء منه فصار ذلك بحرًا زاخرًا فلخل السيل المسجل الحرام س غالب ابوابه وعبه كله وكان عقه في المسجد خمسة انرع على ما ذكر لى بعض المحابنا في كتابه لاني كنت غايبًا عن مكة في الرحلة الثانية ممها وذكر لى بعض مشايخنا أن عقه في جهة باب ابراهيم فوق قامة وبسطه وفي المطاف قدر قامة وبسطه وانه علا على عتبة باب اللعبلة المعظمة قدر دراء او اكثر فيما قيل ودخلها السيل من شق بابها الشبيف واحتمل درجة الكعبة المعظمة فالقاها عند باب ابراهيم ولولا صَّدَّ بعض العواميد نها لَحِلْنِا الى حبث ينتهي واخرِب عبوديسي في المساجد الحرام عند باب التجلة عا عليهما من العقود والسفف ولـولا ما لطف لله به من تصرَّفه من المسجد سديعا لاخرب المسجدد لانسه كان بقدّ الارض قَدّا واخرب دورًا كتيرة مكة وسفط بعضها عملى سُكَّانها فاتوا وجملة من استشهد بسببه على ما قيل تحو ستين نفرا وافسد للناس من الامتعة شيدً، كثيرًا وافسد في المساجد مصاحف كثيرة ولما اصبح الماس نادى للم الموذن لصلاة الصبح بالصلاة في بموتما للمُشَقّة العظيمة في المسجد والطرقات الى المسجد الحرام لاجل الوحل والطين وامتلا المسجد بذلك ايضا وكذلك صنع الموذن لصلاة الصبي يوم الجعة ولم يخطب الخطيب يوم الجعة الا في الجانب الشمالي من المسجد لعدم عُكَّنه من الخطية في الموضع الذي جرت العادة بخطينه فيد وهو الركبي الشامي لما في هذا الموضع من الوحل والطين وبلغيني ان الناس مكثوا يومين لا يتمكّنون من الطواف لاجل ذلك الا عَشَقْة وبالجلة فكان سيلًا مهولاً فسجان الفعال لما يريده ومن سيدول مكة المهولة بعد فذا السيل سيل يدانيه لدخوله المسجد الحرام وارتفاعه فيه فوق الحجو الاسود حتى بلغ عتبة باب اللعبة والقى درجتها عند منارة باب الحزورة وكان فاجمر هذا السيل على المسجد الحرام عقب صلاة الصبح يوم السبت سابع عشرين ذي الحجة سنة خمس وعشرين وثمانماية وكان المطر وقع بقوّة عظيمة في أخر هذه الليلة فلما كان وقت صلاة الصبر صلى الامام الشافعي بالناس امام زيادة دار الندوة بالجانب الشامي من المسجد الحرام لتعدُّر الصلاة عليه عقام اياعيم وما يليه هناك فلما انقصت صلاة الصبح حمل القراش الشمع ليوصله للقبة المعدة لللك بين سقاية العباس وقبّة زمزم فاذا الماء في صحى المسجد يعلوه قليلًا قليلًا ولم يتمكّن من ايصل الشمع للقبّة الا بعُسْر وكان بعض اهل السقاية بها فدخل عليه الماء من بابها ثر زاد فرق على دحّة عناك تر زاد فرقى على صندوق وصعد فوق الدكّة فبلغه الماء فخاف وخرج من السقاية فارًّا الى صوب الصفا وما نجا الا بجهد وكان السيل قد دخسل المسجد من الابواب الله جهد باب الصف والابواب الله بالجهة الشرقيدة وفي الله فيها باب بني شيبة ومنه دخل الماله للمسجد الحرام وقل أن يعهد دخول الماه منه وصار المسجد مغمورا بالماه تلثرة المرتفع نحو القامة وكان به خشب كالصندوق اللبير ليس له راس يستره كان فوق بعسص الاساطين الله أزيلت في هذه السنة لعارتها فاخداه بعض الناس وركب فيه وصار يقدف به حتى اخرج فيه من السبيل الجديد عند زمزم

شخصًا كان بالسبيل عتعلَفًا ببعض شبابيك السبيل خونًا من الغرق لما دخيل الماء السبيل ووصلا فيه للمحلِّ الذي أرادا وفعل مشهل ذلك بغير واحد وما خرج السيل من المسجد حتى قدمت عتبة باب ابراهيم لعلوها والقى السيل في المستجد من الوحل والطين والاوسار ما كثر التَّعَب لتنطيفه ونقله وعسر قبل ذلك الانتفاع بالمسجد لاجله وافسد للناس اشياء كثيرة من المتاجر في الدور الله بمسيل وادى مكة بناحية سوى الليل والصفا والمسقلة وما مات فيم احد فيما علمناحاه ولكن مات في هذه الليلة اربعة نفر مكان يقال له الطنبداوية باستفسل مكة بصاعقة وقعت عليه هناك فسجان الفعال لما يريد ومَّا تخرَّب بهذا السيل موضع الدرب الجديد بسور باب المعلاة والقاه للدرض وما بين هذا الباب والباب القديم وذلك ثمانية وعشرون ذراعاء ومنها سيل تقارب هذا السيل دخل المسجد الحرام من ابوابه الله بالجانب اليماني وقرب الحجو الاسود زاده الله شرفًا والفي بالمسجدد من الاوسساخ والزبل شيمًا كثيرًا وذلك بعد المغرب من ليلة تالث جمادي الرولي سنة سبع وعشرين وثمان ماية عقيب مطر عظيمر وكان ابتداءه بعد العصر من ثاني الشهر المذكور واخرب هذا السيل باب الماجي وجانبًا كبيرًا من سورة أثر عُم ذلك والله اعلم، ولا شك أن الاخبار في هذا المعسني كثيرة ولكن لم يظفر منها الا بهذه النبذة اليسيرة ا

> ذكر شي من اخبار الغلام والرخص والوباء عكة المشرفة على ترتيب ذلك في السنين

من ذلك أن في سنة ثلاث وسبعين من الهجرة وقع عكة غلاء واصحاب الناس مُجَاعَة شديدة وبيعت الدجاجة بعشرة دراهم والمُحدُّ الحدُّرة

بعشرين درقًا ذكر ذلك صاحب اللامل ولد يبين معدار المد والله اعلم بذائك ومن ذائك أن في سنة أحدى وخمسين ومايتين بلغ الخبر عكة ثلاثة أواق بدره واللحم رطل باربعة دراه وشوبة مع بثلاثة دراه ذكر نلك صاحب الكامل، ومن نلك أن في سنة ستين ومايتين عسلي ما قال صحب اللامل ايصد اشتد الغلاء في عمّة بلاد الاسلام فأجلا من اهل محدة اللَّثير ورحل عمها عاملهاء ومن ذلك أن في سنة ست وستحين ومايتين على ما قل صحب الكامل ايضا عُمَّ الغلاء ساير بلاد الاسلام من الحجاز والعراق والموصل والجربرة والشام وغير ذلك الا انه لد بملغ الشدة الله بالمدينة، ومن ذلك أن في سفة ثمان وستين ومايتسين عسلي ما قال صاحب اللهمل ايض صار الخبر عكة اوقيتين بدرهم وذكر أن سبب ذلك ان الا المغيرة المخزومي صار الى مكة فجمع عملها جمعًا احتمى بـ هم فصار ابو المغيرة الى المُشاش عين مكة فعورها والى جُدّة فنهب الطعام واحرق بيوت علها قر ذكر ما سبق من سعر الخبير، ومن ذلك أن في سنة اربعين واربعينة على ما ذكر صاحب اللامل كان الغلاء والوباء عامًا في جميع البلاد بمكة والعراق والموصل والجزيرة والشام ومصر وغيرها من الملادء ومن ذلك أي في سمة سبع واربعين واربعاية على ما قل صاحب الكامل كان عكة غلاء شديد بلغ الحبز عشرة ارطال بدينار مغربي ثر تعذّر وجوده فاشرف الناس والحجاج على الهلاك فارسل الله علسيام من الجواد ما ملا الارض فتعوض الناس به فر عاد الحجاج فسهل الامر على اعل مكة قال وكان سبب هذا الغلاء عدم زيادة النيل بمصر على العادة فلمر جمل منها الطعام الى مكة انتهى، ومن ذلك أن في سنة اربع واربعين على ما ذكر صاحب اللامل عُمْر الوباء والغلاء ساير البلاد من الشام

والجزيرة والموصل والحجاز واليمن وغيرهاء ومن ذلك أن في سنة سسبع وستين وخمسهاية على ما وجدت احظ جمال الدين ابن البسرهان. الطبرى بلغ الحب عكة خمسة امداد بدينار ولم يجى مير د في رجب ولا في شعبان الى أن وصلت جلبتان صدقة مشاحونتان من عند صلاح الديس رجمه الله فاحيت المسلمين وفرجت عفاهر أنقهسيء وما عسوفست مقدار المَّد المشار اليه هل هو مُدَّ الطايف او مدَّ اهل بجيلة وما والاف اللى يقال له الزبيري وهو الادرب لانه مد المير المشار السيدم وهم الجالبون للميرة الى مكة والله اعلم ومفدار هذا المدّ ربعية وفي ربع الربع اللى اللى يكتال الناس به الان بمكة ويبعد كلَّ البعد أن يكون المدَّ المشار اليم في هذه الحادثة وفيما يذكر من الحوادث المدّ المكي للثرقاء ويسارة الثمن عنه الاان يكون الدينار المشار اليه ذهبا وهو بعيد والله اعلمرء ومن ذلك ان في سنة تسع وستين وخمسماية على ما وجهدت بخط ابن البرهان ايصا بلغ الحبّ فيها صاع بدينار وصاع الا ربع واكل الناس الدم والجلود والعظام ومت احكثر الناس فلما أن كان الثامن والعشرون من جمادي الاخرة وجه الخليفة المستضيء بامر الله امسيسر المومنين بالصدقات لاهل مكة والجنورين وفرج عناهم فرج الله عندء ثر قال بعد أن ذكر المصر الدي كان محدة في علم السنة وقد تقدّم ذكره وجاء في شهر رجب المُير وابتاعوا الحب ثلاثة اصوع أو مُدّين بدينمار انتهى، والصاع هو الزبيري في ما احسب وهو ربع المدّ المسلى او صاع طبيعي وهو تحو نصف المد المكي وفيه بعد وليس هو الصاع المكي بسلا ريب للثرته ويسارة الثمي والله اعلمرء ومن ذلك أن على رأس سمسة ستماية كان مكة غلاء شديد ووباء ذكر فلك الشيخ ابو العباس الميورق

لاني وجدت بخطِّه أن الفاضي عنمان بن عبد الواحد العسقلاني المكي أخبره انه ولف سفة سبع وتسعين وخمسمادة دل وهذا تاريخ غلاه مصر اللبهر بقى نحو سنتين قر كان بادره غلاء الحجاز المعروف بحوطة بسخصو سنتين أثر امطر الله البلاد فوقع وباء الميلة سنتين ايضا على رأس الستماية انتهىء ومن ذلك ان في سنة ثلاثين وستماية أو في الله بعدها كان عكة غلاة يقال له غلاء ابن مجلى لان الميورق قال فيما وجدت بخطّه بعد ان ذكر فتنة كانت عكة في سنة تسع وعشرين وستماية للرجاء غلاء ابس مجلى بانر ذلك انتهى، ولم يبين المبوري ابن مجلى هذا وهو اميسر كان بمكة من جهة الملك اللامل، ومن ذاك على ما قال ابن محفوظ في سنة تسع واربعين وستماية وقع محكة غلاؤ عظيم واقد الغلاء سنة انتهىء ومن ذلك أن في عشر السبعين وستماية كان مكة غلالا شددد نكره الميورق لاني وجدت بخطه فاشتد الغلاء من اخر سنة شلاث في الموسم واستمر سنة اربع وستين وتَعادى الى سنة خمس وستسين ما لر يْسْمَع في هذا العصر قط ولله وسمعت على بن الحسين يتـذاكر مـع مسعود بن جميل فقالا أن سنة الغلاء اللبير بأنجاز المعروفة بـسـنـة حوطة ما دامت وذكر أن فوبقها كانت الميلة بالطايف والحجاز على راس الستماية فوجدت الغلاء اللبير عصر لما فرغ كانت حوطة وذكر لى في هذا الغلاء سند اربع وستين شيخ مصرى ان هذا الغلاء اليوم بالحجاز مصاعف على الغلام اللبير الذي كان عصر على فرب رأس السنماية أباًدُ عُلَّمًا من المصربين واللوا ديم بعضام بعضًا وكنت تنفَّجت من صبير اهل الحجاز وعدم افتصاحهم وكثرة مُرونهم في هذه الشدّة فصدّق صلى الله عليه وسلم الايمان في اهل الحجاز، ووجدت بخطّه وفي اواخر جمادي

الاخرة سنة خمس وستين وستماية اشتد الخوف على البادية لتـمـام قحط السنين عليه وغلاء السعر بالطايف وبلغ السعر في مكة الشعيب ربع وثلممة بدينار وكان في رمصان، وبخطّه ايضا الغلاء الدايم بالحجاز سنة ست وستماية، ووجدت بخطّه وقعت زلزلة على تحو ثلث الليسل بالطايف وتفيم غرة ربيع الاول سنة خامس قحط الحجاز سنة ثمان وستين وستماية أثر جاءت الميلة سنة تسع وستين في ليلة وسنة سبعين، ومن نلك أن في سنة أحدى وسبعين وستماية كان عكة فعالا عظيم قال المبورق وسمعت الفقية جمال الدين محمد بن الى بكر التونسي امام بني عوف يقول في آخر رجب سنة احدى وسبعين وستماية قل المؤوار خرج من مكة شرفها الله تعالى في يوم اثنان وعشرون جنازة وفي بوم خمسون جنازة وعد اهل مكة ما بين العم تين من اول رجب الى سبع وعشرين من رجب تحو الف جنازة، ومن ذلك أن في سنة ست وتسعين وستماية كان الغلاء عكة مستمرًا لاجل الفتنة الله كانت بين صاحب مكة وصاحب المدينة مع اتصال الجلاب من سواحل اليمي وعيداب وسواكي ذكر ذلك زيد بن هاشم الحسني وزير المدينة النبوية في كتاب كتبه للميورق على ما وجدت بخط فيه، ومن ذلك أن في سنة أحدى وتسعين وستماية على ما وجدت بخطّ ابن محفوظ وكانت الحنطة ربع بديدار والربع المشار الية هو ربع المن الكي في غطب الظنى ومن ذلك أن في سنة خمس وتسعين وستماية على ما وجدت بخط ابن الجزرى الدمشقى في تاريخه وصلت الاخبار بان الغلاء كان يمكة وبالحجاز وان غرارة القمير بيعت بالف ومايتين درهم انتهى بالمعنى باختصار ولم يبين ابن الجزرى الغرارة المشار اليها ويحتمل أن تكون الغرارة الشامية ومقدارها غرارتان مكّيتان ونحو نصف غرارة ويحتمل أن تكون الغرارة المكية والاول أقرب والله اعلم، ومن ذلك أن في سنة سبع وسبعاية على ما قال البوراني في تاريخه كان في وسط هذه السنة عكة غلاة شديد الغرارة الحنطة بالسف وخمسماية درهم والدُّرة باكثر من تسعاية وكان سبب الغلاء أن صاحب اليمن الملك المويد قطع الميرة عن مكة لما بينه وبين صاحب مكة تهيضة ورميثة ابني ابي نمي ولم يزل الحال شديداً الى ان وصل الركب الرجبي فنزل السعر أثر ورد من اليمي السبلات بعد منعها فعاش الناس وكان وصول الركب الرجبي بحكة في رمضان وتوجّهوا من القاهبرة في سابع عشريين رجب وكان فيه فرق الفي حمل وراحلة وكان المد في هذه السنة يسيرا يحمل من بطي مرومن الى عروة وغيره وسبب دلك قله المطر عكة سنين متوالية انتهى والغرارة المشار اليها في الغرارة الشامية في غالب طق والله اعلم ، ومن ذلك أن في سنة أحدى وعشريسي وسبعاية على ما قل البرزالي في تاريخه اشتدّ الغلاد بانجاز عكة وما حولها فبلغ القميح الاردب المصرى مايتين واربعين درقيا واما التمر فعدم بالكلية والاسمان تلاشت حنى قيل أن السمي بلغت منه كل أوقيية خمسة دراهم واللحم كذلك المن بخمسة دراهم انتهى بالمعنى والوقيمة المشار اليها في في غالب طنّي الوقية المكية ومقدارها رطلان مصريان ونصف رطل ويقال رطلان وثلث والاول هو الذي عليه عمل الناس اليوم وأظرى المشار اليه سبعة ارطال مصرية الا ثلث ويحتمل أن يكون المراد بالوقية الوفية الشامية وفي خمسون درها وفيه بعد والله اعلم والبطل المصرى ماية واربعة واربعون درهاء ومن ذلك ان في سنة خسمس وعشرين وسبعاية ابيع القمم الاردب في جُدَّة ساحل مكة عبلغ ثمان

عشرة وتسع عشوة دركًا كاملية والشعير عبلغ اثنى عشر نقلت فلك من خط ابن الجزرى في تاريخه وذكر أن المحدث شهاب الدين المعروف بابي القديسة اخبره بذلك لما عاد من تجاورته بمكة في هذه السنسة ومن ذلك أن في سنة ثمان وعشرين وسبعاية على ما قل البرزالي في تاريخه نقلًا عن كتاب عفيف الدين المطبى كانت مكة في غايــة الطيبة والامن والرخاء القمي الاردب باربعين درفا والدقيق بثمانية واللحم كل من باربعة دراهم مسعودية والعسل الهاجر المليم كل من بدرهين والسمين الوقية بثلاثة دراهم والجبن كل من بدرهين وبها من الخير وكثرة المجاوريون ما لا يسمع عثلة انتهىء والمنَّ المشار اليه هذا في العسسل والجبي ثلاثة ارطال مصرية ومن ذلك أن في سنة ثمان وأربعين وسبعاية على ما قال ابن المحفوظ وقع الغلافي الموسمر ولم ببين أبن محفوظ مقدار هذا الغلاء والله تعالى اعلم بحقيقة ذلكء ومن ذلك أن في سنة تسع واربعين وسبعاية كان الوباء الكبير بمكة وغيرها وسايسر الاقطار وعظم أمره بديار مصرء ومن ذلكه أن في سنة تسع وخمسين وسبعاية على ما قال ابن محفوظ حصل على الناس الغلاء في الماكول جميعة ولم يبين ابن محفوظ مقدار هذا الغلاه أثر قال ورحلت الحمواج جميعها في اليوم الثالث الظهر انتهىء ومن ذلك أن في سمة ستين وسبعاية على ما ذكر ابن محفوظ كان الغلاء مع الناس من أول السنة وخلت مكة خلوا عظيمًا وتفرّق الفاس في ساير الاقطار لاجل الغلاء وجُور الْحُكَّام بها انتهى بالمعنى، ومن ذاك أن في آخر هذه السنة على ما اخبرني به من اعتمده من الفقهاء المكيين أن الغرارة الحنطة بيعت مكة بستين درقًا كاملية بعد وصل العسكر من مصر الى مكة في هدفه

السنة وذكر ابن محفوظ أن بعد وصول هذا العسكر الى مكة اسقط المكس في ساير الماكولات وارتفع من مكة الجَوْرُ والظلم وانتشر العمدل والامان انتهى، وذلك لما اظهره مقدم العسكر الامير جركتمر المارديتي من الامور المقتصية لذلك وقد ذكرنا شيئًا من خبر فذا العسكر في ترجمة محمد بن عطيفة الحسني الذي قدم مع هذا العسكر من مصر الى مكة متولَّيًا امرتهاء ومن ذلك أن في سنة سن وستبن وسبعاية كان بمكة غلاء عظيم حصل للناس منه مشقّة شديدة بحيث اكل الناس الميتة على ما قيل وذلك انه وجد مكة جار ميتٌ وفيه اثر لسكاكين واصيبت المواشى بالجرب وتُعْرَف هذه السنة بسنة أمَّر الجرب استسقى الناس بالمستجد الحرامر فلمر يسقوا وأحضرت المواشي الى المستجدد للاستسقاء وأدخلت فيه ودفعت في جهة باب العرة الى مقام المائلية نثر فرج الله هذه الشدّة عن الناس بالامير يلبغا العرى المعروف بالخاصكي مدبر المملكة الشريفة بالديار المصرية تغمده الله برحمته لانه ارسل بقميح فرق على المجاورين مكة وذلك أن بعض خواصة عن أرسلة لعمارة المسجم الحرام عرَّفه ما الناس فيه من الشدّة بمكة فلما بلغه الخبر امر من فَوره بالف اردب تهج طيّب نجُهِّزت الى مكة في البرّ غير ما أمر بتجهيزه في الجحر وفرِّقت على من بها من الناس احسى تفرِّق وما شعر الناس بها الا وفي معام، ومن ذلك غلاة شديد وقع في سنة شلاث وتسسعسين وسبعاية بيعت فيه الحنطة الغرارة بمكة خمسماية درهم كاملية واربعين درها واكل الناس ساير الحبوب واختبروها فر فرج الله على الناس بصدقة قح انفذها الملك الظاهر برقوق رحم الله وحصل في هذه السنة ايصما عصة وبالا وبلغ الموتى فيه في بعض الايام أربعين على ما قيل، ومن ذلك

رخال في سنة ست وتسعين وسبعاية بيعت فيه الغرارة الحنطة بسبعين درها كاملية في زمن الموسم، ومن ذلك غلاء كان عكة في أخر سنة سبع وتسعين وسبعاية بعد الحم ولم يبلغ مقدار الغلاء الذي كان في سنة ثلاث وتسعين وانما بلغت فيه الغرارة الحنطة بثلاثماية دراكا وثلاثسين درهاء ومن ذلك غلاة في اثناء سنة خمس وثمامًاية بيعت فيه الغرارة الحنطة باخو خمسماية كاملية والذرة باخو ثلاثماية وخمسين كاملية ودام ذلك الماما يسيرة فر فرج الله على الناس بجلاب وصلت من سواكن وبلغ المن السمور في هذه السنة ماية وخمسين درها كاملية والمن الشار اليه اثنتا عشرة وقية وقد تقدم مقدار الاوقية وهذا اغلا قدر بلغ اليه السمى فيما راينا وارخص شيء بلغ اليه السمى فيما راينا أن يبيع المن السمى بخو ثلاثين درها كاملية وخزنه الناس كثيرًا بهذا المقدار وبلغ في بعض السنين في ايام الحج بمنى دون ذلك وبلغني عن بعص المشايخ انة راى السمى يباع مكة كل من سمى باثنى عشر درها كاملية كل اوقية بدرهم قال وخونه الناس كثيرًا بهذا السعر واما القمم فلم يُسرّ بلغ في الرخص ما بلغ في سنة ست وتسعين وسبعاية بيعت الغيرارة الحنطة بسبعين درهاً كاملية وبلغني عن بعض المشايخ انه راها بيعت بمكة باربعين درهًا كاملية وهذا يقرب من الرخص الذي نقلة ابن الجزري عن ابن القديسة واما الذرة فرايناها بيعت عكة باربعين درها ورما بيعت كل ثلاث غراير ذرة ماية درهم كاملية وبتسعين درهاً بتقديم التاه وذلك بعد التسعين وسبعهاية وهذا ارخص شيء رايناه في سعر المذرة عِكَةَ ثُر بِلغت بعد ذلك تحو السنين والسبعين في اوايل هذا القرن ثر ارتفعت عن ذلك في اخر سنة احدى عشرة وثماناية وبلغت قريبًا من

ماية وخمسين قر ارتفع سعرها وسعر الدخور والحنطة والشعم, والدُّقْسنة وسابر الماكولات في اخر سنة خمس عشرة وثماغاية وفي سنة ست عشرة وتماعاية ارتفاع لم يعهد ملاء لن الغرارة الحنطة بكيل مكة ابيعت في الجلة بعشرين افرننيه وابيعت بعرفة تأزيد من عشرين كما سياتي بيانه وكان ابتداء مشقد هذا العادة على الدس في اخر شهر رمصان عسمس استقبال عيد الفطر من سنة خمس عشرة وتمنابة بلغ الربع الحسب الحنطة في هذا الدربين اللي عشر مسعوديًّا بعد أن كان بثمانية وتحوها فر صار يوتقع فليلًا قليلًا حبى بلغ الربع ثمانية عشر مسعدوديًّا ودامر على ذلك الى الموسم من سنة خمس عشرة واتما بلغ في ذي الفعدة من هذه السنة سبعة وعشرين مسعوديًا وق ذي الععدة ايضا من هدله السنة بيع الربع الحبِّ الحنطة بأقل من تمانية عشر مسعوديًّا عسلس وصول المراكب الى مكنة من اليمن ولم يكن ذلك الا اليامًا قليلة أثر عاد السعر الى الثمانية عشر وأربيد وسبب ذلك أن متوتى امدر المسراكب الممنية القاضى امين الدين معلم التركى الملكى الناصبي اعبره الله تعالى امر ببيع بعض ما معد من الطعام وارخص في البيع وتصدَّق ايضا ببعضة ثر ترك لاحتياجه الى ما معه وعند ما حصل هذا النقيص في السعر ترك الامام القُنُوتَ في الصلاة وكان قد قنت فيها شهرًا أو تحسوه وكان ابتداء الفنوت في يوم الجيعة عشر شوال سنة خمس عشرة ولما وصل الحجاج في هذه السنة تهافتوا على جميع الماكولات فارتفعت الاسعار في جميعها ارتفاعًا لم يعهد مثلة في زمن الموسم وارخص ما بيع الحب به بعد تكامل وصول الاعراب من جبيلة وغبرها الجالبين للاطعة الى مكة كل غرارة مكية بعشرة افرنتية وذلك في اليوم السادس من ذي الحجهة

من هذه السمة فر ارتفعت الاسعار بعرفة ومنى فبيع الدقيق كل ويبدة مصوية بافونتيين وعشوة دراهم وبافرنتيين وعشربن درها والشعير كل ودبة بافرنتمين والحب كل ربع مُكّ مكى بسبعة وعشرين دركم مسعودية وتستقيم الغبارة من هذا السعر بتسعة عشر افرنتيا وتحوها لأن الافرنتي كان يماع في زمن الموسم عنى بسبعة وخمسين مسعوديا وخوف والغبارة ﴿ الله الله عليه الله عليه الحجاج من مكة بيع الحب المحنطة الله المحافظة الله المحافظة الله المحافظة الله المحافظة الله المحافظة الله المحافظة ربع مدّ مكى بسبعة وعشرين مسعوديًا ونزل الافرنتي الى خمسيين مسعوديًا وتحوها والمثقال الذهب الهبرجي الى ستمي مسعوديًا وتحوهما وتستقيم الغرارة على ما ذكرناه من سعر الحتّ باحد وعشوبي افرنتمًا وأُزيُّك وبالمثاقيل بثمانية عشر مثقالًا وبمعت الغرارة في اثر سفد الحجاج في السوق بالمسعى بعشوبي افرنتيا ودام سعر الحبّ كل ربع بسبعسة وعشرين مسعوديًا والذهب على ما ذكرنا س السعر الى اثناه الحرم من سنة ست عشرة وثمانابة أثر صار ينقص درهاً ودرهين وشدة ذلك في بقية المحرم وصفر أثر نقص اكثر من ذلك عند طيب المخل وفت الصيف من سنة سع عشرة وتماندية وبيع الربع في هذا التاريم بحو عشرين مسعوديًا لاكتفاء كثمر من الناس بالبلج أثر نول بعد ذلك الى سنة عشو مسعوديًا وتحوها وراى الناس ذلك رخاءً بالنسبة الى ما كان عليسه في الموسم سنة خمس عشرة وبعده وهو غلاء بالنسبة الى ما كانوا يعهدونه من السعر في الحنطة وغيرها في اول سمة خمس عشرة والغسرارة من حساب سنة عشر بخو من عشرة افرنتية لان صرف الافرنفي في شهر رمصان سنة ست عشرة ستون مسعودياً وتحرفا وفي على ذلك في شهر رمضان من سنة ست عشرة وبيعت الدقسة باثر الموسمر كل ربع باثنى

عش مسعوديًا والشعير عثل نلك والذرة والدخين سعرها يقارب سعير الحنطة من ابتداء الغلام والى تاريخه وبيع التمر باثر المصوسم كل مين بتسعد مسعودية ورعا بيع باكثر من ذلك في الموسم وبيع فيد الارز باربعة افرنتية الهيبة والنوى لعلف الجال كل ويبة مصرية بافرنتي وربع ووقع الغلاء في هذا الموسم في الخصر ايضا حتى بيعت البطّ يخدة الليمية بافرنتي وازيد بعرفة ومنى وهذا شيء لم يُسمَع به، وسبب هدا الغلاء مع المقدور قلَّة الغيث عكه في سنة خمس عشرة وثماغاية عبًّا يعهد ولم يصل الى مكة ما كان يصل اليها من الذرة من بلاد سواكن ومي اليمون لغلاء وقع فيهما ولا سيما سواكن فسبب الغلاء فيهما اكل الجراد لزرع بلاد الداع الذ يحمل منها الذرة الى سواكون فبلغ السعم فيها في قذه السنة سنة ست عشرة وثماناية كل غرارة مكيمة قرة بثلاثين مثقالً ذهبًا وهذا شي له يعهد مثله من دهر طويل، وسبب الغلاء ببلاد اليمن قلَّه الزرع بها لقلَّة المطر وصار اهل اليمسي واهسل سواكر. يجلبون الذرة اليها من قرية يقال لها قنونا بقرب حُلَّى ومنها أيضا يجلب ذلك الى مكة وما عرفت أن مثل عله القرية الصغيرة تميس اهل اليمن وسواكن فسجان القادر على كل شيء وهو المستول في اللطف وكشف البلاء، ووقع بعد ذلك مكة غلاء كثير ورخص كبير في ذلك ان في سنة تسع عشرة بتقديم التاء وثماناية كانت الغرارة الحنطة اللَّقيِّمية المليحة بخمسة افرنتية والغرارة المايية وفي نوعٌ دني من الحفظة باربعة افرنتية وربع والغرارة الذرة بثلاثة افرنتية وبيعت في وادى مسر بافرننبين وستذ دنانير مسعودبة وصرف الافرنتى خمسة عشر ديستسارا مسعودية بالوادى والسمى كل وقية بسبعة مسعودية ويستقيم المس

يافرنتي وتلك وتحو ذلك واللحمر كل من بستة مسعودية والتم كل من بدرهين مسعوديين وكان صرف الافرنتي عكة باربعة وخمسين مسعودتا وانها واد قليلًا، ومن ذلك غلاء وقع بعد الموسمر من هذه السنة وامتدُ الى أول سنة عشرين وتمضاية ولم تطل مدّته وبلغت فيه الغبارة المدرة ثلادة عشر أفرنساء ومن فلكه رخالا في سنة أحدى وعشرين وثماناية في الذرة بيعت الغبارة عكة بثلاثة افرنتية وجدة بافرنتيسين وربسع وبافي نتيين ونصف وبمع في هذه السنة العسل كل سبعة امنان بافرنتسي ولد يعهد قبل ذلك في العسل من مدة سنين أثر غلا سعرة وسعم الذرة في بقيد سنة احدى وعشريون وفي سنة اثنتين وعشرين وتمانابه وبلغت فهم الغرازة عكة نمائية افرنتية وكذا الغرارة الدخوم وبلغت فبها الغرارة الحنطة اتنى عشر افرنتية الا ربع افرنتي أثر نولت الى عشرة افرننسيسلا ودون ذلك والذرة والدخور لرينقص سعرها عن الثمانية الافريتية الي جمادي الاولى من سنة اثنتين وعشرين وثماماية ونسأل الله اللطاعية ومن ذلك ان في سنة سبع وعشرين وثماناية حصل عكة وبالا عظيم عام نقل الموتى فيه من كبر اسمه او مكانه يويدون على القين او يفريون ذلك وكان كثبرًا ما تجتمع من الجنايز عقب صلاة الصبح او العصر سبع او اكثر وكان يموت في كثير من الايام بضع وعشريين، وفيما اشرنا البه س هذا المعنى كفاية من امر الغلاء والرخص والوباء عكة وقد خفى علينا كثير من ذلك لعدم العناية في كل عصر ولا حول ولا ذوة الا بالله العلى العظيم الا

# الباب الاربعون

ذكر شيء مَّا قيل من الشعر في التَّشَوُّق الى مكة الشريفة

انشدن امر الحسن بنت مفی مكه شهاب الدین انی العبس احد بن قسم الحوازی اند مشافه بداییه ای امریکی سماعً فالت انشدن حدی المام رضی الدین ایراهیم بن محمد بن ایراهیم الطبری سماعً فال انشدنا المام الحافظ ایو بكر محمد بن یوسف بن مسدی لنفسه قصیدة اولها

سقى تهدمة ما تُهْمى السحاب به سم بسح وهتان بتهتان وانشدنى خالى قضى الحرمين محب الدين النويرى سماعً بالمسحد الحرام ان القاضى عز الدين عبد العزير بن الفاضى بدر الدين ابن جماعة الشامى انشده سماعً قل انشدنى والدى لنفسه وانشدنى عاليا الامامان ابو احد ابراهيم بن محمد اللخمى وابو الفوج عبد الرحم بن احماعة احد العزى اذناً عن القاضى بدر الدين محمد بن ابراهيم ابن جماعة قصيدة اولها

ما بل دلمى لا يقتر قدراره حنى يُقضى من منى اوشاره وانشدى الرئيس شهاب الدين الحد بن الحافظ صلاح الدين خليسل ابن كيملدى العلامى بقرانى عليه فى المسجد الاقصى بالرحلة الاولى ان الاستاذ ابا حيان محمد بن يوسف الاندلسى الخوى انسسده لنفسه قصيدة نبوية على وزن بانت سعاد فقال فيها

واذا قصيت غزاة فأتنف عبلاً للحج والحج للسلام تكييل وانشدني العلامة الاديب المقلق برهان الدين ابراهيم بن عبد الله بن محمد المعروف بلقيراطي لنعسه اجازة من قصيدة وانشدنيها سماعً فضى مكة جمل الدين محمد بن عبد الله ابن ظهيرة عن القيراطي

ثر انشات من جفوني سحما أى نثر كالمرّ من انشاءى والاشعار في التشوّي الى هذه المشاعر الشريفة كثيرة ونسال الله أن يجعل أعيننا بدوام مشاهدتها قريرة ه

وقد انتهى الغُوص الذي اردنا جمعه في قذا اللتاب ونسسال الله ان يجيل لنا فيه الثواب عحمد سيد المرسلين وأله وسحمة الاكرمين، قل مونَّقة محمد بن احد بن على الحسنى الفنسي المكي المالكي الحُـمَــة الله رشده واتخير قصده كنت الفت فذا الكناب على وجه اخصر من فلذا للر زدت فيم امورًا كتيرة مفيدة تكون تحوًا من معداره اولًا وزدت في الووايه ستة عشر بأبا لاني استطلت البدب الاخير منه اولاً وهو المصاب الرابع والعشرون فجعلته سبعة عشر بابا هصارت ابوابه اربعين بابا ولم تخل بابًا منها من زيادة مفيدة واصلحت في كنير منها مواضع كثبرة وظهر لي أن غيرها اصوب منها وذكرت في بعض الابواب ما كنت ذكرته في غيره مع الاعراض عما ذكرته في الماب الذي كان فيه لما رايت في ذلك من المناسبة وكان ما زدت فيم وما اصلحته فيم وما ذكرته في بعض الابواب معرضًا عن ذكرى له في غيره وجعلت للبنب الاخير من التاليد الأول سبعة عشر بابًا بعد خروج التاليف المختصر الاول من يدى الى ديار مصر والمغرب واليمور والهند ولاجل فلك يعذر على أن أضع فيه فالكء وكان اختصاري المختصر الرال في اخر سمة احدى عشرة وتمامية والزيادات فيه والاصلاح فيه في اوقت متفرقة من سنة اثنني عشرة ودمامهداة وفي سنة ثلات عشرة ونمخاية وفي سنة أربع عشرة ونمخاية وفي سنة خمس عشرة ودُماتُهاية وفي سمة ست عشرة ودُماتِها وما زدته في سمَّة خمـس عشرة وست عشرة اكد ما زدته في ما فبلهم بكثير وفي سنة سب

عشرة جعلت ابوابه اربعين باباً وزدت فيه فوايد كثيرة ايضا في المحرم وصفر من سنة سبع عشرة وتمانية عكة وزدت فيده في شدوال وذي القعدة من السنة المذكورة فوايد كثيرة عرسي جريرة كَمَرَان وفيها بينها وبين باب المندب من البحر الملح ببلاد اليمين وزدت فيه في بقية هذه السنة وفي سنة ثمان عشرة وفي سنة تسع عشرة فوايد كثيرة ايضا وانا حربص على ان الحق فيه ما يناسب من المنجددات ومن الفوايد واسل الله تيسير ذلك واطن أن الويادة فيه ذقيل جداً لان غالب ما زدته فيه اخذته من كناب الله كهى فالى لم اطفر به الا بعد ذلك ومن تاريخي فيه اخدته من اخبار ولاة مكة والحوادث الله ذكرتها في الباب الذي فيه ذكر ولاة محتة في الاسلام والحوادث الله ذكرتها في الباب الذي فيه ذكر ولاة محتة في الاسلام وعد اخذت من هذا الكتاب ونسال الله تيسير القصد والتوفيق فيه للصواب ان يذكر كريم وهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الانام ورضى الله عن كريم وهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الانام ورضى الله عن الهواب الله والكيل الله والكيار المناه الله والمهال الله والمهالية المهالية الله والمهالية الله والمهالية الله والمهالية المهالية والمهالية اللها والمهالية المهالية المهالي

هذا لفظ المولف رحمة الله عليه ورضوانه بحروفه ومن نسخته نقلب حجميع ذلك في عشرين يومًا اخرها يوم الحميس نالى عشرين شوال سنة تسع واربعين وتماماية عنولنا عكة المشرفة وصلى الله على خير خلقه محمد والله وحجمه وسلم، وكان الفراغ من كتابته على يد فقير عفو ربه القدير محمل بن عبد العادر العباني المصرى عند الله عمه عنه وكرمه وعمر له وأوائديم ولمن تنب باسمه في درسخ يوم الاربعاء رابع عشر ذي القعلة الحرام عام خمسة وثلاثين رئسهاية





# بسم الله الرتن الرحيم وبه نستعين

الحد لله الذي اسبَعُ على احل مكة عجاورة بيته الامين مواد العسى والنعية وجعلة الله وخاصَّته خرا للم وتنوبها بشابة لم اقتصته الحديم وخص من شاء منهم بباهر العزّ والجلال ودفع عنه كل بوس ونقمه وحماه عزيد العناية والشرف فصار له جارًا وجارُ الله جدير بوافر الانعام والحرَّمَة اجده على انتظامي في هذا السلك واشكره على تعصلاته الجمه واسهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي اكرمما جَيْر ديّ كُمّ به الرم أمدً واشهد أن تبيِّما حَمَّا عبدة ورسوله المبعوث من عدة البقعَدة المظهرة لنشف غيرهب الشكِّي والظلمُّ على الله وسلَّم عليه وعلى أله والمحابه السادة الايُّمهُ الذَّبِي ناصروه وشاعروه على عدود وفموا في مصالحه بِأَعْلَا فَيْهُ صِلاةً وسلامًا دايَين مقرونين بعظيم البركة والرحَّة ١ أمَّ بَعْدُ فيفول الفقير الى عَفُو الله ولطفه الخفي، محمد جار الله ابني طُهَيْرَةَ الْقُرَسْي المكن الحنفي اعلم انه لا يخفى على كلّ عقل من دوى الالباب السليمة؛ والافكار الرايقة الحسنة المستفيمة، أن اللعبة الشريفة افصل مساجد الارص وانها بيت لله الحرام، وفبلة لجيع الابام، وأن مكة المشرفة في البلد الامين ومسقط راس سيّد الموسلين واعلها ﴿ خاصَّهُ الله من البشر، الخايزون نهابة الشرف والفخر والظفر، والمساجد الحرامر فصله لا ينكر، طوى وما من فصايله له يؤل ينشر، والادنَّة على ذلك في اللتاب والسُّنَّة اكثر من أن تحصى واعظم من أن تستقصى، وقل تَصَدّى للتاليف في فضايل مكة واخبارها جمع كثير من فصلاء المتقدمين اجلُّهم الامام المنقى ابو الوليد الازرق تغمَّده برجمة، ومن المناخريس

السمد العلامة المحورة القاضى تفى الدبن الفاسى المالكسى بسوأة دار كرامنة، وهو المعول عليه فانه رحمه الله تعالى قد اغرب وابدع، والى في مولَّقه سَقه الغرام ومختصراته ما يشقى وبنفع واضهر في نلك جمللًا من الحاسن والمعاخر وان كان للمتقدّم عليه فضل السبني والتُّسيس فكم ترك الاول للاخر، غير أن الجبيع رحمام الله تعالى قد اطالوا الللام وبالغوا في الاشهاب ونشروا العبارة وبسطوها في جميع الكتاب بحيث من أراد الاحادثة بذلك بحتاج الى استيعاب جميع المؤلّف مع صبر التجم ليقف على ما هناك ورما قدّم بعصة ما يحسن تاخبره واخّر ما بحسن تقديم وتقريره، ومنَّى جنب الى هذا الغرض وذكره ضمنًا أربابُ كُتُب المفاسك في اوايل مفاسكة، فنهم من اوسع العبارة وانال ما يمكس ان يدرك بأدنى اشارة ومنه من مال الى الاجباز والاختصار ومسع اللك فلم تسلم عبارته من التكرار، وبعصام صيَّق العبارة جدًّا، حيث انه ذكر ذلك في تحوست ورقت عدًّا وأخلَّ حينيذ ما تَعين أن يذكر، واضرب صفحًا عن أمور وجب أن تُتبت وتُشهر، فلمَّا وجدتُها على ما وصفتُ ولم اقف على مولف متوسط في ذلك يدلُّ على المقصود، ولا ظفرت بتعليق مفرد يكون جامعًا لما هو في اسفار علماه هذا الشان موجود، احببت أن اجعل بعد الاستخارة تعليقًا لطيفًا غير مختصر محلَّ ولا مطول على عدون عُدَّة للقصَّاد عاللًا به أن شاء الله تعالى سبيل التوسُّط والاقتصاد، لقصور الهمم في هذا الزمان عن مطالعة المطولات، ومراجعة المبسوطات اجمع فيه ما تفرق من منثور اللهام واضمر كلّ لفظ الى منسبة ليحصل كمال الالتيام، ولما أن التاليف في الذا الوقت ليس الا هو كما قل بعصام جمع ما تشتَّك ورمَّ ما تفتَّك مع زيادة فروع فقهية واحاديث نبوبة وانار ضوية وفرابد كثيرة ولطايف غزيرة مع تحرير عبارة وتفرير اشارة مثبة اذلك على قدر الفتوح حسبما هو موجود في الاسفار مشروحًا معزيًا كل قول غالبًا الى قايلة ومبينة لطالب وسايلة ليكون لواقف عليه عهدة واخرج بذلك عن الدرك والعهدة وما فتح الله به من ذلامي على سبيل البحث يزيه بقولى في اوله ما صورته اقول او بحث وفي اخرة انتهى اى والله الموفق بالقلم الاجمء وشرطت ان لا بخل الماسن بدلك ليتميّز عن كلام انغير هذا مع اعترافي بكساد البصاعة وعدم التقدم في هذه الصناعة فشرعت مجتهداً في ذلك فلك المسالك وسمية

## الجامع اللطيف في فضل مكذ واهلها وبناء البيت الشريف

ورتبته على مقدّمة وعشره ابواب وخاته المفدمة في فصل العلم الباب الاول في مبدا امر اللعبة الشريفة وبيان فصلها وشرفها وما ورد في فلك من الايات والاحاديث والانار وما سبب تسميتها كعبة وتسميتها بالبيت العتين الباب الناني فيما ورد في فصله من الايات الشريفة واللجايب الباهرة المنيفة في زيادة تعظيم هذا البيت الشريف وما ورد في فصل المقام وما سبب تسميته بذلك وفيه فصلان الاول في ذكر الحجر الاسود وما ورد فيه من الاحاديث وسبب تسميته الاسود والفصل الشني في ذكر الملترم وما ورد فيه الباب الشاب فيمه يتعلّى ببنه اللعبة الشريفة وذكر شيء من فصل جله على سبيل الاستطراد الثاني في ذكر كمر اللعبة والكلام فيم الثالث في الكلام على دخول اللعبة الشريفة وما ورد في فلك

انرابع في تنوّب دخوله، وتخلمهها، الباب الرابع في الللام على كسوة اللعبة الشريقة وتتليّمها وفيه فصل في الللام على سدانة البيت، الباب الحامس في فصل العلواف بالبيت والطايفين به وفيه ثلاثة فصول الاول في النظر الى الميت الناني في بيان المواضع الد صلى فيهما رسمول الله صلعم الثالث في بيان جهة المصليين الى القبلة من ساير الافاق، الباب السادس عي فصل مكة شرفها الله تعالى وحكم المجاورة بهاء وفيه ثلاثة فصول الاول في افصليتها على المديمة الثاني في افصلية قبر الرسول صلعم على ساير البقاع الثالث 3 ذكر اسماء مكة المشرفة، الدب السابع في فصل الحرم وحرمته وفصل المسجد الحرام وخبر عبارته وفيه خمسة مصول الاول في ذكر الايات المحنصة بالحوم الندني في الللام على تعريف المساجد الحوامر وفيه ذكر شيء من خبر الاسواء على سبيل الاستداراد الشلك في ذكر عبارة المسجد الحرام الرابع في خبر عبارة الزيادتسين اللتين به وذرعه وذكر المدير الحامس في كيفيد المقامات الله بالمسجمد الحرام وبيس مواضعها وحكم الصلاة فيها وما في المسجد من القبب والابمية وعدد ابواب المسجد الحرامي الباب الثاس في فصل اهل مكة وشرفهٔ وما ورد في ذلكه وفيه فصل واحد يتعلَّق بدكر نسب سيَّدنا رسول الله صلعمر وبسب المحابة العشرة ونكو سيء من مناقب قريبش وشرفهم وفصلهم ألبب التاسع في ذكر مبدأ بير زمزم وفصسل مادها وافصليته وخواصّه وفيه فصلان الاول في ذكر اسماعها الثماني في اداب الشرب منهاء ألباب العاشر في عدد امرأه مكة وعدده من لدن عهد الذي عم الى يومنا هذاء الحاتمة نسال الله حسى الحاتمة في ذكر الاماكن لله يستحب زيارتها عكة وحرمها وخارجها من المواليد والدور والمساجد والجمال والمقادر سايلًا من درم الله ولطفه ان ددلادى الى الطاريق السواء ويجعلى عن أخلص النبية في العمل وانه للل امرى ما دوى مستعملاً بع فيما اردت وقصلات وهو الموفق للصواب واليه المرجع والمأب

#### المقدمة

فى فصل العلم الشريف واهله وطالبيه

وما ورد فيه من الابات العظيمة والاخبار اللبية والابار الحسيمة اعلم أن العلم شبف للانسان وفخر له في جميع الازمان وهو العيو الذي لا يبلي جديده والله الذي لا يفني مزيده وقدره عطسيم وقضله جسيمرء قل الله تعالى انها يخشى الله من عباده العلماء بسرفع العلماء على العاعلية اي انما يخاف الله من عافه حق معسرة تسه وهم العلماء ودُّبي في الشوات برفع الاسم الشريف على الفاعلية ونصب العلماء على المفعولية وقدًا مروى عن جماعة من العلماه مناه امامنا أبو حنيفة رضم وحينيل فالمراد بالحشية الاجلال فيكون المعنى على هذا أنما يجلل الله من عبادة العلماء، وقل تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والمسلايكة وأولوا العلم قايما بالمسط الاية فقرناه بالملايكة، قر عطف شهادتاه على شهادته وميزهم من بين ساير الخلق وفصلا على جميع الماس بقولة تعالى وتلك الامثال نصربها للناس وما يعقلها الا العالمون عومن على ساير البشر بقوله تعالى وعلمك ما لم تكون تعلم وكان فضل الله عليك عظيماء أم قال تعالى تنهيهًا بشائ العلماه وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا أباءكم وقال تعالى علم الانسان ما لم يعلم، وقل تعالى في جواب اللفار حين سالوا وما الركن

الرجن علم القران خلق الانسان علمه البيان، وقل تعالى في حسو العلماء قبل هل يستوى الذبن يعلمون والذيبي لا بعلممون، وقل الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات قل بعض المفسرين رفعتها تشمل المعنوية في الدنيه بحسن الصيت وعلو المنولة والحسية في الاخرة بعلو المنزلة في الجنّة، وقل تعالى وقُلْ ربّ زدني علماً وجمه الملالة أن الله تعالى لم يامر نبية بطلسب الازدياد من سيء الا من العلم، ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى وفي بعض اللتب المنولة يقول الله أنا الذي خلفت الخلق والقلم وعلمت الناس البيان، وأما ما جاءت بِهِ السُّنَّةُ فَاكْثر من أن جِماط به في ذلك ما روى عن أنس بن مالك رضة قل قال رسول الله صلعم علم العلم فريصة على كلّ مسلم وطالب العلم يستغفر له كلُّ شيء حتى الحوت في الجرء وروى عطية العوفي عن الى سعيد الخدري رضة قل قل رسول الله صلعم من غدا لطلب العلمر صلَّت عليه الملايكة وبُورك له في معيشته، وعبى الى المدرداة رضَّه قل سمعت رسول الله صلعم يقول من سلك طريقا يلتمس فية علما سلك الله به طريقًا من طرق الجنَّنة وفي رواية سهَّل الله له به طريقًا الى الجنَّة وان الملايكة لنضع اجتحتها لطالب انعلم لرضاها له ما يصنع ول بعض العلماد المراد بوضع الاجاحة التواضع على جهة التشريف وقيل على الحقيقة تصع اجختها لهم فيمشون عليها ولا يدركون تلك للطافة اجسادهم وهند صلعم انه قل العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا ديمارًا ولا درها ولكن ورثوا العلم فن اخذ به فقد اخذ بحظّ وافرى وعن ابي اسحاق المُزَى يرفعه الى النبي عم انه فل يقال للعابد يوم القيامة ادخل الجنة ويقال للعالم قفّ واشفّع لمن شيت، وعنه صلعم انه قال العالم والمتعلّم كهذه

من هذه وجمع بين المستحة والد تلمه شريكان في الاجر ولا خبر في ساير الناس بعدى وعنه صلعم أنه قال اغد علا أو متعلما أو مسمعا او سحيمًا لذالك ولا تكن الخامس فتهلك، وعن الى ايوب الدصاري رضي الله عنه قل قل رسول الله صلعم مسئلة واحدة بتعلمها الموس خير له س عبدة سنة وخبر له من عنق رقبة من ولد اسمعيل الطيفة تخصيب اولاد اسماعيل بالذكر دون غبرهم قيل للونة افصل اصماف الامم فأن العرب افضل الامم لد افضلكم أولاد اسماعيل وفيل أن أولاد اسماعيل لد يجر عليهم رفّ فبل السلام، وعن الى أمامة رضم عن الذي صلعم الم قل من غدا الى المسجد لا بربد الا أن ينعلم حيرًا له أو يعلمه كان له كأجر حاج تأمَّا جُنه رواه مسلم، وعده صلعم أنه فل فصل أنعال على العابد كفصلي على ادناكم ، وفي النرمذي فقية واحد اشد على الشيطان من الف عدد وعده صلعم انه ول يشفع لل دوم العيدمه دلائد الانبياء أزَّ العلماء قر الشهداء قل بعص الفصلاء ا دوم الموتبة في مقوسينة بين النبوه والشهادة اقول في العطف بثُمَّ ادلُ دليل على اقصلية العلماء على الشهداء كما لا يخفي على من عرف الحكم النحوى في ثُرُّ انفهي، وفي الفايو عنه صلعم تعلَّموا العلم وعلَّموة الناس وفيه ايص تعلَّموا العلم واعملوا بدا وفيه تعلَّموا العلم ذبل أن يرفع وفيه تعلَّموا العلم . وكونوا من اهله وفيه أن أهل الجنّة ليحتاجون ألى العلماء في الجنة كما يحتاجون اليهم في الدنياء لطيفة من الاحتياج الى العلماء في الجنة انه اذا دخل اهل الجنة اليها يعطيه الله جميع ما يتمنونه ولا يرالون يتمنُّون باذن ربُّه حبى تلجز عقوله وتدبيراته عن الامالي لانهم نانوا كُلُّما ارادوا من النعيم ديقول الله سجانه وتعالى بعد ذلك كلُّه عَنُّوا

قلا يعرفون ما يتمتّون فيرجعون حينبذ الى علماء هم فيسسالونه ما يتمتّون فيستنبطون الم اشياء من اسرار الله تعلى فيتمتّونه، كذا في حادى الفلوب الى لقاء المحبوب لابن الملقّي الشافعي رجم الله والاحاديث في ذلك كثيرة جدّا وهذا بعص من كلّ وفل بعص العصلاء العلم امن من كيد الشيطان وحرز من كيد الحسود ودليل العقلى ولهدا احسى من قال

ما احسى العقل والمحمود من عَقَلاً وافيج الجهل والملاموم من جَهَا فليس يصلح دطق المره في حدل والجهل يقسده يمومًا اذا سُدُلِلًا فليس يصلح دطق المره في حدل والجهل يقسده يمومًا اذا سُدُلِلًا والعلم الشمرف سيء قاله رجلًا من لم يكن فيه علم لم يكن رَجُلاً تعلم العلم واعبل يا اخبى بسة فالعلم زين لمن بالعلم قدل عَهالًا وقل بعص الحكاء العلم خليل الموس والحلم وزيرة والعقل دليلة والعبل قايدة والوفق والدة والبر أخوة والصبر امير جنودة، وقل بعض الحكاء لمنقلل فرة من العلم افضل من حهاد الجاهل الف عم، وقل الامام الشافعي الاستغل بالعلم افضل من صلاة النافلة وقال ليس بعد الفرايص افضل من طلب العلم، وقل بعض العلماء العلم نور يهتدى به الحايد وفي من طلب العلم، وقال بعض العلماء العلم فرد يهتدى به الحايد وفي معناة انشدوا

بالعلم تحيى نفوس فظ ما عرفت من قبل ما الفرق بين الصدق والمين العلم العلم المفس نور يستدن به على الحقايق مثل النصور للسعّين وقل الزبير بن الى بكر كتب الى الى من العراق يا بنى عليك بالعلم فانك ان افترقت اليه كان مالاً وان استغنيت به كان جمالاً وانشد في معند العلم مُبْلِغُ قوم نروة الشرف وصاحب العلم محفوظ من التّلف يا صاحب العلم مُهْلاً لا تُدَنّسه بالمُوبِفات في العلم من خلف

العلم دوفع بمستساً لا عبساد له والحهل بهدم دمت العزّ والشّرف وقل بعض الفصلاء بنبغى للل عقل أن دبالغ في نعظهم العلماء ما أمكن ولا يُعَدُّ غيرهم من الاحياء وقد أجاد من قال

ومن الجهالة أن تعظم جاهلًا لصقال ملبسه ورونق نَقْشه وأعلم بأن التبر في بطن الثّرى خاف الى أن يَسْتَبين بِمُبْشه وقصيلة الدينار بَطْه، سرُّعما من حُكّم لا من ملاحة نَقْشه

وقال أبو ضالب المكى في قوت الفلوب جاء في الخير أن الله تعالى لا يعلن أن على الجهل ولا يحلّ للعالم أن يسكت على جهله ولا يحلّ للعالم أن يسكت عن علمه وقد على سبكت عن علمه وقد على سبكت عن علمه وقد على سبكت عن علمه وقد على الشيخ سهل بن عبد الله التّسترى رضى الله عنه واعد على من بركته ما عصى الله يعصيه اعظم من الجهل وما اطبع الله يمثل العلم وقل رضة قسوة الفلب بالحهل اشد من قسوته بالمعاصى قل الشيخ محمد بن على المنهاجي رحمة الله علم والها أعلم ولها أن الشيخ محمد بن على المنهاجي رحمة الله علم ولها وقيال في تجد الجاهل يبغص كل من كان شائب للعلم وبعد ذلك عيبًا وقيال في معنى ذلك

عاب التعلّم قوم لا عقول له وما عليه اذا عبسوة من ضحور ما صرفة المنتقلة الصحى والشمس طالعة ان لا يراضوها من ليس ذا بصر وقل على كرم الله وجهه العلم خير من المال العلم يحرسك وانت تحرس المال والعلم حاكم والمال محكوم عليه والعلم يزيد بالانعاق والمال ينقص بالنفقة، وعن ابن عباس رضى الله عنهما انه فل خبر سليمان بن دواد صلوات الله عليه بين العلم والمال فاختار العلم فاعطى الملك والمال معدى وقال الامام صالك بن انس رضة ليس العلم بكثرة الرواية انما العلم نور

جبعاء في قلب من بشاء وقل بعص الحكية ليت شعرى الى سى الدرك من فاته العلم، واى سى قات من ادرك العلم، وما احسن ما قيل مع العلم، فاسلك حيثما سلك العلم، وعنه فاكشف بر من عنده فهم، فعيمه جلاء العلم، والسلك حيثما سلك العلم، وعون على الدين الذي امره غنم، فخالط والا العلم والاحب خياره، فصحينه برن وخلطنه غمم، ولا تعدون عينك عمم، فانلم تجوم عدى أن عب تجم بدا نجم، فوالله لو لا العلم ما اتضح الهدى، ولا لاح من غيب الامور ننا رسم، وعن ابن المبارك ما اتضح الهدى، ولا لاح من غيب الامور ننا رسم، وعن ابن المبارك انه دل لا بزال المرء على ما ملب العلم فاذا شي انه قد علم فعد جهل عن عمون بن الى شيبة فل سمعت وكيفا يقول لا يكون الرجل على حي يسمع عن هو اسن منه وغي هو مثلة وغن هو دونسه، وعدن ابن مسعود رضة انه دل منبوماس لا بشبعان طالب الدنيا مسعود رضة انه دل منبوماس لا بشبعان طالب العلم وطالب الدنيا فيرداد في الضغيان، لم قوا انه يخشى الله من عبادة العلماء ان الانسان فيورداد في الشغيان، لم قوا انه يخشى الله من عبادة العلماء ان الانسان ليطغى ان راة يستغنى، ومنا احسى قول بعصه

ما العخر الالاهل العلم الله على الهدى لمن استَهدا أدلاء وقدر كل امره ما كان بُحسنه والجاهلون لاهل العلم أعداء فعر بعلم تعش حيّه به ابلدا فالناس مونى واهل العلم احياء وعبل للحصين بن العصل رضه هل نجد في القران من جهل شيمًا عداه علم دعم في موضعين قوله تعالى بل تلابوا بما لم يحبطوا به علم وقبوله تعالى واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم وقل يحسيمي بن تعالى واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم وقل يحسيمي بن معاذ الرازي رضة العلما أرّاف بأمة محمد صلعم وارحم عليما من الماهم وامهاناهم وامهاناهم وامهاناهم وامهاناهم من الهاهم والها واندنها واندنها واندنها واندنها واندنها واندنها والعلماء

جفظوناهم من نار الاخرة وشدايدهم وقل سقيان الثوري رضة الحجابسب عامة في اخر الزمان اعمر والموايم طامة وفي امر الدنيه اطم والمصالب عظيمة وموت العلماء اعظم وأن العالم حماته ركة لأمة وموته في الاسلام ثلمة، وعن معان تعلَّموا العلم فإن تعلَّمُه حسنة وطلمه عبادة ومدا ترته نسبير والجدث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقة وبذاله لافسله قربة، وعن افي فردرة رضَّه فل باب من العلم تتعلَّمه أحبُّ الينا من الف ركعة تطوع وعن عمر رضة قل موت الف عبد قايم الليل صابم النهار اهون من موت العالم البصير جلال الله وحرامه، والللام في هذا يطول ولختم هذ الفموع بحديث النووى ورد في الصحيحين عن عمرو ابي العاصى قل سمعت رسول الله صلعم بفول ان الله لا يقبض العملم انتناءً ينبعه من النس وللن يقبص العلم حنى لم يبن علم اتحد المس روس جهالا فسلوا فافتوا بغير علم فصلوا واصلواء وهذا التعليه لا يحتمل أكثر من هذا وفيما ذكرته مقنع اللهم الي اسلك نجاه نميّك محمد صلعم ان ترزفيي علمًا نافعًا وتختم في بالخير وتحشوبي في زمرة من ذك ته بقولك تبارك اسمك فاولابك مع الذين انعمر الله عليالم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولايك رفيعًا امين يا رب العالمين الا

#### من الباب السابع

ذكر ما في المسجد الحرام من القبب وغيرها

فيه الان فُبْتان كبيرتان متفاريتان جدًّا الى جانب بير زمزم من جهة الشرق احداها وفي الله تلى زمزم معدَّةً لصالح المسجد كالمصاحب والربعات والموقوقة وحفظ الفوانيس والشمع والشمعدانات النحاس والمسايع الحاس واللواسي الخشب للذ ترفع عليها الرباع وما اشبه فلك من الاشياء الموقوقة لمصالح المسجمل الحرام ولم اقف على ابتداه عمرتها مني كانت وقد جدَّدها الناصر العباسي وكانت موجودة قبله وذكر الفاسي رجـ ه الله ما يدلُّ على انها قديمة لانة نقل عن ابن عبد ربَّه انه نكرها في العقد وابي عبد ربة توفى في سنة ثمان وعشرين وثلاثماية ونقل ايصما عن ابن جبير انه ذكر هذه القبَّة في اخبار رحلته وذكر انها تُمْسَب البهودية والديرين سبب عده النسبة، والقدة الثانية في سقاية العباس وخلف سفاية العباس ملاصفً لجداره محلَّ اطيفٌ مسقوف فيم الات الوقدة اللعيدان الد تنزل بها القماديل وبسوج بها وكالقصب المجوّف الذي يطفي به المصابيم وبعض شيء من الزيت الذي يحتمم اليه لوقيد الشهر وبعض سيء من الفناديل الزجرج والحراريق الله توقد على المقامات في الليالي المبركة كلبلة اول الحوم وليلة العشر ممة وليلة النصف من شعبان وليلة العيف واوايل الشهورة ومنها في المسجد الحرام بير زمزم ومحلَّها تجاه الحجـــ الاسود في محلّ مرخّم عليه سقف وفوقه طلّة مسقّعة بالخشب المزخرف وغوده جملون بقبة في الوسط مصفح بالرصاص وقد جُدد داكمه في عام ثمانبه واربعين وتسعاية على يد الامير حشفلدي فن ابدله نجديدًا حسنًا وفي هال الظلَّة خزانة لطيفة فيها مناكيب زجاج لمعرفة اوقات الصلوات والى جانبها مزولة بعلم بها الماضي والباقي من المهارى وفي هذه الطلة يونن ربيس الموذنين ويبلغ خلف امامر الشافعية في الصلوات الخمسء وفي زيادة باب ابراهيم حاصلان مسقوقان بابهما من نفس الهيادة معدان لحفظ حشاب المسجد المتكسرة والمماير الدائرة والرصاص المتقلّع وغبر ذاك من الانعاص غيرا في حدود عمر سبعة عنتر وتسعيلية او في الذي قملة في زمن السلطان الغورى على يد الامير خير بك العلاءى المعروف بالمعروف بالمعارة هذا في المستجد الحرام عمّا اعد لمصالحة وغيا احدث لمصالحة المستجد الحرام حاصلان كبيران في زيادة دار الندوة على يسار النازل من باب سُوبَّقة احد ابواب المستجد الحرام احدثهما الجناب اللريم ذو الهمّة العظيمة والراى المستقيم الامير خشقلدى اعرق الله جنابة واجزل اجرة وثوابة وكان مبدأ عارتهما في شهر رجب عمر تسعة واربعين وتسعيلية وكانت عارتهما في هذا الحلّ في غية الصواب لان محلّهما كان به دَدَّة علية وربما يحصل فيها اوقد حصل في المفسد من الله اعلم به فنصان ذلك الحلّ بعارة هذبي الحصلين وزال ما يتوقّع من الله اعلم به فنصان ذلك الحلّ بعارة هذبين الحاصلين وزال ما يتوقّع خارج المستجد الى احد هذبين الحاصلين وصار ذلك احفظ له كلّ هذا جارج المستجد الى احد هذبين الحاصلين وصار ذلك احفظ له كلّ هذا بهمّة الامير المذكور وحسى راية جزاة الله حَيرًا واله اعلم ه

#### من الباب الثامن

اعلم ان قريشًا ثلاثة اصناف صنف منهم قريش الاباضح ويسمون ايص فريش البطاح وصنف منهم قريش الطواعر والصنف الثالث ليسنوا من الاباطح ولا من الظواعرة اما قريش الاباطح فبنو عبد مناف واسد بن عبد العرى بن قصى وزعرة وثيم وبنو مخزوم وبنو سهم وجُمَح وعدى وبنو حسل بن عمر بن لوى وبطنان من بنى الحارث بن فهرا واما قريش الظواهر فبنو الآثرم بن غالب وبنو محارب وبنو فهر الا بطنين وبدو معيص بن عمر بن نوى واما غير هولاه من قريش فليسوا من الاباضح معيص بن عمر بن نوى واما غير هولاه من قريش فليسوا من الاباضح

### الباب العاشر

وأيس يووى الفني الا فصيلته ولا سداد للهما له قددده

عى ذكر امراه مكة من لدن عهد الذي صلعم والى تاريخ وقتنا هذا وهو عام تسعة واربعين وتسعياية وهذا المولف وان كنتُ وضعتُه لبيان فصل مكة فقد يدكر الشيء بنشيء تكثيرًا للفايدة وهذا العرع لم تتصدّى لجعم احد كما ينبغي سوى العلامة تفي الدين العلى رجم الله فاحببت ان اذكر ما ذكره وازيد من حدت من بعده من امراه مكة الى يومنا هذا ليصير هذا الموليف جامعًا مغميًا عن مطالعة غيره من المطولات مع توسط العبارة وعدم

الاختلال باحد من عدّه الفسى مع زيادة الايصاح والله وتى النوسمون، فعد نقل ابن شهيرة في هذا الباب ما ذكر الفسى من اخبار ولاة مدة في الباب السابع والثلاثين من كتابه الخنصراً أثر قال

واستمر السيد بركات بعد موت الفسي على ولاية مكة الى اثمه سمه خمس واربعين وتمنية فعزل عن فلك قر ولبها اخوه السيد على بن حسن وكان بالفاهرة فوصل مكة يوم انسبت مستهل شعبان واسنمر متوتيًّا الى رابع شوال سنة ست واربعين فقبص عليه وعلى أخيه أبراعيم تر وليها اخوه ابو الفاسم بن حسى فقدم من مصر متولَّما ودخل مكد ق يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ست واربعين وثمانياية واستمر متوليا الى اوايل سنة خمسين فعول فر اعيد السيد بركات بن حسن الى ولاية مكة ودامت ولايته الى أن مرص وتوعك بدنه وذلك في سنة تسع وخمسين بتفديم المثناة الفوفية وثمانابه فسال الامير نايب جُدَّة الامير جاني بك الظاهري بان يرسل الي السلمندان يساله في ولاية امرة مكة لولده السيد محمد عوض عن ابمه فجاب السلطان الى ذلك فقبل وصول الخبر توفى السيد بركات في عصر يدوم الاثنين تاسع عشر شعبين سنة تسع وخمسين بارض خالد بوادى مسر وجمل على اعتمق الرجال الى مكة ودفن بها في صبح يوم الثلثاء والعشرس من شعبان فلما كان عصر اليوم المذكور وصل قصف من الديار المصورة عرسوم للسيد محمد مورخ بسادس عشر رجب مضمونة ولايته امه. ه مكة عوضًا من والله حسيم، سأل ندب جدة وكان عن مكة فلك له على زمزم بعد المغرب من ولابد الأربعاء الحادي والعشرين من سعيان فر وصل السيد محمد الى مدة ليلة الجعة سبع رمصان وقرى مسحمة

في مجها قر لما كان رابع شوال من السنة المذكورة وصل الى السيد، حمد كتاب من السلطنة بالعزل في والده وتوقيع باستقراره في الامرة ورب نشهر رمصان واستمر السيد محمد رحم الله على ولاية مكة ودانت له الملاد واللاعد العباد واظهر العدل والاحسان والشفقة والرأفة عسلي الرعية والالتفات في امور المسلمين وعدم الغفلة عن ذلك فبسبب ذلك طانت مدده وحدت سيرته وطابت سريرته وكانت مدة ولايده تسلاتا واربعين سنة ونصف سنة الا خمسة ايام وحوها مع مشاركة والده السيد بركات على عوايدهم قر انتقل الى رحمة الله تسعساني في الحسادي والعشرين من شهر المحرم الحرام سنة ثلاث وتسعاية بوادي الابيار وحمل الى مكة ودفق بهاء قر وليها من بعده ولده السيد بركات من قبل الملك الناصر محمل بي قايتهاى في رابع ربيع الاخر مي سنة ثلاث واستمر على ولايتها الى ان كان موسمر سمة ست وتسعاية فوليها اخوه انسيد هزاع بن محمد بعد محاربة وقعت بينه وبين اخيه السيدد بكات ودخل السيد فزاع مكذ وحري بندس فرخرج منها بعد انقصاه الحمم الى ينبُعُ خوفًا من اخيه بركات لقلّة عسكره فعاد السيد بركات الى مكة واستمر بها الى جمادى الثانية عام سبعة بتقديم السين وتسعاية فوصل السيد هراع من بنبع بعسكر عظيم وحارب هو واخوه السيد بركت تحاربة تانية محل يقال له طرف البرقاء فانهزم السيد بركات الر وليها السيد فزاع ثانيا واستمرت الفتن والشرور بينه وبين اخيه السيد الهد جوزان وتحاره مراراً وكان المداء فالك من اواخر في الحجـ فد عامر سبعة وتسعاية الى ان كان يوم السبت خامس عشرين شهر شوال عام دمادية وتسعياية فوصل السيد جازان بعسد كبير من ينبع من بدى

أبواهمم وغيوهم ووقع الحرب بينه وبين اخيه السيد بركات فانهزم السيد بركات قر وليها السيد جازان ودخل مكة في يوم السبت المذكور ونهب مسكره مكة ونعلوا انعالا قبحة وانتهكوا حرمة البيت وجرا منه على مصة وافيها أمور شنيعة ليس فذا تحلُّ ذكره، ولا تحق بصَّده، واستمر السيد جازان محكة الى اخر ذي القعدة من السنة المذكوره فبلغه وصول التجويدة من قبل السلطان الغورى وباشها الامير الكبيسر المعروف بقيت الرجبي بالجيم أثر بالموحدة بسبب ما فعله السيد جازان من نهب مكة ونهب الحاج الشامي والمصرى تخرج من مكة عاربًا فعاد السيد بركات الى مكة رواجه امير التجريدة فقبص عليه وتوجّه بـ الى القاهرة في اوايل سنة تسع وتسعاية، قرعاد السيد جازان الي مكة واستمر بها الى يوم الجعة عاشر رجب عام تسعة فقتلته الاتراك الجراكسة بالمطافء تر وليها بعده اخوه عيضة بن محمد واستمر الى اواخر الحرم او اوايل صفر من سنة عشر وتسعياية فعزل قر وليها اخوه السيد فيقباي بون محمد باشارة اخيم السيد بركات واستمر متولّيًّا موافقًا لاخيم السيد بركات مستضيًّا برُّ يه الى أن توفى الى رحمة الله تعالى في يوم الاحد الحادي والعشريين من صفر عمر تمانية عشر وتسعياية بأرض حسان بوادى ممر وكمل الى مكنة ودفئ بهدء قر استولى السيد بركات بعد موتد على مكة الى شهر شعبان من عدة السنة أثر ارسل ولدة مولانا السيد ابا المدي بن وعظمه وانعم عليه بامرة مكة أثر عاد البها شريكًا لابيه وكان وصوله في أواخر شهر ذي القعدة الحرام بين يدى الحاج من السنة المنكورة واستمرّ كذلك الى أن كان عام ثلاثه وعشرين فاستولى مولانا الخُنْكمار

الاعظم سليم خان بن عثمان على اللهير الشامية والمصربة والحرمين الشريفين وحيَّز دصدًا الى مكة للسبد بركات والسمد الى نمي باستقرارها في أمدة مكنه، فأنجهم مولاذ السيد ابونمي وسافر الى القاهرة وقابل الجنكار سلبم فاكرمة واحترمة وافرَّه هو ووالله على امرة مكة ثر عدد الى مكة واستمر شريكًا لابيه الى أن أن الله بوفاة مولانا السمد بركات في اثناء ليلة الاربعاء الرابع والعشرين من شهر دي الفعدة الحرام عام احد ودلاتين وتسعينية رحمه الله واسكمه جنتهء فر ونيها بعده ابمه مولانا السبد أبو نمى أدام الله أيامه ووصلت أنية الاحكام الحمكارية السليمانية بولاية امرة مضة في اواخر سنة اثمتين وثلانين ونسعياية فاطمأنت به الخواطر وقرت به النواظر واستمر ادامه الله ومتع المسلمين بحياته منفودا بالولاية الى عم ستة واربعين وتسعابة لفر وليها ابند مولانا السيد احد شريكًا لوالده في هذا العام بعد وصولة الى الديار الرومية ومقابلته لمولانا الخنكار الاعظم والخاقان المكرم الملك المظفر سليمان خان خلد الله ملكه ودام ايامه فقويل بالاكرام والرعاية والاحترام وعاد الى مكة في اول ربيع الاول عام سبعة واربعين وتسعابة واستمر شريك لوالسده مسولانا انسيد الى عنى الى عامد فلا وقو عام ستين وتسعاية مستسع الله جياتهما وادام ايامهم وخلمها خلود الدهر وامدها بانتاييد والمصر امين، هذا ما وقعت عليه في ذكر امرأه مئة من عهد الذي صلعم والي يومنا هذا والله اعلم ا

الم بعون الله تعالى

#### Anmerkungen und Varianten.

Pag. 47, 11 lies 500 - 48, 4 vergl. S. 75, 20. - 54, 18 معمد Pariser Codex معمد - 75, 21 u. 76, 3 lies - مبد -ويه فــــ على العلم المرط 81, 11 b - العقاريب 82, 7 a am Rande فيه فــــ والعقاريب - 102, 8 a am Rande - يجتنب a بسحب 2 ,89 - الشيخ الى للوط 104, 14 c - الافصلية في شي في المعروفة الان بوفف ابن عباد الله س lin. 9 - المنصور c المحدوم wie S. 217, 17. - 105, 4 الشلاح - ان الى زائرى v بن الى زائرى 107. 12 b - من نذبه c يديد اضم المعرف الأن 108, 2 a am Rande - بين الطاهر العرى 1 13 اضمه المعرف اظمه اللي موضعه الان مدرسة lin. 6 a am Rande برباط قايتماي انسلطى قيتماى المنصلة برباطة – السلطى قيتماى المنصلة برباطة – اأمر – السلطى المنصلة المرباطة المرامية المرامي بالمدرسة 121, 3 zu - الزاينكي c الرابلي 117, 3 - تسع b سبع 19 هي الله في ممول كانبه المعسروف الان bemerkt a am Rande الافصلية عدد الله – 125, 16 vergl. Azraki p. ftr - Ibn Hischam p. lvf - 126, 2 zu حلوة hat a am Rande بل اكثر معوا م مه المن الفريب - 133, 4 مه ist wahrscheinlich مه علا الفريب - lin. 12 vergl Kamus s. v. A. Journal Asiat. 1859. T. XIII. p. 56. - 134, 8 lies vergl. Journal Asiat. 1838. T. V. p. 243. - 135, 4 c مالي بن جوشه - 137, 15 vergl. Arab. proverb. ed. Freytag T. II. p. 331. - lin. 22 bc زيل u. زيل - 138, 12 صبة - 140, 16 lies خرجون - 141, 5. 6 lies عبد عبد - 1. 21 الحمانيين und عبد - 1. 21 عبد - 1. 24 wahrscheinالأجل كانم جمع الاعام Hich والتقرية - 143. 18 a am Raude بالا ومع كانه كانه اغري a النغي 20 ـ 154, 20 ـ أعلم بعص am Rande فصص 152, 19 am Rande المشدق - 156, 3 lies الشدق - 157, 5 lies المسابقة lies والمعسشرون 4 am Rande فصل - 158, 5 والمعسشرون العام lin. 14 والمعسشرون ملت 163, 14 lies - أبي قتادة 164, 9 a am Rande - والتلاثون مطر ويحور ما وقع في الثقات لانه أو كان أبا قنادة المشهور فارس رسلول الله صلعم من فل له محمة لانه لا يقال دلك في مثاه كما لا يخفى الا توى اند لا يعال في مثل الصديبي اذا ذكر في قرجمة له حجبة كما لا يخفي عددة الانصاري لا يجهل am Rande عدد عدد الانصاري لا يجهل a am Rande الميمنى 173. 18 in c يترقب ما 170. 22 ميترقب fehlt 33, und ist keine Lücke - 178, 14 a -1. - 179, 14 و بایج und بایجا - 182, 20 مردد ه مردد و تا مردد و تا مردد و بایجا und بایجا حعفر lies جمفر 189, 6 - فبيض o فقبص 188, 10 - وتيمن ببركة - 192, 10 و أيليا a ينايا م 194, 22 منس - 198, 3 u. 17 وقسل أبو فليق ـ Ibn Dhuheira setzt hinzu خلفة 212, 21 مابور - 213, 2 Ibn Challikan. vit. Nr. 500. - lin. 4 ومصار bei Ib. lin. 17 - بن الوليدي وابن المعزى - 217. 8 c ربيع الأول - Lin. 17 und in dem folgenden fehlt in b immer بي zwischen معد und على - 220, 1 a am Rande على - 221, 6 Ibn Dhuheira man könnte بالطلعة الامم, a فاضلقه 224, 14 - الحلف والحليف lesen المالك أو بالطبعة, am Rande ist vorgeschlagen بالطاعة أو بالطبعة und الاميد vor المصدر hinein corrigirt; die von mir gegebene Lesart, die das Ganze in einen passenden Zusammenhang bringt, wird durch c bestätigt. - 230, 10 غربه a عناف, c عناف. - 249, 6 c والناب - lin. 15 lies - الحصور - 256, 11 والناب 6 ألسم . 259, 7 Wen الصرايب e العرابين 258, 20 اليامي - 259, 7 Wen man Wright's travels of Ibn Jubair p. of vergleicht, so könnte

man vermuthen, dass el-Fâsi eine ausführlichere Recension - يقــب dieser Reisen vor sich gehabt habe - 261, 18 lies - يقـب -منتعلین c فیتفرفون c اin. c وفعلوا مثل c ویواصل c حشیشی - 264, 3 معمد a معمد - 265, 19 a am Rande كلقابيل حمكي لح الشيخ الامام جمال الدني lin. 20 a am Rande - سبط أبي الجوزي ,266 - الحصيري من كبار الحمقية وهو عن اخذ عن الامم فصى خان وأليم ينسب الدرab واليم ينسب الدرab - اin. 17 b setzt hinzu: وأليم ينسب النحب على المحب على 207, 20 م المعبودي المتعامل بد عكم المحب على المحب المعبودي الم 9 zu الجزرى bemerkt a am Rande: الجزرى das kann nicht sein, da dieser schon im J. 637 gestorben ist. -رماميسل ع 2 4 . 1 . 1 . 2 و فيهم ع نميم 19 , 19 . 274 . 1 . 1 . 2 و ماميسل م - 280, 4 lies الدمر امير جاندار - 282, 18 c برار - 285, 2 c - بالخياصكي lin. 19 a am Rande - اللبدنة 286, 6 besser - الرباع 295, 3 Das von Würmen zerfressene Wort ist aus e & her-احد عد على الله على o المكسة a منابر الخطبة lin. 17 – لعله فردتي a am Rande , فرحي - حاشيقه المار ال lin. 22 a فرحى c فرحى, a am Rande قرحى – 304, 2 ac القرب c – الترب نام. القرب c – اثناث a كتاب القرب c – فرحى عربت الميسر lin. 7 - شيء a am Rande سرو ac مير 311, 3 - عرمل ac a السور و السرو - السرو - السرو - السرو - السرو - السرو - السور - السرو - السرو - السرو - السرو - السرو - السرو c besser است وستين وستمري danach ist hinzuzufügen: ووجدت بخطة سنة سبع وستين وستماية رأبع سنة من سنين جدوب الهبرجسي 319,8 - قحط الحجاز وذكر حادثة كانت في هله السنة الهرجه a الهبرزي für

Pag. 331, 10 Die hier folgenden Koranstellen finden sich Sure 35, 25; 3, 16; 29, 42; 4, 113; 6, 91; 55, 1-3; 96,

5; 39, 12; 58, 12 und 20, 113. - 334, 21 In den Gedichten sind einige Wörter als Erklärung übergeschrieben فروة اى المهاكات 22 الموقيات اى المهاكات 23 الماء أن المهاكات 23 الماء أن ا

# Varianten und Verbesserungen zum ersten Bande el-Azraki.

Pag. f, 3 lies المنطقة المنطق

جوار Fâsi حرام 20 ,- "

المنافق المنا

# فهرست اسماء الرجال والنساء

# الموجودة في مجمع التواريخ لبلد مكة الحرام

| أبراهيم بن موسى 189 ،11 ،158 ا             | آدم 1, 6. ۱۱۱, 26                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| 239                                        | ابارين عبد الله البانياسي 111, 111     |
| ابراهیم بن نوح 151 ,111                    | ابان بن عثمان 174 ،اا                  |
| ابراهم بن عشام 178 .35. 43                 | اجد 133 II, ا                          |
| ابراهیم بن جیبی بن محمد 183 ،۱۱            | ابراهیم بن تغری وردی .113 , III        |
| الابوش الللبي II, 39                       | 341                                    |
| ابرهة الحبشي 1, 87                         | ابراهیم بن حسن 11, 341                 |
| ابرهة بن الصباح الجيري 179 ،١١             | ابراهيم الخليل . 111 . 25 . 21 . 9 . ا |
| ابن ابزی 161 ،36 ،11                       | 272. 357. III, 29                      |
|                                            | ابراهيم الخياط 159 ١١١.                |
| اثيلة الخزاعية 290                         | ابراهيمر بن عبد الله بن الحسن          |
| الحدين اسماعيل بن على 186 ، ١١             | II, 182                                |
| س اویس 11, 294 ال                          | ابراهيم بن غراب 116, 116               |
| — التركماني 117, 217                       | ابراهيم بن محمد الاصبهاني 11, 112      |
| ــ بى ثقبة 225 LI, 225                     | ابراهيم الامام ابن محمد 11, 74         |
| - چلبى المقاط <sup>ن</sup> جى 55. 58 - III | ш, 88                                  |
| بن حجر الهيثمي 111, 56                     | ابرافيمبن محمدبن اساعيل 11,198         |
| <ul><li>ابن حسن بن مجلان .227</li></ul>    | ابراهيم بن محمد الطبري 322 الم         |
| 292. 297                                   | ابراهيم بن محمد بن طلحة 38, 11,        |
| اجد بن الحسين البردي 163 الله              | ابراهيم بن المهدى. 120. 118. III, 118. |
| II, 204 نبي الحسين الحسنى 11, 204          | 122                                    |

ازب العقبة 441 HI, 441 1, 458. 466. III, عبى حليل بن كيكلدى 1, 322 الازرق بن عبر و الله المالي المالي عبر المالية عبر المالية الم 85, 100 ازهر بن عبد عوف 466 .11 أزهر بن I, 49. 74. 121. 284. II, 5 أساف II, 198. III, 138 عبي طولون 138. 149. 74. 121. 284. الماف اسحاق بي سلمة 54 ١١١, 211. ١١١ استحاق بي عباس 173 المحاق اسحاق بن محمد الجعفري 14 ال استحاق بن موسى 189 . II. 157. II. اسلا بي خزية 139 🗓 اسد بن عبد العني 1, 463 اسد بی عاشم 1, 69 اسماء بذيت الى بكر ١١ ، 138. 20, 28 اسماعيل بي ابراهسيم. 41. 26. 41 111, 33. 37 اسماعيل بي اسحاق 35 اسماعيل النجمي 260 الم اسماعيل بي يوسف .195 ما الم 239 الاسود ہے خلف I, 446 الاسود بي عبد الاسد 1, 471

الله بير الحسين العليف 111, 261 أرباط 86 - بى خائد 161 H. III, 127 مين ابي الح L 224 - بي طريف L 224 - بي عبد الله الدوري 12. H, 12 اسمة بي زيد 187. 185. ــــــ بين تجلان .437 .67. 224 اسحاق بين أبراهيم 33 HI, 67. 224 290 ار بن عم 243 ال الفضل 243 Jl. - بي الفضل 11, 243 \_ بين قاسم الحرازي 322 ١١, ال 247 عمد 11, 247 ... 11, 57, 344 (gt &) (31 -ابو احمد بن حجش I, 456 ابو احمد بن الرشيد 14, 14 ابو احد الموفق 198 ال اج باسا 352 ا ابو احدى سعيل 475 ال اخيم بي العاصي 128 I. 128 الاخشيد 11, 244 الاخشيدية 204 ال الاخنس بن شريق 468 أ الأدرم تميم 123 ,1 الاسود بي سفيان ١١, 218. 272 الاسود بي سفيان ١, 497 ارطغرل 250 ااا ارغون سيف الدين 277 .114 الاسود بن المطلب 11, 143 الارقم بن ابي الارقم 472 ]. الاسود ہی مقصود 1, 94

ایاد بین نزار 137 ،134 ،134 ایاس باشا 299 HI. ايتار الخوزي 194 ال ايتمش الجاشي 190 ااا اينال العلاءي 220 .115, III, 215. ايوب الازهري 287 III, 287 بابك الخيمي 202 ١١, بادیس بن زیری 11, 247 ابازان 11, 53 II, اباقوم الرومي 1,105.107.114.Ш,50 بايزيد خان 258 ا۱۱، ابجيد بي عبرو 141 اقسيس الملك المسعود 265.265 إلا إبو جحر المجونني 336 إلى 1, 299 البارسلان السلجوقي 1, 463 البارسلان السلجوقي 1, 463 البارسلان السلجوقي 1, 463 بدر الدين ابن ساونه 255 HI, أمية بن عبد شمس 1, 71. 99. 452 إبدر الدين السنجاري 272 ابو امية بن المغيرة .117 .109 إبداع الزمان الحنفي 290 إلا ابدىل بن ورقاء 146 H, 146 المرامون 1, 467 البائد الإلمانية 1, 462 ابرد بک 219 ااا إبرسباي هو الملك الاشرف ابي برطاس 218 ١١١, ابرقوق 186 اااا اونجور ابو القاسم 204. 203. 11, 203. 204 ابركات بن حسسى 341. III, 216

اسيد بن عرو 140 اا، اسيت بي الح العيص 1, 449 اشناس التركي 193 H, الاصبهبد كابل شاه 158 ا اصبهید بی سارتکین II, 212 الاصفر الامير 11, 248 الاضبط بي قريع 141 ال ابي الاعي 11, 298 ابو الاعور I, 460 الافعي الجرهي 135 إلى افلح بن النصر 81 ال اقباش الناصري II, 215. 263 اببة بن ربيعة II, 276. 450 أقبال حاجي 111, 200 اقبال الشرائي H, 134. HI, 12 جيلة H, 108. HI, 177 ווו, 53. 118 וווא HI, 53. HI, 51 انهار القارى 1,467 ام اغار 1,461 انيس سايس القيل 94 انيس بي عمرو 167 ، ١١ اورخان 251 الله الاوقص محمد 1, 470 اريس بي حسن 11, 286

اتمع الجيري . 173 . 84. 60 . 84. 31. 60

Ш, 30. 67

اتنش نابج الدولة 254 II,

بركات بن محمد 11, 342 البن التاجي 280 بركات المكين 199 III.

بركوت الكين 129. 123. 129

برة بنت الى تجزاءة ١, 186 التتار 189 الماهان الطبري 11, 108

برهان الدبن اللركي 235. HI, 233. 235 إالأ ابو تجزاعة 41 ، 78. الم

المسؤارون 15, 1470, 471, الترجية 13, 193

HI, 204. 215 برمش تغرى برمش

البن التغرى 17.217

III, 251 التمارين 14 التمارين

H, 289. HI, 196 254 قبرلنك

اتيم بن مرة 468 ا

اثابت بن نعير 228 ،١١ ابو ثام عبد ألد القاسي 115

اثعلبة بي بكر 142 II, 142

ثقبة بي رميثة 285 يا , 222

اجازان بن محمد 342 الم

بيرم خواجا 217 JII, 217 جاتي بك النسوروزي JII, 217

III, 236

بسب 336 ال

بش. المريسي 111, 111

ابى بعلاجد 110 II,

بغا أبو موسى I, 481. II, 11 أبو تمام 124

ابو بكر الصديون 1, 468. II, 234. أغربغا 221

III, 446. 454

ابو بكر بي الحسين المراغي III, 200 تيم بن اسد 359

ابو بكر بن سنقر II, 132 التيم بن مر II, 140

ابر بكر بن عبد الرحمي 163 الله اتوران شاه بن ايوب 156 الم

ام بكر بنت المسور 14, 24 بلال الخادم 383 1.

بلال بن رباح 185. 192 بلال

بلقيس 1, 89

بهادور الابراهيمي 11, 221 التعلية بن مالك 1, 125

الله بهبول 135 الله

بيمرس الملك الظهر . H, 269. 271 جابر بن عبد الله 1, 141. H, 269.

- ні, 183

پير الحمد الجاني 111, 295 HI, چانبلاط 239

بيسس الظاهري 192.195.396 الله 192.226

II, 273. 322 ابن جماعةبدر الدين I, 143. 152 ا جيانة I, 431 الجدالة بنت رعلان II, 135 جميلة بنت ناصر الدولة II, 246 ا جنادة بي عوف I, 125 I, 352 جندب بين الاعجم ابو جهل بي فشام 469. 455 II, 53. 128. 278. III, 337 جعفر بن سليمان I, 466. II, 183 جويرية بنت ابي جهل 192 جعفر بن يحيى I, 313. 454 الحارث بن خالد، I, 313. 454 171

الحارث بي عبد الله .146 .114 ام جعفر بنت ابي الفصل I, 444 الم 153. 218. 470. HI, 84 الحارث بي عبد المطلب 1, 476 الحارث بن عبيد بن عم 142 H, الجاودي 239 .190 .189 الحارث بن عمرو بن تميم 141 ,18 الحارث بن مالك 125 I, 83. 125

جبريل بن بخيتشوع HI, 117 جماز بن شيخة 272. 279 II, 322 ابن جماعة عز الدين l, 69. 130. 462. حبير بن مطعم II, 141 بنو جمان 466. II, 121. III, 14. 100 الل, 150 كاي چا حش بي رياب I, 456. 473 ابنو جمر 1, 474 بنو الجدرة 1, 48 ابہ جراب محمد 178 اب جركتمر المارديني 316 .11, 124 جندع بن ضمرة 1, 435 I, 352 جرم 1, 44. 170. 281. III, 35. 40 جرم ابي جيم 11, 40 الجزارين .481 .II. 14. 22. 81 الجواد محمد بن على 14. إلكواد محمد بن على 11. الجزارين

199, 240 جعفر البرمكي II, 14. III, 100 الجوخي II, 118 جعفر بن ابي علاج III, 164 حاجب بن زرارة III, 141 جعفر بن الفصل بن عيسى 194 H, الحارث بن امية 469. 455. جعفر بن محمد بن الحسن 171 A, 205 الحارث بن حاطب 171 H, ابو جعفر المنصور .310. II, 310. III, 89. 424

> جفيل الامير 217 II, 217 چلبى مصطفى 339 III, جماز بن حسن الحسيني .II, 218 الحارث بن فهر 463 III, 200

حسى بن المرزوق 166 III, ا

حسن بن أبي نمى 343 .63 .202 حسين بن احد الشرواني 198 ااا حسين بن حسـن .172 . 1, 147. 172 183. 329. 338 HI, 64. 348. 369. حسين الحسيني 392. 447 حسين بي على الافطيس . 167. II, 167. 184. 187. 238 III, 131. 212 HI, 172 בשיי יה מציג און ווו, 150 בשינים بين مهرويه ام انحسين بنت شهاب الدين ١١, 112, 117 II, 262 مشيشم البو حديقة ابن المغيرة 1, 110.117 الحصين بن غير 150.150. 135. II, 18. 168. III, 81 حفص بن الغيرة 1, 470 حكم اللك العادل 289 II, الحكم بن ابي العاص .476 . 1, 192 III, 87 حكيم بي امية 454

الحارث بن نوفل 162. 160. 16 الحارث بي فشام 390, 192, احسن بي معاوية 11, 183 الحاكم العباسي H, 275 الحاكم العبيدي 11, 54. 250 حامل افتدى 55 ااا حسية بي سلول 128 الحيطات 141 الله حبى بنت حليل 44 ، 11, 59. 62 الم حبيب بي عبد الله 170 الم حبيب بن عبد الرحن 197 المردى 11. 246. 366 حسين المردى 145. 308. II, حسين المردى 20. 171. HI, 52. 80 أبو الحجاج بي علاط 1, 465 I, 461 () ابي اوب ابي اهب 474 . 1, 463 الحدادين 1, 468. 476 الحصين بن عبد الله 1, 313. 332. 466. H, 15 الحصين بن عبد الله ال 71. 222. 447. المية II, 143 الحرورية 131 ]. II, 137 8,550 الحسن بن جعفر الحسني 11, 207 الحسن بن سهار 192 H, 192 حسن بن مجلان. II, 66. 110. 113 حكيم بن الاوقص 1447 I, 118. 463. 495 حكيم بن حزام 116. 117. 129. 227. 290. 296. III, 194. 200. 337 ا حليل بي حبشية 44 .I, 59. III II, 215. 263 عسن بن قتادة 263 البربري .313. 397. 437

أخالد بير العاص 1,469, II,42, 162 جدون بي شيبة 1, 158 اختد بي عبد الله 1, 158 799. 304. 339. II, 36. 171. [,397. II, 190. 239 جدون بن على III, 53, 86 كرة بن عبد المطلب III, 10 احسد بن الوليد 148 الم خاند اليبيدي 212 الله آرة بي ابي وقاس II, 210 اخالصة .484 بي ابي وقاس II, 210 اخالصة الم 489 III, 199 (1945) كيصة بي أبي في 220. 270 . [1] حديدة بنت حويلد 1, 423. 427 457. 463. 468. 477. II, 16 احباس بهن المبية 352 الحناطون .199 .11, 14.34 .11 أبن حريمسدا .128 .221 .11, 53. 270, 280 حشعلدي 338 II, الخطاب ہی نفیل 472 [ ادن خطل 1, 367 الخاصة 78 ال اخلف بن وهب II, 122

ابن ابي خلف 1, 474

خليفة بي غيير I, 495

خالد بن اسید 1, 192 اخلیل شاه مظعر 1, 192

447. 454. ال. 13. 15. 40. 186 خاند بي سعيد ال I, 462 ية بن عبد الله 170 II, 152. II, 170 III, 285 dia all 8:27 ابو چين الاباضي 179. 236 ال. ال الحس 1, 119, 122, 419 المبيد بن زهير 463 .1, 196 إحميب س عدى 11, 16 ال 343 بن محمد 343 بال حن بن ربيعد 1, 61 حناطة الجيري 1, 94 حنظلة بن ابي سفيان 1, 451 حنوان 94 .17. 94 ابي حنظلة 1, 51. III, 42 خزاعة 1, 276. 397. II, 190 أخزاعة ابي الحنفية 30 إل الحواتون 1, 455 حرى 96 .95. 11, 75 حويطب بن عبد العسرى ١١, ١٥٥٠ إابو الخفاد الاسدى ١١, ١٤١ 360. 476. II, 145 حيدر اللجمي III, 255 ابو خارم 142 ١١١١ خازم بن خزيمة 119 ااا

ادو نفر 1, 93 II. 217. 290 خوشكلدى 218. 315. 218. اراجى بن قتسادة . 262. 263 الراشد 171 الله خيرة بنت سباع .458. 466 رامشت الفارسي 191 II, 458. 466 الربيع بن يونس 96 الربيع ربيعة بي عامر 123 إ دانيال بي على اللرستاني 11, 128 إابوربيعة بن المغيرة 1, 175. II, 128 رزيق بن وهب 1, 496 ابس رسول انظر في عم رضى الدين الحناري 298 ا إرعلة بنت مضاض 39, 111, 48. الم ابو رغال 1, 93 رملة بنت عبد الله 1,461 ارميثة بن محمد 228.220 الميثة بن محمد ابن الرهين العبدري . 188. 341 [ 465 البو رجحانة 23 🔣

انخوارج I, 492 خوند بنت این خصبك .111 اا 132 خويلد بن واثلة I, 95 خير الدين الامير 140, III, 340 الراضي 167 خيربك المعار 338 ، ١١١, عام رافع بن خديج ٢٦ ، ١١١ رافع بن خديج III. 100 الخيزران I,330.422.III, 108.112 ربيعة بن حرام 44 الجيزران جيلع التركي II, 254 ربيعد خاتون II, 254 دارم بن حنظلة 141 II, 141 داود بن الحصرمي ١, 461 ارجب چلبي افندي 113, الله داود بن على I, 340. II, 181 (زاح بن ربيعة I, 340. ابن ابی الرزام 493 II, 213 ابن ابی الرزام 493 II, 493238. 257 داود بن عيسى من موسى .132 إرستم باشا 218. 302 الله II, 186 دراج بن ربيعة 44 ١١١١ الدةقون 1, 476 الدلاصي 444 ا ابن افي الدنيا 150 إلل دوس بن ذي ثعلبان 86 إ ديندار 250 HI, 250 ذو الرياستين 1, 158 نو السويقتين I, 193. III, 81 الرواسون 456 ذر اللفين 1, 83

سالم بي الحجام 111, 53 انسایب بن افي السایب ۱, 470. 471. П, 19

ابو سبرة بن الى رم 476 أ ابن الزبير انظر عبد الله الله الزبير انظر عبد الله ابو السرايا السرى 187. 238

السبف 111, 252 السرى بن عبد الله .491 .467

II, 182

السري بن منصور 187 II, 187 اسعد بن عبادة 150 H,

II, 39. 181. III, 89 ابو سعد بن على بن قتادة زيد بن هاشم الحسني 13 H, 313 سعد الدين جبروة 117 123 ابر السعود افندي III, 56. 261 رين الدين شكر 123 .122 H, اسعيد بن جبير 174 I, 225. H, 174 اسعید بی ابی طلحة II, 41 اسعيد بن العاصي . 1, 448. 451

سعید بن یربوع I, 360 ابو سعيد الحدري 11, 27 السفاح 88 .61 ،111

II, 165

الزباع الوزير 222 ,ا ابن الزبعرى 1, 475 زبيدة بنت جعفر .1, 330. II, 52 1, 465 السباق بن عبد الدار 128. III, 115. 129. 159. 334 النوبير بن العوام .491 .67 .463 إالسباق بن عبد الرحن 1, 452 II, 150

> زرارة بن عدس II. 141 زرعة دو النواس 1, 86

ابو زمعة بن الاسود 1. 110, 117 أبو سروعة عقبة 11, أو ابن الوس HI, 104 البنادقة 109 الله الزنجبيلي 118 .109 ال زهير بن الى امية 1, 469. 470 سرير بن القلمس 1, 125 زهير بن كلاب I, 61. 466 سعد بن ضبة

زياد بن عبيد الله .10 .310 . II, 220 اسعد بن عبرو السهمي 15 .

زياد بن سمية 1, 451

زين الدين بركة 132 II, ابن الزين 288 الم زينب بنت سليمان I, 495 وينب بنت شهاب الدين 118 اين افي الساج 14, 14 III, 31 8,Lm

ساسان بن بایک 111, 61 سائر بي الجراح I, 210. 300 اسفيان بي عيينة I, 210. 300

193. 447. ١١, 143. ١١١, 16 اسمبرين الحسن القرمطي 166 الله ابن السنبلي 287 الم H, 223. 284 سند بن رميثة 11, 270 سند اللك السعيد 11, 270 سنقر الجالي 338 .225. 229. سنقربي سليمان 250 الله ا بنو سهم 475 ا اسهيل بن عرو 1, 290 اسودة بنت عك 135 الله سليم خان 266 .249 .111 إسودون المحمدي الظاهري .91 الله 93. 103. 117. HI, 196. 216 | السيدة بنت مصاص 1, 41 اشاروخ النجمي 11, 260 ابو شاكر مسلمة 302 الم ابن ابي شاكر 110 II, 110 III, 259. 271 Justen sim شاهرخ بن غرلنک 299 اشاهرخ ميرزا 217 الله اشاه شجاع 111 اا الشداخ 63 ا

ابو سفيان بن حــرب .71. 77 ابن ابي سمير 484 إ ابي السلار 261 البي سلافة بنت سعد 185 ال الم بن زياد 1, 450 ال 27 سلمة بن الاكوع سلمة بنت عقيل 101 اا الملة بن عشام 469 الم أبو سلمة بن عبد الاسد 1, 59 سواع 1, 83 سلمي بنت ضبيعة 1, 123 سليم خان الثاني 355 الله سلمهمان باشا 363 .11 البو سيارة العدواني 148 .1 البو سيارة العدواني 1, 128 سليمان بك 252 ١١١, الميمان بن جعفر 1, 160. II, 186 سيف بن ذي يزن 1, 98 سليمان خان 291 .55 .69 الله سيف الدين الدمر 280 .11 سليمان بن خليل 11, 298 سليمان بن داود 111, 86 اسيف الدين الغيم 276 سليمان بن عبد الله 191 اال سليمان بن عبد الملكك .154 . ا شاشات جعدي 194 н, 236 اليمان بن على 299 را سليمان بي هبة الله 11, 228 ام سليمان 132 .133 ال سمرة بن حبيب 1, 456 السميدع 39, 111, 45.

سير بن موهبة 1, 464

الله 140 بالله اصوفة 128 صولق 111, 56 I, 467. II, 15 Minail المسرفة 1, 469. 471. المسرفة ابد. صيفي 484 . ا اضياعة ينت عامر 508 انارق مولى عثمان 11, 23 اطاری بن عمرد 170 .25. 25. طارق بن المرتفع 161 .36 ال اطنشتكين 257 .11, 213 ابر طالب بن عبد المناب 68 1, 6 H, 16 191. 192. III, 61 ابو طاهر العرمطي 191. 192 III, 171 mil الطايع العباسي 168 HI, 247. HI, 168 ابين الطحان 1, 246 اطغتكين بي ايوب 214 ابن طغم 11, 244 الطفيل بي عمرو 1, 83 اطلحة بن دارد I, 459 II, 176

ابر شریم خویلا 353 ا شعب بي بيبل 133 ال شدر بن ابي الفتوح 209 ال شمس الدين مروان H, 219 شهاب الدين تطبري 11, 305 شهران 1, 93 شيت بي آدم 111, 29 شيبة بن جبير 166 ,الا 188. المبة من مضر 140 الله شيبة بن عثمان .188 .67 .180 الصحاك بن قيس 11, 20 11, 142 مرارس عرد 146. 11, 17. 41. 46. 165. 234. III, 70. 89 100 II, 217 x 3 m شيخون العرى 124 ال شيرويه بن كسرى 131, اااا الصارم 119 .82 II, 82 صاعد بن تخلد 14 اا صالح بن العباس .34 ،11 ،492 إطاهر بن الحسين 119 ،111 صالح بن وصيف 111, 133 ال صداد 326 ال صرغتمش H, 121. 131. III, 198 ابن طباطبا صعد بي نعيل 143 اا صعوان بن امية 1, 474. ال, 145 أن سُوفة 500 صلاح الدين يوسف . 311. 258. إلا طريقة الله فنة 33 إلى Ш, 172 صلصل بن أوس 125 ال الصليحي 14, 54

ابی صنداد H, 109

طلحة بن عبد الله بن شيبة II, 37 اعامر بن فهية 449 الله بن شيبة I, 431 ämale اعباد بن جعفر 1, 471 عباد بي عبد الله 1, 143 العباس بن الربيع 1, 91 العياس بي عبد المطلب 1, 67. 70 186. 446. 475. III. 49 ابن ظهيرة ابراهيم .223. III, 105. 223 العباس بن علقمة 1, 476 العباس بي محمد بي ابراهيم 186 الم العباس بن محمد بن على 198. 468. 470. III, 15

ابري عباس 1, 70. 191. II, 30. 76 ابن ظهيرة ابو السعود 111.231 إلما عبد الله بن الهد الحصرمي 287 إللا عبد الله بي تامر 86 ا

ابي ظهيرة محمد بن عبد الله 322 ١١, عبد الله بن الحارث 74 .74 عبد الله بن الحسن 397 العاصى بن وايل 1,110.117.11,143 عبد الله بن خالد، 307. 140. عبد الله بن خالد، ابو العاصى بن الربيع 1, 454 الم العاصى بن الربيع 1, 454 الم العاصى بن الربيع 1, 454 الم HI, 75

508

طلحة الطلحات 1, 446 اعامر بن انظرب 1, 129 طلحة بن عبد الله بن عوف ١٦, 25 عامر بن نوى ١, 475 طلحة بي عبيد الله 1, 71. II, 15 عامر بي عاشم 465. 66. ابو طلحة عبد الله 11 .67 اعليف بن عران 15 .67 الطنمغا الطويل 132 ، طورسي HI, 251 طومان بای III, 243 الطون 171 ،١١١ ابو الطيب بن عبد الرحن 18 العباس بن عبد الله 181 الع بنو ابي الطيب 11, 210 الظاهر 173 ,III,

ابن طهيرة الهد 298 الم ابي ظهيرة ابو البركات 231 ،111 ابن ظهيرة جمال الدين 203 العباس بن المستعين 195 H, 195 ابي ظهيرة ابو السعادات .117 العباس بن موسى 186 II, العباس بن موسى 186 ПІ, 219

226. 230

ابي ظهيرة عطية 117 ال ابن ظهيرة محمد بن ابي السعود عبد الله بن جدعان .1, 326. 468 III, 284. 286

> العاصميون 1, 468 المر بي معصعة 1, 124

عبد الله بي دارم 141. ١١, عبد الله بي مطيع ١, 142. ١١ عبد الله بن الزبير . 138. 307 إعبد الله بن يوسف 1, 343. III, 146 H, 117. III, 212. 213 عبد الباسط 113. 52. 80 عبد الله بن زرارة ١, 172 اعبد الباقي بن على ١١, 172

عبد الله بين صفوان .150 .140 عبد الرحين بين أبني ١١, 36, 161 220. 277. H, 22 عبد الرحين بي ازهر 360

عبد الله بن عبد الطلب .[ 283 ] عبد الرحمي بن ابي حربي 454 [ ال الميد الركن بن زمعة 11,48 عبد الله بن عبيد الله 1424. 424 عبد الرجن بن زيد 1, 166 عبد الله بن عمر ١, 190. 494. ١١, عبد الرجي بن الضحاك 177 II, 118. 124 عبد الركن بن عقبة 17. 28. 81. 94. III, 13. 111

H, 234

II, 11. III, 427 عبد الركن بن نافع 1, 484 عبد الله بن محمد بن ابراهيم ، ١١ عبد الركن بن يزيد 92 . ١١, 43. H, 114 اعبد الرحيم بن على 114 71. 376. 447. II, 47 عبد الله بن محمد بن عمان .1, 332 عبد الصمد بن على 183 11, 85. عبد الصمد بن موسى 194. 193.

عبد الله بن الى ربيعة 1, 390 اعبد الله بن يحيى 1, 179 H, 31 ابو عبد الله المجدي 463. 491. II, 18. 42. 167. 235.

عبد الله بي السايب 1, 277. II, 17 عبد الدار بي قصصي I, 62. 66. عبد الله بن سفيان 1, 396. II, 172 عبد الله بن سفيان عبد الله بن شيبة H, 37. 175 عبد الدايم بن بقر 181

عبد الله بن طاهر 11, 62 الله عبد الرحن بن اسحاق 1, 467 عبد الله بي عام 162 ، 1, 455 ، 1 عبد الرجي بن الي بكر 1, 17.46.165

عبد الله بن قيس 177 H, 41. 177 عبد الركن بن عوف 1, 360, 466 عبد الله بي مالك . 1, 465. 466

عبد الله بي محمد بن الى بكر 11, 23 عبد السميع بن عم 205 عبد الله بن محمد بن داود .1, 221 عبد شمس بن عبد مناف .1, 67 226. II, 15. 193

II. 186

اعبيد الله بي عبد الله 192 ١١. عبد العزيز بن عبد الله I, 310. II, اعبيد اللهبي عثمان 99 با 1, 278. II, عبد العربي اعبيد الله بن قثم 186 .183 II, 35. عبيد الله بن محمد 186 ١١١, البو عبيدة ابن الجراح II, 148 عبد القادر بن عبد الركن 111, 261 عتاب بن اسيد .454 L, 127. 380. 454 II, 17. 35. 40. 158 عبد اللريم بن ياسين 17. 110. 454 بن ربيعة 1, 71. 110. 454 عبد المطلب بن هاشم .94 .68 إعتبة بن فرقد 449 .449 إعتبة بن عثمان بن طلحة 187.184. 187 عثمان بي عبيد الله 177 ال عثمان بي عفان .1, 452. II, 234 III, 70. 74. 78 عثمان الغازي 250 III, 250 اعرم بن حاج 1,342.II,203.III,144

عبد العزى بن عثمان 1, 67 12. 173. 176. III, 89 عبد العزيز بن عم 178 ,1 عبد العزيز بن المطلب 13, 43 مبيد الله المهدى 165 HI, 43 عبد العزيز بن المغيرة 1,470 عبد الغنى بن ابى الفرج 110 , 11 عبية الامير 273 عبد الكريم بن هوازن 444 الل عبد اللطيف النقشبندي H, 164 عتبة بن ابي سفيان 164 وH, عبد الجيد بن عبد العزيز 455 ،ا عتبة بن غزران 1, 457. 462 I, 88 عتردة 99. 282. II, 142. III, 48. 53 عبد الملك بن محمد II, 179 عبد الملك بن محمد عبد الملك بن مروان ١, 145. ١١ عثمان بن الحويرث ١, 143 235. Ш, 83 عبد مناف بن عبد الدار 1, 66 منان بن عبادة 11, 85 عبد مناف بن قصى 1,468 الم عثمان بن عبد الله بن عثمان 1,468 عبد ميدالواحدين سليمان 11,179.236 عثمان بي عبد الله بي سراقة 12 عبد الواحد بن عبد الله II, 178 عثمان بن عبد الدار I, 66 عبد الوهاب بن يعقوب III, 58 عثمان بن عبد الواحد II, 312 العبلات 492. 456. العبلات ال عبلة 1, 473 عبيد بن عير 150 .140 ا عبيد الله بن حسن 191 ،11 عبيد الله بن سليمان ,1, 343. II عثمان بن محمد 1, 343. II, عبيد الله بن سليمان 203. III, 144

اعقبه بي ابي معيط 1, 455 اعقیل ہی مبارک 11, 225 I, 124. II, 50. 72 ≪= العلاء بن الحارث 143 H. علاء الدين الزواري 105 الله علالة الديب الكرماني 445 ١١١, ابن علقبة 428 البن على بهر بابوية HI, 162. 163 على باشا 304 .301 .56 على الله على البعداني 115 H, العزيز بالله H, 112.123 كل على بن الى بكر العطار H, 112.123 على بن الحسن 341 .35. 197 على بن على بن سلام 260 ,11 إعلى بن عبد الله I, 71. II, 18 اعلى بين عجلان 11, 225 على بن عنان 11, 231

عجلان بن رميثة 138 . 282 . 282 العقيف الهبي 133 . 14 عجلان بن نمير 11, 227. 11, 200 عفبة بن الازرق 458 عجلان بن نمير ابي التجيل الاد 11, 273 ال عدس ہی یہد 11, 141 ينو العدل 111, 68 عدوان بي عرو 1, 129 مدى بن ابي الجراء 468 عدى بن الخيار 1, 462 عدى بن كعب 1, 326. 472 عدى بن نوفل III, 48 الله على الدين الباشقردي II, 272 عرار بن مجل 111, 248 على بن ابراهيم العسيلي 16 عروة بن الزبير 11, 29 الله عالم بن احمد العلوى 13, 201 عروة بي عياض 177 ال ابي عنارة I, 468 العزى 1, 79 ابن عساكر فخر الدين 14, 264 مل بن جعفر البرمكي 14 عصد الدولة بن بويسة .11, 247 على جلبي الجيدي 305 HI,  $\Pi_{1}, 168$ عطنه بن حاجب 11, 141 العلي بن الحسين 18 عطاء بن ابن رباح H, 41 على بن الخلوق H, 418 العطارين 1, 460 عطيفة بن ابي أني أني 220 .II, 108. 220 عليه بن أبي طالب 134 الم عطية بن سعد 31 الله عطية المطيبية 114. 117. 121 على بن عبد الوهاب 114 الله علي الم عفیف ہی نبیہ 464 ا العفيف الارسوفي 114 .107 اعلى بن عدى 11, 162 العفيف العفيف المطرى II, 131. 315

عمرو الجادر 1.48 اعمرو بن جفنة 144 ١١, اعمرو بي ألزبير 167 ،١١ عمرو بن سافر الخزاعي 146 II, 146 على بن محمد الصليحي ١١,210.252 عمروبن سعيد. ١,447.452 المروبن 165 عمرو بن عبد ود 1, 476 عمرو بن عثمان 475. 470. 1. וו, 141 ada פאר אין عمرو بن لحيي .74. 72. 58. 58. أعمرو 132. 402. II, 6 عمرو هزيقياء 1, 53 عمرو بن يحيى بن تعة 138 الم عمير الاعزل بن خالد 1, 129 II, 17 हिल्ला हुन हुन है II, 67. 225. 287 عنان بن مغامس 267. 271. III, 446 عوف ين عبد عوف ١, 466 ابو عون 136 ال اعياش بن ابي ربيعة 1, 470 اعيسى بن جعفر 11, 206

على بن عيسى II, 35.193.III, 119 عمرد بن تميم 140 على بن قتادة 284 إلا على القرماني 285 با ال على الليلاني 208 ،ااا على بن مبارك 293 .11, 225. على بن محمد المصرى 113 ،١١٦ على بن موسى الرضا 191 .186 .19 عمرو بن العاصى 1, 83 على بن أبي فاشم 253 إلا العليمي 11, 252 ابو عمارة بن ابي مسرة 15, 15 العالقة 42. 111, 40. 42 عم بن الحسن 11, 205. 243 عمر بن الليث 1,306.472.11,234 عمر بن الليث 328 111, 61. 70. 74 عم بن ابي راجيح 226 ،١١١ عم بن عبد الحيد 181 ال عم بن عبد العزيز 1, 452. ١١, 174 عير بن حيان 343 301 عم بن على بن رسول 11, 104. 215 عير بن هاشم 341 عم بي فرج الرحجي .300. 334 عنقود 1, 456 335. 339 عم بن مسلمة 11, 249 عم بن يحيى 243 ١١١, ابن عم 190 أبن عران بن محمد 11, 256 ا میسی بن علی 1. 336. 466. 474 I, 83 x47 04 876 اعيسى بي فليتلا 256 يالا عيسى

عيسي بن محمد الكردي II, 10 فاختة بنت زهير II, 118 عيسي بن محمد المخزومي .13 H, 43 الفارعة بنت ابي سفين 1, 458 الفارة في 11, 274 ال I, 394 81, 18 8, 18 فاطمة بنت ثقبة 121 فاطمة بنت الحارث 1, 465 فاطمة بنت ابي ليلي 109 الفتح بي خاتان 129 III, الفتح بي ابو العتوم الحسن 1707 II, 207 انخر الدين الشلام 104. 217 II, 104. الحين بن الشير 11, 216 الم قرعون 31 III, 31 افرقد بن یزید 85 III, الفضل بن الربيع 467 الفضل الفصل بن سهل 158 I, 158 الفصل بي العياس بي الحسين. 11,199 202 الفصل بين العباس بن عبد المطلب I, 111. 190 الفصل بي العباس بي محمد 186 ، نصيل افتدى 344 III, غياث الدين الابرقوع II, 111 فصيل بن عياص HI, 96. 111. 444 بنو فقيم 125 .12 إ فليتة بي قاسم 12 H, فهيرة بنت عامر 7 ، 1,

افيروز الساقى 291 .1I, 228.

196. 240 عیسی بن مریم 111 ا عیسی بن مهرویه 150 III, عيسى بن موسى 182 ,II, عيسى بن يزيد الجلودي 190 الاطمة بنت عمرو 1, 61 ابو عيسى بن المتوكل H. 15 ابو عيسى المشقفي 11, 249 ام عيسى بنت سهل II, 15 غازی بن ابی بکر II, 267 غاصرة بن حبشية 1, 133 غانم بي ادريس II, 219 غانم بن راجيح II, 218 غباة السهمي 1, 475 ابر غبشان الخزاعي 15, 11 الغزالون 1, 468 غزوان بن جابر I, 457 ابن غزوان 1, 472 الغطريف بن عطاه 1, 476 الغوث بن اخزم 128 I, 128 غياث 98 إ [[ غياث الدين اعظم شاء .105 II, أبي فطيس 126 II, عياث الدين اعظم شاء . III, 198 الغياطلة 262 إل ابو الغيث بن ابي نمي II, 220 غيلان بن حرشة II, 142

قدامة الخزاعية 138 ا] ابن القديسة 317 ال ابي قرا سنقر 284 الله قرا يوسف 11, 299 قبال انكروس 256. 256 III, 252. قرأمز بين محمود 109 🎹 اقراطیس 127 III, 127 القرامطة 162 ،150 ،150 القرمطي 11, 241, 242 قره بغا 183 إ∭ ابو قزعة 1,471 قسطل بي زهير 227 III, 227 قصى بى كلاب .134. 464 قصى بى III, 42. 43. 73. 107 ابن قطر 482 [1, 482] I, 125 malil قليم ارسلان بي مسعود II, 112 ابئ القمر 246 ال ال قبطة 175 ال قنفد بي زهير 1, 492 قيت الرجي 343 II, 343 قيدار بن اسماعيل 1, 44. III, 39 اقيس بي سعد 151 ، 1, 500. ال قدامة بن مظعون 475. II, 452. 475 قيس بن عدى 1, 475. II

قارظ القارى 1, 467 قاسم بين اسحاق 182 ، ١٦ ناسم بک 347 HII, 347 قاسم الشرواني 111, 288 قاسم بي عبد الله 149 III, قاسم بن عبيد I, 155 قاسم بن عبر الثقفي H, 179 قاسم بن قطلوبغا 105 III, قاسم بن محمد 12 II, 212 قاسم بن مهنا 11, 214 قسم بي هاشم بي فليتة II, 213 قريش 339 الم ابو القاسم بي حسى II, 341 قاضى زاده افندى 354 قانصوه الغورى 338. 239. الله قاني باي اليوسفي 226 إلله القام 158. 167 إلقام القام الق قايتماي الملك الأشرف .104 III, 104 قطورا بي اسماعيل 119, 39 222, 229, 338 قايتباي بي الحمد 343 II, القابم 169 القابم قايماز بين عبد الله 112 ١١١ قبيصة بي ضرار II, 142 II, 161 من الدريس .II, 69. 214. 260 قنفد بي عمير 161 Ш, 14 ابو قتادة الحارث 163 الب تثم بن العباس 183.234 II, 163.183.234 الفيراطي برهان الدين 22 ابو قاحمافة 17 . [[

مالک بن کنانة 125 مالک مالک بن منیف II, 272 المامون 121 .68 61. 68 ابي ماهان 1, 466 مبارك الطبري 1,397 المبيضة 329 . 172. المبيضة HI, 167 5821 المتوكل ,1 .210. 226. II, 13. III, المتوكل 54. 61. 68. 128 المتوكل المصرى 184 III, 184 اجد بنت تیم 123 ال امجداء 1. 48. 52 ابن مجلى 11، 216. 312 ابن ابن محارب 163 III, 204. III, 163 ابو محمد الرة I, 475. II, 12. 42 الحص بن جندل II, 133 الحرز بن حارثة 161 .43. 161 الحلم بن سويد 140 HJ, 140 الله الله 1, 471 الم ابراهيم 186. 183. II, 183. 186 محمد بن اجد بن سهيل 14 II, 14 الله الله الله الله الله I, الله 342 کمد بن اجد بن عجلان .67 II, 67 225. 287 الله 11 اللطفي 11 II, 11 

الحمد بن ادريس 219

قيس بن <sup>انخ</sup>رمة 1, 455 ابو قیس بن عدی I, 117 القيلاني II, 108 كانور الاخشيدي II, 244 H, 225 كبيش كتبغا الملك العادل 11, 270 كتبغا كثير بي الصلت 1, 473 کحیل بن رہاج 193 K كرز بن علقمة III, 448 ابي كرة II, 20 كريز بن ربيعة I, 455 كعب البقر محمد 196 II, كعيب 1, 90 كلاب بن مرة 61 .44 (١١١ كونا 197 I, 197 اللات 93. 93 إل لاجين المنصوري 275. 270. 11, ابن لاحق 485 إلى III, 252 אוו لبابة بنت على 1, 401 لبابة أم المسترشد 171 III, اللبانون 1, 472 لطفي باشا 299 III, ابين للوط H, 82 ابولهب 479. 476. 476. ال الولو I, 205 المارديني 11, 287 مالك بن فليتة 11, 213, 256

II, 185. المحمد بن الماعيل بن عيسى الله II, 185. على المحمد بن الماعيل بن عيسى الم الماعيل بن الخلب II, 240 محمد بن شهاب الدين II, 118 محمد بي طغیم 204 العمد بن طلحة 177 II, 177

III, 101. 106 محمد بن عبد د 11, 341. III, 223. محمد بن عبد ا محمد بن عبد الله بن الحسن 1,160. II, 182

الم بن عبد الله بن سعيد 186 ،11 الله بن الى بكر التونسي 313 II, 313 محمد بن عبد الله بن طاهر 196 الم الله العلوى .205 II, 205 243

الم بن عبد الله بن محمد 11, 41 الله المقدمي العربية العربية العربية عبد الله المقدمي III, 144 المحمد بن عبد الركن المخزومي 160. 312. 471. II, 43

316

تحمد العلقمي 179 الله

196. 240

محمد الارقص 99 ١١١٠ III, 305. 402 باشا

230 247 تحمد بغا 133 إالا

الله عبل بك 347 HII, 347

الل 63. 393 جارش 111, 63. ال 172. ال 188. ال 172. ال 210

H, 205

محمد بن الحسن بن معاوية 182 إل العمد بن افي الحسن البكرى 111,58 محمدين عبد الرجن الحطاب111,287 محمد بن الحسين الجارودي III, 163 الحمد بن عبد الرجن السفياني II,185 II, 180 كمد ابن الحنفية II, 235 الم البردي 163 الله البردي 111, 226. 288 المحمد بن تجلان 288 الله 226. الله 255 خان 255 AL الله 227 بن الخطيب 227 III, الله 137 العمد بن العلام 137 II, 15. 188. 193. كمه بن العلام 238

الله 425 بن ابي السلج II, 199 الحمد الجواد بن على 115 الله محمد بن سليمان جركز III, 443 عمر بن الزس 104 III, 104 محمد بن سليمان بن عبد الله 1,201 محمد بن عيسى المخزومي 1,43.198 III, 35. 192. 194. III, 98. 212

الله 151 اللدةر 151 HI, 291 اللدةر امراد خان 149 HI, 149 الله 97. 109. الله حفصة الله 97. 109 110 امروان بين الحكم 164.III, 80.87 المزوقون 1, 476 اللستبشد 171 الله III, 172 = Junion 1 المستعين 11,76.294.III, 131.201 III, 167 III, 184 exmaim! III. 173. 183. والمستنصر العباسي .183 337

المراجل III, 115 مراجل H, 299 مراجل الله 255 بين قرمان 255 HI, محمد بن كعب الفرظي I, 154 مراد خان الثاني 156 ااال الغازى 128 HI, 128 مراد الغازى 113, 253 محمد بن محمد العلوى II, 248 بنو الرتفع 465 امرة بن محمود 11, 470 المرة بن عمرو 11, 470 مرة بن عمرو 1, 470 اللم 256 على مراد 11, 256 الجمد بن موسى I, 327. 344. III, 148, 160 المروان بن ابي غي 342 III, 342 مروان بن محمد المراد تحمد بن ابي فاشم .333 II, 210 مريم 111 مريم 254 ا مسافع بن طلحة I, 262. 461. II مسافع بن طلحة I, 67 35. 38. 43. 178 محمد ہے یاقوت II, 260 كمد بن يحيى 170 ،11, 43 ،198 المستظهر 170 ،111 محمود باشا 363 ا محمود بہر سبکتکین 11, 54 تحمود السلجوق II, 254 تحيى الدين العراقي 283 III, 283 المستجد 171 الم المحتتاريبي عوف 179 🛚 انحرمة بي عبد العزى 1,476 الستنصر العبيدي 1, 209. II, 71. 106. 360. الستنصر العبيدي I, 209. II, 54 466. 474 بنو انخزوم 469 الم امسرف بي عقبة 168 II, ابن مخلب II, 204

المستنصر المصرى 11, 253

ابي مسدى 322 .11 11. 304.

المطيع الخليفة 167, الله مطيع بن الاسود 1, 472 المطقر صاحب أربال .86 .89 120. 124. III, 14. 337 معان بن جبل 158 إ] معارية بن ثور 125 آ معارية بن ابي سفيان ,I, 200. II 33, 235, III, 114 معتب بن ابي لهب 457 ا المعتبر 152 .132 الله III. 116. 122 مالا I, 226. III, 54. 140 العتصد III, 61. 135 منعلا المعز بن تميم 245 الم معر بي حطل 1, 463 مغامس بن رميثة 285 II, الغيرة بن شعبة 235 ال المغيرة بن عبد الله 469 ابو المغيرة المحترومي 310 II, المطلب بن عبد مناف I, 447. مقبل القديدي 207 المطلب بن عبد مناف المقتدر 152 .14 بااا المقتدى 169 الله

III, 117 , , , ma سروق بن أبرهة 88 [, مسعود بن أحد الازرق 11, 68 مسعود بن جميل 312 الله مسعود السلاجية 171 إ [[] مسعود بي معتب I, 93. 98 مسلم بن خالد 1, 470 المسلم بير عقبة 18 ، 139 الم II, 164 معيد بي عبد الملك 1,279. II, 171 معيد بن العباس المسور بن الخرمة 169 .17. المسور بن ابي السيب 11, 217. 268 ابي المشمعل 1, 246 مصطفى چلبى 214 III, مصطفى العار 56 ١١١٠ مصطفى ناظر الدين 13 , الله مصعب بن الزبير . 1, 464. 473 معز الدولة بن بوية 1444. III, 85 مصعب بن عبد الرحن II, 167 ابن معيوف II, 126 مصعب بن عبي 1, 341 مصلح الدين نطفى بك 44 ،III أبو مغامس 121 .126 مصلح الدين مصطفى III,285. 339 ابن المغربي ابو القاسم 207 مصاص بن عمرو 1, 44. III, 39 مطعم الطبي 1, 78 المطعم بن عدى 1, 69 المطلب بن حفظب I, 471. II, 43 مفلح التركي 318 III, 48 المطلب بن ابي وداعة 76 الله

اللك الظاهر خوشقدم 221 III, \_ الظاهر ططر 205 III. \_ الظاهر قانصوه 239 III, III, 239. 284 طومان List -ــ العادل نور الدين 133 II, \_ العزيز يوسف 14 II, 214 II, 215 اللامل 15 \_\_ II. 274 المحافد انس اللحيون I, 447. 466. 475 فياهد على II, 281. III, 54 المحيون الله الاشرف اسماعيل 115.287 إلى الله المسعود 11,215.265 الله الاشرف اسماعيل 11,215.265 الله المسعود 11,215.265 الله الاشرف المناعيل اللك الاشرف اينال 11. II, 220 II, 111. III, 220 المطفر احمد 205 اللك الاشرف اللك الاشرف برسباي , II, 301. III \_ المظفر الغسساني .77 104. III, 54 الملك المظف يوسف 271 الملك H, 263. 265 \_\_\_ — المنصور عبد العزيز .11, 270 — HI, 197 الملك المنصور عثمان 111, 220 II, 284 حسن Lil, 284 - الناصر دارد 11, 269 -ــ الناصر فـرج. 286. 270. الناصر 294. III, 172. 190. 196 اللك الناصر محمد .271 .111 اللك 277. 281. III, 54. 237

III, 171 , Lääli ابي القدم II, 260 الكتفي 149 III, 149 المكثوبي عيسمي .257 .II, 213. 257 العادل ابوبكر II, 263 III, 83 مكرز بن حفص 145 II, 145 ابي ملاحظ II, 203 I, 4. 259. III, 24 ئاللايكى الله II, 179 ملم 206. 426 الملك الاشبف خليل 270 الملك اللك الاشرف شعبان. 132. II, 98. 132 المعن أيبك 18. II, 268 285 اللك الاشرف قنصوه 338 .339 .III - المنصور لاجين 98 اللك الاشرف قنصوه اللك الاشرف قايتباى .104 الل – المصور حسى 293 اللك 222, 229, 338 الملك الاشرف موسى 11, 268 الملك الافضل نور الدين II, 113 اللك الصالح اسماعيل 170 II, 270 الملك الصالح أيوب 17 II, 217 الملك الصالم محمد .69. III, 300 المالك الصالم المحمد المالك 206 الملك الظاهر برقوق 95. 88. الملك الملك الظاهر جقمق 215 III,

II, 203. III, 167 الميانشي 109 الميانشي I, 485 8, man 9. ميمونة بنت الحارث 1. 436 انبت بي اسماعيل 1, 44. HI, 39 نفع بي جبير 1, 467 نافع بي الخوزي 483 ل منصور الديلمي 11, 241. 242 الفع بن عبد الحارث .18 II, 241. 460.466.474.II, 35.161.163 نافع بين علقمة . 38. 38. المع بين علقمة 173. 178 زيلة 1, 49. 74. 121. 284. ١١, 5 تابية الندش بن زرارة I, 465. 490. II, 141

نجيب الدين الزرندي 114 الم نيار ين معد 135 II, 135 ابع النصر الاسترابادي 14, 54 أبو نصر بن بويد HI, 169 ابو النصر شيخ 337 Ht. 129. III, 337 نصير بي أبراهيم 157 ال نظام الملك 174 دالما بنو نفاتد 145 ال النمرود 31, 111 ابونمي بن بركات 11, 343 ابو غي بن جملة 272 ١١١, الروفق II, 13. 198. 240. III, 135 ابو نمى بن ابي سعد ابو نمى محمد 284 الله

اللك المويد 201 . [1] اللك المويد 201 ملك شاه السلجوقي 170 .111 اللبكيين 1, 468 I, 78 8Lin النتص محمد 130 بالا 194. الله 194. المندرين حسي 142 إلا الندر بن الزبير 30 ١١٠ منصور بي عكرمة 1, 123 الهمدى 133 الله المحرى 11, 13. 236. الله على 11, 312. المحرى 96. 425 مهران الملك 142 مل مهنا بن عيسي 11, 235 II, 258 Lies (3!) بمو المهنما 207 ال الموسى 116, 116 مورش 493 [, 493 الموسوى ابو اجمد 247. 245. موسى الناس 37. 37. سوسى بن بغا 14 ١١١ سوسی بن عبید 105 III, ا ا نعيل بن عيسى ,I, 333. 454. II نعيل بن حبيب 96 .93 186. III, 114 ال 126 موسى بن غصون أبو موسى الاشعرى 1, 481

ال المومل 473 .449 .1 المومل

اهبل .111 .707 .73. 31. 58. 73 133. 282. HI, 48 ابي عبد 493 ا اهراء بي احمد 11, 342 II اهشام بن اسماعيل 174 .35. II, اعشام بن سليمان 1, 469 ا عشام بي المغيرة 470.508 عند بنت عتبه 1, 78 ابو هود سعيد 360 ا عولاكو خان 179 III, 179 الهيثم العتكى II, 40 III, عين محمد 111, 110 الوابصيون 1, 472 ابو واقد الليثي II, 17 ابن الوضى الجاحي II, 43 الوليد بن طريف 11, 237

ام نهشل 1, 277. 394. HI, 75 احبار 1, 469 نهمک 1, 78 ابو نهيك 1, 470 النوار بنت مالك 1,174 نوچ 1, 20 نور الدين محمود H, 255 دوفل بين الحارث 1, 478 نوفل بن عبد مناف 1, 462 العشام بن عبد الملك 11, 236 نوفل ہے معاویۃ II, 145 النهيري ابو الفصل ١١١, 286. ١١١ هند بنت سهيل 475 445 النويري محب الدين 322 .11 هوازن بن منصور 1, 123 النويري يحيى III, 286 النهيري أبو اليمن 11, 119 هوذة بن على 1, 508 نيارن 251 ، ااا هاج. 32. 35. HI, 147 أبو الهياج عبور 1. 21. 220. HI, 32. الهادي 108, الله هارون الرشيك . 182 . 161 . 11 الهيثم بن معاوية 182 ال هارون ابو عزيز 11, 262 هارون بن محمد . 102 . 199 H. الواثق بالله 126 H. بالله 133. HI, 126 III, 137 هارون بن المسيب 190 .189 الوراقون 1, 474 هاشم بن عبد مناف .134 .67 إورقاء بن جميل II, 189 III, 47 هاشم بن ابي فليتة 255 .11, وعلان بن جوشم 135 ام هاني ,11 .496 .496 .496 وكيع بن سلمة 137 ال

17. 31

الوليد بن عبد الملك .440 .10 إبودد بن شجرة 443 الوليد الوليد بن عتبة 1,158.397. اليريدبن محمد 1,158.397. المريد بن محمد 1,158.397. المريد بن محمد 1,158.397. الونيد بن عروة H, 40. 180 ادودد بن معاوية 1. 140. المونيد بن عروة يشبك 220 .106 يشبك يعقربن عبد 118 ا يعلى بن منبه ، 180. 457. 460 466 يعم بن عوف 1, 63 يقطين بي موسى 315 ١٠, ایکسوم بی ابرعة 1, 98 ا يلبغا الخاصكي . 286. 283. 284 (11, 224. 316. III, 186 اللارم بايزيد خان .154 HI, 254 يوسف بي مافك 229 .1, 198. ايرسف بن محمد 178 ال ايوسف بن يعقوب 146 الله

II, 141 ايزيد بن عمد الله II, 236. HI, 53. 85. 90 انوليد بن المغيرة .116 .108 يريد بن منصور 484 إلى المناب المغيرة المناب المغيرة المناب 118. II, 143 وهب بن عبد مناف 1,452 وهب بن عثمان 1, 67 أبو وهب بن عمرو 1.116 يافوت بن عبد الله 215 II, القوت الغياشي 1, 105. III, 199 يعم بن نفاثة 1, 95

يارضي افندي 261 اااا يحيى بن الحكم 173 II, 173 يحيى بن حكيم 166 ,اا جيى بن خالد البرمكي 111 , 111 جيي بن سليم 1, 467 يحيى بن عبد الله 11, 43 اليوسف الجالي 338 H, 338 یجیی بن عبد الرحن 114, 164 ایوسف بن ابی السیج 11, 200 یحیی بن فایز 111, 56 II, 208 جنيى بن قاسم جيي بن مهرويه 150 HI, جيمي النويري 286 III, 286

## فهرست اسماء الاماكي

الاثبرة 79 ،1, 486. ال اجياد , 45. 85. 469. 494. ١١, احياد 14. III, 453 الاخسف 1, 73. 170

الابطح 11, 3 الابواء 181 إل ابواب المسجد 1, 323. 111, 423 1, 488 Jul

|                                | T                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| م احراد 1, 440                 | الاخشبان 1, 477. ال, 71. الله 477. الاخشبان 1, 477. الله خشبان 1, 477. الله خشبان 1, 477. الله خشبان |
| م جردان 1, 438                 | الرقة 253 الله                                                                                       |
| م جعلان 438 ،ا                 | 10                                                                                                   |
| م الچام 126 II.                | اناخر . 494. 493. 494. 1, 432. 443.                                                                  |
| ام الحرة 122 HJ, 122           | 499. II, 17. 152                                                                                     |
| ام الزين 121 II،               | الارنبة 503 إ                                                                                        |
| ام الفاغية 121. 122 II, ال     |                                                                                                      |
| ام قردان 441 ا                 |                                                                                                      |
| ام قربين 123 H,                | ازچ 1, 426                                                                                           |
| ام الخلة 126 JJ, 126           | ارنینی 452 ااا                                                                                       |
| ام ج 1, 84. II, 209            | اساطين المسجد 319. III, 421                                                                          |
| الامين 1, 477                  | استار 1, 501                                                                                         |
| انصاب الاسد 495 ا              | اسكب 255 إا ال                                                                                       |
| انصاب الحرم 502 ا              | اضاة بني غفار 1, 436                                                                                 |
| الارجر 336. 344 HI,            | اضاة لبن 47 .I. 360. 496. II. 47                                                                     |
| ابن اوكى HI, 251               | اضاة النبط 496 . 441 إ                                                                               |
| ايلاتيج III, 250               | اظلم 493 ا                                                                                           |
| اينه څول 131, 251              | ו, 480. H, 11. III, 427 אונביק                                                                       |
| باب ابراهيم 244. 159. 159. الل | الاعرف 11, 478. الا                                                                                  |
| _ اجياد 14, 14                 | וו, 45 וلاعشاش                                                                                       |
| الم بازان 103 II, 103          | الاعصاد 499 ا                                                                                        |
| _ ابى الدخترى 1, 328 <u>_</u>  | افاعية 79, ١١,                                                                                       |
| البطحاء 1, 313                 | الافيعية 487                                                                                         |
| البقالين 330 .18 ،1            | الاقحرانة 486 إ                                                                                      |
| ـ بنی تیم 1, 326               | اقشهر HI, 255                                                                                        |
| ا_ بنی جمح .327. 322. 327. ا   | اق كرمان 259 III،                                                                                    |
| III, 159                       | اقیصر 1, 401                                                                                         |
| باپ الجناينر III, 208          | اكسوم 88 ا                                                                                           |
| ,                              | 4-7                                                                                                  |

باب بني انخزوم 326 ا II, 69. 298 Elali -II, 324 بالمندب النبي 11 , 316 . 324 . III , 211 \_\_\_ I, 313. 324. 331. بني فاشم . — Ш, 107 بازانى 10. 129. 199. 204. 338 البناسة 18 J. 50. 197. III, 18 باني كسرى 252 ١١١, بذر 9. 437 اب بركة ام جعفر 1, 442, 445. II, 34 باب بني شيبة .315. 312. 315 إبركة السلم 131 .120. 124. II, 66. 82 إبركة الصارم 323. 329. II, 77 اب الصفا 321. 325 . 1, 339. 371 ابركة القسرى 371 يركة الماجن 130 إلا III, 18 8, البرود 442 م إبستان بيرم 393 ١١١, ابستنان ابن عامر 239.238 ابستنان ابن عامر بستان على بن يوسف 122 ١١, البغيبغة 504 البغيبغة

باب حجيز 1, 328 HI, 211. 437 ــ الحريبيين 1, 327 الحزامية -III, 107. 159 8725 -الحناطين ,I, 318. 327. 330. II HI, 107 أب أم هاني 14. 77. III, 100. 107. 136. 159 باب دار التجلة 328 ،1 I, 329 ق الندوة - 1, 329 س الدريبة 11, 296 \_\_ H, 74 جيلة 1, 325. 332 جيلة 4 – ــ السلام 233 با ا بني سهم .328 .329 .1 بركة البردي 339 .1 III, 100. 108 ـ بني عايذ 1, 325 II, 124 مسهر 1, 316. 324. 331. ابركة مسهر 1, 316. III, 211 باب بني عبد شمس 1, 315 ابرهوت 1, 291 ـ بني عدى 1,326 ااا, 252 البروسة 103. III, 103. III, 107. 211 III, 100. 108 в<sub>гре</sub> — ــ فعيقعان 288 ــ ـــ القفص 211 ـــ القفص I, 496. II, 45 إنشام 119. 122. 127. الماجــي

130. 309

ابيہ خالد 1, 428 ابيز خم 1, 496 HI, 336 بير زبيدة بير السقيا 442 [. بير الشركاء 1, 441 بير شميس 83 II, بير شوذب 1, 441 ابير الصلاصل 442 ال ابير الطواشي II, 123 H, 113. 122 عفراء عفراء ابير عكرمة 1, 441. 495. II, 122 البير العليا H, 70 ابير المحرم 181, 111 ابير مسعود 11, 122 ابير أبي موسى 1, 441 II, 124. III, 96 بير ميمون بير النجار 124 إ] بير النبي II, 122 بير النشو H, 123 بير وردان I, 442 ні, 69. 213 умен البيضاء 1, 449 بير الاسود 441 .328 .438 البيمارستان 1, 328 .438 بير الاسود 441 .115.111 I, 87 بيوت غفار 360 إ تبالة 262 ال تبريز 299 ،١١

بدة 1. 441 إبير حوبطب 1. 27. 40. 50. 196. III, 17 بلجِک 250 اال بلدے 1, 442, 444, 503 بلهوت 1, 291 بخالة 105 الم بنكالة 198 إاا البهيما 503 ١. II, 124 البياضية بيت الازلام 1, 498 بیت ابی بکر انصدیق 122 H. بيت خديجة 316 بيت الشراب 313 .308 . البيت العتبق 196 .33 .50 البيت بيت ابن عرفة 69 🗓 البيت المعرور 17 . 5. 17 بیت ابی مغامس II, 126 بيت الموذنين II, 113 بيت الينبعي II, 122 البيداء 11, 281 بير آدم 124 ، 11 بير ايرافيم 122 H. بير أبى 1, 438 بير اسماعيل 126 H, بير أبن البرة 71 JII, 71 بير البقر 126 H, 126 بير بكار 499 .442. آ HI, 427 بير جبير

جبل البرم 1,491 Ex جبل البرود I, 501 اجبل تفاحة 491. 427. جبل الديلمي 490 .449. ا, 130. H, 78. HI, 36. 447 جبل الرحة 1, 130. H, 78. HI جبل الزنيج 1, 486 ا, 496. 499. II, 12 جبل عم 1, 496. جبل ابي لقيط 1,501 جبل النار 499 إ جبل ابی یزید I, 499 الجاحاف 172 ،II, 172 جدة . 314. 11, 44. 74. 195. عجد III, 50. 79. 244 الج 1, 478 الجرينات 335 ااا جزل 10 ااا الجعرانة 1, 127. 361. 430, 11, 79 آلجفر I, 438 الجبل الاحر, I, 478. II, 11. III, جمرة العقبة 49. 99. 1, 478. II, عبل الاحر I, 62. 421. II, 96 جمع

تبوك 73 ,11 نجنى 1, 339. 449 النخاب 1, 503 الل بالخزورة 13 . 11 HI, 427. 491 الخزورة 12 الله المحتورة 13 الله المتعادمة الله المتعادمة الله المتعادمة المتعادم التنعيم إا، 495 .14 إجبل خليفة 495 إلى الم 82. 338. 454 451 ابير الاعرج I, 487. II, 79 جبل شيبة 1, 490 ثبير الخصراء 11, 79 ثبير الزنج 11, 79 اجبل معدان 1, 485. 486. 493. جبل معدان 1, 485. н, 79 I, 495 جبل نفيع I, 487. 488. II, 79 جبيل نفيع الثريا 1, 440 الثقبة 1, 487. H, 131 ثنية اناخر 1, 501 الثنية البيضاء 155.501.503 الثنية ثنية أم الحارث 1,501 ثنية الحل 489 .1, 444. ثنية بني عصل 1, 155 ثنية ام قردان 1, 497 تنية المدنيين 1, 491 ثنية أبي مرحب 1, 455. 480 الجِفة 45 تور I, 428. 497. III, 448 الجبل الابيص 500 .479 .479 جمدان 1, 84. 194 10.427

الحديبية 83 إلا ال 47 مايات H, 47 1, 7. 30. 426. 493. III, 27 %.> 30. 447 حية وأقم 169 II, 169 الحرامية .318. 327. 396. 438. الحرامية 472. 495. II. 14. 114. 122. الحبنة 499 الحبنة الحيورة 497 8.282. 301. 497 II. 73 Kamst الحصاحاص 1, 426. 434. 11, 35 حلحلة 155 ا H, 73. 320 كا الحيرة 90 إا H, 147 خاچ خرابة قريش 132 الل اخرمان 139 ا خبرور ع 1, 501 الخصراء 484. 501. II, 12. 83 الخصراء خطم الحجون 484 I, 484 اخلیص 11,218.HI,104.224.338

جنابد ابن صيغي 71 .50 الحند 87 1. 11, 124 min الجوبانية 131 الم الجودي 30. 31, 111 حيرة الاصفر II, 45 H, 45 غيره المدرة الحافض 1, 490 حاید بلدے 444 را حايط ثرية 494 إ حايط حراء 443 ا حايط خرس . 443. 432. 443 أ الحطيم 75. 267 492. 502 حايط سفيان 1, 444 حايط ابن طارق 443, 445 الجامات 1, 443, 445 حايط عوف 1,443.455.480.II,82 حنين 1,445. المناعدة عادة المالية الم حايط في 1, 444 حايط مقيصة 1, 443 حايط مورش 1, 443 حياشة 131 إ الحبشي 14. 17. 17. 491. 11, 17. 46 الخرمانية 123 الحجارية 122 بل II, 73 ;1€1 II. 125 Kal الخليم 1, 463. 495 عليم 1, 31. 144. 145. 218. 225. II, 33. 35. 39. 82 الجرن 147 . 356. 388. 482 الحليقة 147 I, 68. 436. 439. II, 127 - II, 3. 25. 81. III, 76. 96

دار بكار بن رباح 13 ،١١ دار جعفر 1. 450 دار جعفر بن سليمان 15, 15 دار جعفر بي محمد 328 ال دار جعفر بن يحيى .330 ،319 ،1 и, 13 دار حجير 14 . 315. II, 14 دار حجير دار ابن ابي حسين 348 ال دار الحام 490 .450 I, 450 ار 7ز 8 447. 452. 460 ادار 7ز ادار الحناطين 452 .446. دار الاراكة 1, 473. 500. II, 92 دار ابن الحوار 1, 473. 500. ال 476 دار حويطب 1, 445. 451 دار خالصة 1,446

دار الخلفيين 1, 492 440 ادار درع 465. 468 گري ادر دار ابن ابی در 388

الار خديجة 440 .221 الله

الله 14 دار أبن بزيع 14, 155. 479. ١١, 452 الله الله 14, 14 الخوخمر 338 III, 338 الحوز 1, 155 الحيف 1, 400 خيف الشيرق 501 خيف بني كنانة 483 إ خيف بني المصطلق 483 .ا الله 243. 284 (الله عالم 243. الله عالم عالم الله ع دار البان .451 .395 .455 . ادار الحداديين 1, 451 456

دار البراهيم بن مدير 14 ، ١١, ادار الحفرة 123 دار أم ابراهيم 466 .1, 447 دار الحكم 452 .1, 451 دار احمد بن اسماعیل 15 H, دار احد بن سهل 16 الم دار ابي احجة 1, 452 دار الارقم .112 , 111 , 112 دار الارقم 440

دار الازرق 312 .307 ال دار الازعربين 15 II, 15 دار الخشني ١١, 464 مار الخشني ١١, 464 دار بنت الاشعث H, 14 دار الامارة 1,212.329. II, 16.116 دار الخيزران 112. III, 115. 111. III, 112. دار اوس 466 .457 .1, 447. 450 دار الاوقص 1, 470 دار اويس 1, 455. 469 . 1, 396. 445. 498. ١٦, 34 دار ببة بن ربيعة 1, 276. 395. 450 أدار الديلمي 1, 452 دار البخاتي 464. 451. 451

ادار طرفة 1, 475 دار ابي طلحة 1, 465 دا, الطلحيين 13, II, 32 ادار الطلوب I, 446 دار بني عباد 1, 348 دار العباس 1, 350. 443. III, 447 دار عباس بی محمد II, 14 دار عبد الله بي جدمان 1, 224 326. 348 دار عبد الله بي معم 326 دار ابي عبد الرزاق 14 II, 14 دار عبلة 1, 455 دار الحبلة .464 .315 .329 دار الحبلة . 473. U, 13 دار العروس 490 .177 ال دار ابي عوارة H, 14 دار العلوج 1, 469 دار عمرو بن العاصى 14, 14 I, 224. II, 14 دار عمرو بن عثمان 14 II, 14 دار عیسی بی جعفر 15, 15 دار عيسى بن على 1,450.11,13.15 دار شيبة .465. 11, 310. 313. 465 دار عيسى بن محمد 14 دار عیسی بن موسی 14, 14 دار ابن فرقد ۱, 447 دار الفصل بن الربيع 15-13, II, دار این قثم 1, 443 دار القدر 468 .447 را

دا, رابغة 480. 480 .1, دار رابغة دار الرقطاء 1, 449 دار ابن روح 1, 471 دار ريطة 1, 423. 447 دار وبيدة .104 .13 .13 .104 دار عباد بن جعفر 15 ،11 III, 137, 159 دار الزنم 464 .1, 450 دار الزوراء 1, 461 دار زیاد 1, 451 دار زينب 1, 443 دار الساچ 1, 469 دار السايب 1, 229 دار ابی سباع 1, 277 دار سعد 1, 450 دار سعید بن مسلم II, 14 دار ابی سفیان II, 16 دار السلامة 329 ،١ دار سلسييل 1, 450 دار السلسلة II, 104 دا, الشركاء I, 469 دار الشطوى ١, 470 دار شقیف**ة** 15 III, П, 14 دار صاحب البريد 14, 14 دار صبية 15 ال دار ابي صيفي ١, 471 دار الضرار 452 ال

دار ابي يزيد ١, 446 دار ابن يوسف 11, 34 الم دار القوارير . 1, 447. 451. 324. 474 الداران 1, 69. 316. 324. 437 ابو دجانة 1,491 الرب الثنية 11, 274 H, الدريبة 115 .107 ال الدف 194 .194 ادرقة 73 ،١١ اذات اعاصير 1, 491. 499 ذات الجليلين 1,502 ذات الحنظر I, 503 اذات القوبع 1, 278 نات قوس 44 II. أذباب القرن 484 [] ذر الابرق I, 502 إذر الاراكة 1, 485

دار قرطة 462 .1, 348. 462. R, 13 دار فیش بن مخرمة ۱, 447 ا دجناءان ۱۱, 48 دار لماية 1, 443. 451 دار این ماهان 1, 447 دار ابن ابي محذورة ١, 229 دار تحمد السفياني 15, 15 الدكن 1, 443 الدكن 11, 247 عار الدكن 11, 247 دار محمد بن يوسف 1442. 446 الدهناء 283 دار مخرمة 336 [1, 336 دار المراجل 473 .1, 449 اذات ابواط 1, 82 دار بني مرحب ١, 445 دار مروان 1, 229 دار مسرور II, 14 دار المضيف 11, 284 دار المطلب بي حنطب 11, 15 ادات السليم 496 دار المعبدي 14, 14 دار موسى بن عيسى II, 15 دار نافع بن علقمة II, 15. 38 كات اللجب دار دار الندوة .188 .188 .65 .65 أذات نكيف 1, 71 I, 460. 462 أذات الوجهين 308. 340. 464. II, 13. III, 45. 73. 89. 143 دار أم هاني 1,318.327. II, 22. 107 فنب السليم 45 دار انهجرة 454 III, 454 دار الهرابذة 455 الم دار يحيى البرمكي 15. 14. 14 أدر السدير 496

دار فراد 463 ا.

\_ السـدرة .120 Ma\_20. 177. 108 \_ III, 100. 218 باط سعيد الهندي 113 إلى II, 112 تعامة -س ابن السوداء 115 H, 115 \_ شاه شاجاء II, 111 H, 77, 108, 121, الشبابي \_ 296 باط صالحة II, 109 H, 115 الطويل -III, 204. 351 \_ [], 101. 111. 121. سالم المال III, 102 رباط العطية بين خليفة H, 112 Ⅱ, 113. 121 غنى ا II, 115 ماين غنايم 115 \_ القوريني II, 109 ـــ ابين كلالة 111. 121 ـــ ا HI, 100. 210 [ Line ] II, 114 ألسيكية 114 الرفق 122. III, 443 ـــ الموفق II, 109 الميانشي II, 109 \_ ناظم الخاص 194 III, 194 H, 115 ساھييش \_\_ \_ الوتش H, 112 \_\_ ا ب الوراق 114 II, 114

نو طوى .175 .197 .261 إرباط الساحة 113 H, باط الساحة II, 114. 122 السبتية 426. 500. II, 3. 83. 150. 185 ذو المجاز I, 129 ذر مراخ I, 496 ابغ II, 73 الراحة 482, 504 راس الانسان 1, 494 مرج رافط 11, 20 الرباب 1, 485 باط احد شاء 204 III, \_ الاخلاطي II, 112 ـ الاشرف III, 218 ـ البانياسي 111 ال ــ ابى بكر المراغى 108 El, \_ ابي بعلاجد 110 H, 110 II, 113. 122 بنت التاج 122 - التميمي H, 111 II. 115 مر الجهة 115 \_ بنت الحرابي 114 II, 114 \_ الحاتون II, 109 \_ \_ الخوزى 160 HI, 160 \_ \_ الدمشقية II, 114. 122 \_\_ ــ الدوري II, 114. 122 \_\_ رامشت II,109.III,160.191 II, 113. 292 ربيع \_\_ II, 107، 114 ابى رقيبة ـــ ابى \_ الزنجبيلي 109 II, \_ البيت II, 113. 121

زة، جندر 11, 32 زقاق الخيم يين II. 32 زقاق دار زبيدة 1, 328 زقاق العطاريين . 316. 324. 466 471. II, 15 زقاق المرفق HII, 446 (قاق الماسانة) زفت مهر 1, 499 زقاق النار 498. 491. 450. 450. زقات ابن هربد 1, 454 زموم 1, 69. 279. 282. 333. 440. III, 33. 34. 40 II, 126 الزيادية II, 226 خوخا ا II. 45 mages السيل الست 11, 95 الم 437. H, 120 مجلة الساجس 1, 474 الستار 1, 489 السدرة 1, 397. II, 48 السدرة اسدرة خالد 1, 448 زفاق الجزارين 1, 487. 467. 476 السور 1, 487

الربدة 24 ال رحا الربيع I, 490. 503 ازة انجر 112 ردم بني جميع I. 396. 453. III. 76 إزقاق الحذادين 1. 447 ردم عم الاعلى I, 275.395. II, 84 وقاق الحكم 452 ردم بني قراد 474 .463 .1 ، 396 .463 .474 ارفق خشبة دار مبارك 443 الرشاد 444 [. رضوى 31 . [[]] الرعباء 45 ال ال<sub>تر</sub>كاني 106 II, 106 الركن الاسود 323 .227 .323 إزقاق المجزرة 453 ١١١ , المركن I. 436 I, 438 e.e. المصنة 5 , 11 الروحاد 35. 37 ال III, 48 رومان بطن ريم 147 II, 147 الراكية 127 III الزاهر 185. II, 83. 127. 185. III, 236 إريقيا 338 زاوية ام سليمان H, 113 الله 365 إالى ill, الزربانية 46 .11 I, 475. 498 زقاق أجياد 111 اا زقاق العاب الشيرق 488 .1, 447 السداد 1, 488 زقاق المقر 1, 477 زقاق التمارين 32 ,11

سوق الفاكهة I, 451, II, 32 سوق اللبور والحشيش 69 113. 119. 121. 309 سوى المسعى HI, 12 سوق المعلاة 393 HI, سوق النداء 132 الله السويداء 129 HI, 129 السويداء السهيمة المارك ا 13, 16, 123, III, 15 II, 47 سيخين I. 439. 441 8 ...... I, 131. II, 47 Kala الشبيكة . 123. 123. 127 الشبيكة 263. III, 10, 13, 193 شعب اهل الاخنس 1, 492 شعب ارنی 1, 499 آ شعب اشرس I, 502 شعب البانة 497 إ شعب البياضة 123 سعب شعب الجناريد. 482. 1, 338. اشعب حوا 485 إ I, 495 الخاتر شعب الحود 1, 443. 483 شعب ابي دب .431 .432 .433 481. H, 82 اشعب الرخم 485 .1, 427

سرف 187 . 187 . 127. 436. II, 78. اسمتى العلاقة 99. 296 П. 44 жез.м سقاید ایس برمک 1, 414 سقاية خالصة 1, 414 I, 414. 421 ميقاية زبيدة سقاية العباس 337. 333. العباس I, 492 .a... السقيا 1, 489. H, 126 سقيفة 1, 469, 470 I, 438 Kana سكة الحنامية 1, 463 III, 306. 324 الله الكتوار 304. سكونجك 111, 250 سكونج I, 87 costin السلفار، 496. H, 45 السياطية 121 H, 121 III, 256 8, Wiew I, 486. 490. II, 126 I, 438. II, 122 السنيلة HI, 69. 214 سنديس سواكي 313. 317. 320 بسواكي سوى الحطب I, 445. II, 34 سبق الحناطين 137 إلا سوق الدجاج II, 32 سوق الرطب I, 451 سېتى ساعة I, 454 سوى الصغير 393 .HI, 15. 393 سوى العطارين 132 II, 132

\_ بنى حكيم 1, 327 . I, 327 بنى هاشم . 331 . ا III. 107 باب دار الحبلة 1, 328 المازاني 1, 328 المازاني 1, 328 بذر 437 .69 III , 100. 108 بركة أم جعفر 1, 442. 445. الله باب دخي شيبة .315 .317 .307 إبركة السلم 131 .120 .120 II, 66. 82 يركة الصارم 323. 329. II, 77 ابركة القسرى 371 ،339 الم يركة الماجي 130 ال ابـة 18 إا ا المرود 1, 442 الستان بيرم 393 III, 393 بستان ابن عامر 239. 238. 239 بستان على بن يوسف 122 الم البغيبغة 504 إ

باب حجيد 1, 328 باب جيد 1, 328 II. 69. 298 الحبوبيين 11. 437 العلاة 98. 298 الم II, 324 المندب II, 327 المندب الحيامية - حزيرة 107. 159 HI, 107. 159 الذي 11. 316. 324. HI \_ الحناطين ,18.327.330.H HI, 107 أباب أم هاني 14. 77. III, 100. 107. 136. 159 I, 50. 197. HI, 18 الباسة I, 329 عن الندوة HI, 252 بالى كسرى 11, 296 ا الجيلة 1, 325, 332 جيلة 1, 325 - بي سفيان 1, 325 III, 233 \_\_ \_\_ I, 339 ابركة البردى 1, 310. 322. 328. ابركة البردى باب الصفا 325. 321. ال بنی عاید 325 \_\_\_\_\_ II, 124 بركة مسهر 134. 316. عباس 134. البركة مسهر 144. III, 211 باب بني عبد شمس ١, 315 ابر قوت 1, 291 L 326 بني عدى \_\_ - على 11, 252 H, 103. HI, 107. 211 ابروسا 252 HI, 100. 108 8 - 11 -I, 328 نعيقعان ـــ فعيقعان القفص HI, 211 - الماجس H, 119. 122. 127. بشام 45 الماجس 130. 309

عين البرقاء 432 III, 432 عين الزعفران 335 إللا عين الطارق 335 III, عين نعيان 336 اااا اغراب I, 71. 80. 436. II, 85. 89 عرنة I, 71. 80. 436. اغراب III, 48 8jé غمدان 88 .87 1, I, 488. H, 149 فاران 18 ,ااا ال 45. 478 منام I, 131. 435. 488. 500. II, 185. 192. III, 212 الفدندة 496 .485 الع, عادية 453 الله الْفقاعية 109 إلا القايم 1, 499 فبر العبد 1,503 قابوس 113, 113 E أبو قبيم الم 137. 477. II, أبو قبيم الم 257. III, 10. 41. 442 القداحية 484 إ I, 78. II, 179. 182 قديد قرارة المدحا 1, 478 H, 48. 76 القرنا 18. 48.

الحول 1, 69. 437 عدانة 1, 496 عرفات 336 Ell. 336 عرفة .120 .130 .120 .33 . [1, 33 . 62 . 120 . 130 . 412 . 418. II, 85. 126 II, 314 89,0 1,1 I. 84. II, 50. 71 jame الغمر 138 بالا 126. 127. الغمر 138 I, 503 8, mail العطيفية 121 .108 العطيفية I, 503 klasli عكاظ 131 .129 عكاظ 1, 71 ا I, 350 lall العلم الاخصر 316, 313, 1 العلوق 1, 438 II, 48 Ja II, 126 8, L. III, 123 Xayar العرب 11, 50, 71 عوي 55 ،١ عيذاب 283 .283 إل العمر I, 484. 492 القدس II, 172 القدس I, 210. 414. 484. II, 95 عين بازان II, 119. 128 عين البرود 335 III, 335 عين ثقبة 335 III, 335 عين حنين 345 .III, 334. 345 قين ابي الاشعث 1,500

I, 503. II, 11 كبش كبكب 131 .104 آل I, 502 كتد الكثيب 1, 495 كجرات 351 .351 .346 كالله ار 22. 274. 280. 473. II, على الماء 3. 81. 91. III, 76 آريداء . 45. 500. II, 3. 91. 150. الكراء 152 كدانة 125 H, 125 كَنْيَ 92 II, 92 ك أدم I, 68. 436. 485 كراع الغميم 149 H,

> II, 45 مى ك كرماسنى 252 III, اللعبة 15 . ١١١ II, 293 a, K كمران 324 ال كنباية 67 ال کوپری حصار 251 III, 251 كوثى 18, 111

> > كونيك 252 Щ. كيد 495 ل اللاجمة 1, 496 البن II, 47

كوكلك 259 Ⅲ,

قرن أبي ريش I, 478 قرن القرط I, 463 قىن مسقلة J, 450 III, 259 (12:5 قية حصار 250 HII, 250 قبة سى 252 HI, فية قريبي الثعالب I, 410, 414 قرح I, 36. 130. 412. II, 90. 97 كداء من الطايف ة لا 11, 252 با HI, 252 القسبية 428 إل HI, 255 قسطمونية قصر جعفر بن يحيي 1, 492 قصر صالم 484 L قصر الغورى 430 إ قصر الفصل بن الربيع 1, 487 قصر محمد بين داود I, 484 قصر محمد بن سليمان 1, 491 قصر ابن ابي احمود 1,501 قعيقعان .13 . II, 126 الليبية 13 . 13 . الليبية 13 الليبية

III, 11. 144

القفيلة 497 [[ القائع 111 ,HI, 111 القليس 88 إ I, 493 XxxXI قدونا 131. II, 320 قدونا القنينة 1,494 قونية 250 III, 250 قيون حصار 252 اااا

مدرسة غيات الدين 105 П, المدرسة الكنباتية 351 HH, المرسة المجاهدية 121 .105 مدرسة الملك المنصور 104 H, مدرسة النهاوندي ١١, 107 II, 45 LAN I, 50. II, 314 -ام, الظهران 233 ،االطهران I, 479. H, 11 [1] المريد 488 .469 الم الم. منة 1, 496 33. 95. المرداغة . 36. 411. 415. II, 96. المرداغة 126. III, 336 المستندر 479. 437. 479 امساحد اباهيم 415. 425 البيعة 141, 441 ألبيعة 1428. إلا البيعة البي امساجد الجرب 453 الجاب 1, 424. III, 453 امسجد الحبس 1,388.424.111,453 امساجد خدیجة 324 ا مسجد الخيف 1,400.407.11,81 امسجد الراية . 13. H, 68. 71. HI, 13

453

لبنان 30. 36. III, 26. III, 14 plai الليث 13, 73 الليط 1, 486. 499 لية 11, 47. 73. 75 لية اللجن 443 .330.338.339.445 اللحي 453 .351 .15. 15. 15. 16. 393 .453 المارمان .485 .10. 210. 410 المدور 1, 59. 210 П, 92. Ш, 336 ماهان 250 ماهان I, 425. III, 442 LXXII متن ابن عليا 501 ا III, 259 مترن H, 11 الحجزرة 11 I, 129. 131. 428. II, 123 المسروة I, 129. 131. 428. II, 123 I, 398. 410. 414. 417. -----II, 93. 100 الحصب 1, 97. 387. ١١, 81. 94 الحتى 111, 440 مدرسة الارسوقي 107 II, الدرسة الإشرفية 111, 211, 226 مسجد الابنوس 11, 75 الله الأفصلية 11, 104. 121 مسجد الاجابة 113 المسجد الاجابة Ш, 211. 390 المرسة الباسطية 212 III, مدرسة ابن الحداد H, 107 مدرسة الزنجبيلي II, 104 الكرسة السليمانية 350 الله مدرسة طاب الزمان H, 104 مدرسة ابي الطاهر 107 II, 107

المقبرة 432. 491. اللهبرة مقبرة المهاجرين 435 [1, 435 المقطع 489 .155 مقلع اللعبة 155 م 11, 121 Kielli املحة الحررب 1,503 ملحة العراب 503 ، المدرة 1,500 النحنا 338 النخنا المنظ 414 ،1 منقطع الاعشاش 360 ال II, 121 المنقوس I, 130. 398. 406. II, 99 مى الهلل 93 ال مورة 256 ااا مولد جعفر الصادق 446 III, امولد جزة 445 ااا مولد على 111, 445 مولد مولد فاطعة 438 ١١١ امولد الذي 438 H. 446. III, 438 الليثب 1, 441. 496

مستجد السرر 1, 425 مساجل سلسبيل 388 ا مسجد الشاجرة I, 424. II, 16 مقبرة النصارى 1, 501 مسجد عايشة 454 ااا مساجد العيشومة 1,401 مسجد الكبش 425 .1, 401 القنعة 496 ااا, 17 مَكَةُ الرَّا, 18. اللَّهُ 17. 224 مَكِةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مساجد الهليلاجة 454 ,III, 454 المسعى 1, 246. III, 15.77.100 الملتزم 28 المرابع 1,301.347. المسعى 1, 477. II, 3. III, 13 alamli 1, 480 xlamo مسلم جيل 1,501 المناس .189 .189 .11, 444 . 11, 33. 52 المنابع المساجد 1, 444 المنابع 238, 310, III, 129, 335 المعر 1, 415. II, 97 المشلل 1, 79. 83. II, 169 المميق 11, 292 المطابح 480. 45. 85. المطابح المناف 11, 98, 111, 45, 60, 73 H, 131 ਸੀਟੀ المظلمة 336 االا معبد الجنيد 447 الله III, 18 Jan اللعلاة 13, 445 HJ, 10, 13 مولد عمر 1, 477. H, 3, HJ, 10, 13 المغش 1, 501. 502 1, 93. 487 mail الماجر 484 .53. 484 1, 478. III, 53 الميزاب 1, 271. 275. 323. III, 36

الليل الاخصر 102 . 11, 15, 101 . 11 أور جيل 447 الليل الاخصر II, 73 8 Agil النابت 1, 415. 418 وبشا 38 الم الداشة 18 الله وادى ابراهيم 102 الله H, 78 acti وادى الابيار 342 ال II, 48 8 link وادى النار H, 93 نبط 1, 497 1, 485 bulg I, 418. 495. H, 45 XxxxX II, 31 مواقصة نبهان 1, 480 الوتير 145 .48 II, 48 النبيعة 418 إل II, 48. 75. 76 23 II, 50. 72 , 1,5 H, 76 73 تخب 75. 76 بخ الوردية 1, 79. H, 47. 299. III, 99 خلة ورقن 31, 311 الخيل 487 إ ناعة الشوى 1, 443. 482 وضيق 11, 85 ياجي 16, 16 I, 497 8 mil يار حصار 251, الله نيان 1, 50. II, 78 الماقوتة 1, 410 نعيلة 1,503 عاميم I, 491 المقبة 11, 24 يرمرم 1, 497 النقع 440 ال یکی شهر 1H, 251 النقوى 1, 494 ا بلملم 1, 36. 130. 361. 413. 418. الملم 1, 80 II, 73 Kalauli II, 103 يوند حصار 251, III, النوبي جيل 445 ,١١١

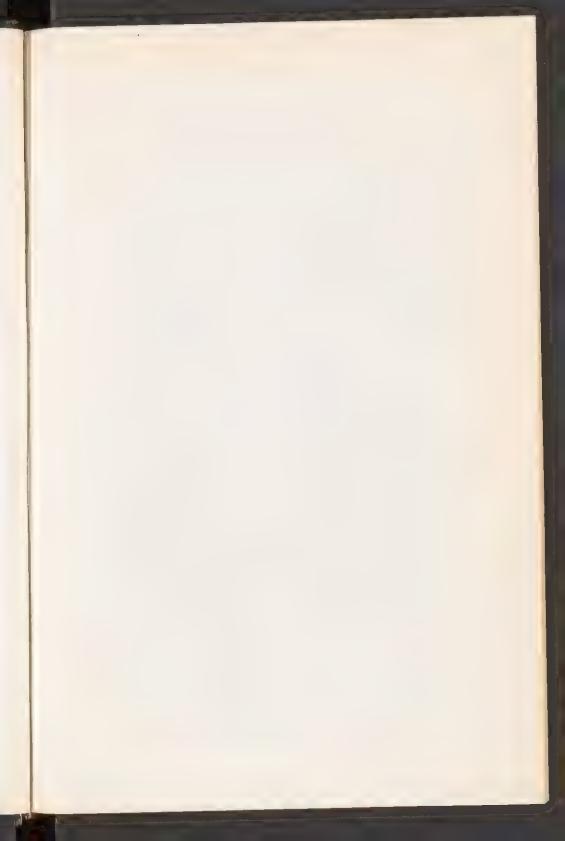

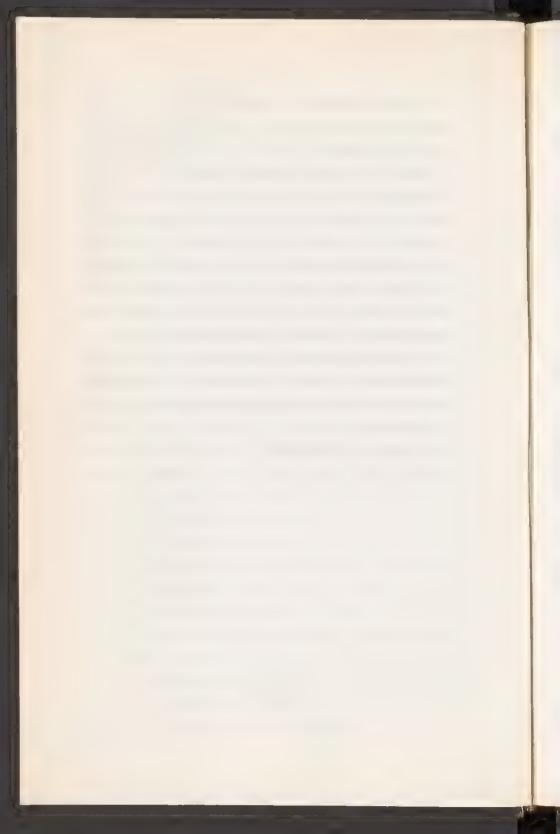

17. Jahja ben Fäïz Ibn Dhuheira, welcher im J. 959 mit Cutb ed-Dîn der Berathung über die Ausbesserung der Ka'ba beiwohnte.

Unser Geschichtschreiber Ibn Dhuheira hat in seiner Chronik, die in dem Gothaer Codex Nr. 352 enthalten ist, wenig Neues geliefert, wir haben uns desshalb darauf beschränkt, S. 476-47ff ausser der Vorrede mit der Übersicht des Inhalts und der Einleitung nur ein Paar kurze Stücke aus dem 7. und 8. Cap. auszuziehen, und aus dem 10. Cap. als Fortsetzung zu el-Fâsí die kurze Geschichte der Statthalter von Mekka bis zum J. 960 aufzunehmen.

An die Anmerkungen zu el-Fasi sind noch einige Verbesserungen zu el-Azraki angeschlossen. — Die Register über die Personen – und Ortsnamen erstrecken sich über alle drei Bände.

Göttingen im Juli 1859.

F. Wüstenfeld.

Mekka um sich bei dem Einzuge des Sultans Kajitbài dem Gefolge seines Bruders anzuschliessen. Er wurde dann Oberkadhi von Mekka und Scheich el-Islâm und starb im J. 889. Von den drei Schriften, welche Hagi Chalfa Nr. 1929, 8641 und 10813 von ihm anführt, handeln die beiden letzteren über die Wallfahrtsgebräuche, zu diesen kommt noch eine dritte شفاد العليل في حيم بيت الله الجليل بيت الله الجليل في حيم بيت الله الجليل في حيم بيت الله الجليل وحيم بيت الله الحيال وحيم الله الله الله الله وحيم الله الله الله الله وحيم الله الله الله وحيم الل

14. 'Gamail ed-Din Muhammed ben Nagm ed-Din Amin ben Abu Bekr Ibn Dhuheira, der Verfasser der Geschichte von Mekka, erwähnt einmal, dass seine Wohnung dicht an der Moschee gelegen habe; er nennt S. Amio seinen Lehrer Sahl ben Abdallah el-Tusteri, dessen von Hagi Chalfa nicht angemerktes Zeitalter dadurch einigermassen bestimmt wird, und sagt S. Aff., dass er sein Werk im J. 949 verfasst und 'S. Mif. im J. 960 die letzten Zusätze gemacht habe. Er muss damals schon ziemlich bejahrt gewesen sein, denn seine Tochter

15. Umm el-Cheir, ein gelehrtes Frauenzimmer, hatte schon im J. 938 einem gewissen 'Alí ben Muhammed el-Musawí bei seinem Besuche in Mekka ein Diplom ausgestellt. Vergl. Biblioth. Gothan. Cod. Nr. 432.

Ausser diesen werden noch zwei Glieder dieser Familie genannt, deren verwandtschaftliches Verhältniss aber nicht näher angegeben ist:

16. Abul-Sa'àdât Ibn Dhuheira, welcher im J. 854 Ober-kadhi der Schâfi'iten zu Mekka war und im J. 856 die Wasserleitung seines Vorfahren wiederherstellen liess; und

die Ehre zu Theil, dem Sultan bei seinem Umgange um die Ka'ba als Begleiter zu dienen, ihm die richtige Anweisung zu dieser Ceremonie zu geben und die üblichen Gebetformeln vorzusagen und ihn am zweiten Tage zu bewirthen. Im J. 884 war er noch am Leben.

- Abul-Su'ûd ben Ibrahim war in dem eben erwähnten Gefolge an der Seite seines Vaters.
- 12. Abul-Mahàsin Çalàh ed-Dìn Muhammed ben Abul-Su'ud war Oberkadhi von Mekka und mit mehreren anderen von dem Sultan el-Gûri in Kahira ins Gefängniss geworfen, und er war der einzige, welcher bei dem Auszuge des Sultans gegen die Türken unter Selim Chân nicht in Freiheit gesetzt wurde. Nachdem el-Gûri im J. 920 in der Schlacht bei Marg Dabik geblieben war, entliess sein Nachfolger Tùmàn Bâi den Abul-Mahâsin seiner Haft; bald darauf hielt Selim Chân seinen Einzug in Kahira, empfing dort den Abul-Mahâsin sehr ehrenvoll und entliess ihn mit Geschenken, um seine Stelle in Mekka wieder einzunehmen, und als in der Folge Muclih ed-Din Beg als Abgeordneter des Sultans Selîm nach Mekka kam, um Geschenke und Almosen zu vertheilen und ihn zum Schutzherrn der heiligen Stadt zu erklären, sprach Abul-Mahasin auf der Wallfahrt nach dem 'Arafa das öffentliche Gebet für den Sultan. Hagi Chalfa Nr. 233 erwähnt von ihm eine Geschichte der Regentenfamilie Catâda, Herren von Mekka.
- 13. Abul-Barakat Fachr ed-Din Abu Bekr ben 'Alí war Schäff'itischer Kadhi zu 'Gidda und kam im J. 882 nach

med, geb. im J. 789, war zuerst Stellvertreter, dann im J. 817 wirklicher Nachfolger seines Vaters, wurde auf einige Zeit von seiner Stelle entfernt, und starb bald nachdem er sie wieder erhalten hatte, im J. 829.

- 7. Ahmed ben Dhuheira ben Husein ben 'Alí hatte eine Nichte des Fâsí geheirathet; sie starb bald bei ihm und auch ihn entriss der Tod seinen Studien im J. 796, als er erst zwanzig und etliche Jahre alt war.
- 8. Abul-Barakàt Kamàl ed-Dîn Muhammed ben Abul-Su'ùd Muhammed ben Husein war Kadhi von Mekka. Sein Sohn
- 9. Schihâb ed-Din Ahmed ben Abul-Barakât, geb. im J. 793, war Hanistischer Professor zu Mekka; er machte auch Reisen in Handelsgeschäften und starb im J. 823.
- Sultan Kajitbâi zu Anfang seiner Regierung im J. 872 als Oberkadhi der Schäfi'iten zu Mekka bestätigt; als er sich aber im J. 875 dem Bau eines Logirhauses, welches der von dem Sultan abgesandte Schams ed-Din Muhammed Ibn el-Zamin errichten wollte, widersetzte, weil dazu drei Ellen breit von dem Wege genommen werden sollten, auf welchem die Ceremonie des Schnellganges zwischen el-Çafá und el-Marwa verrichtet wird, wurde er vom Sultan abgesetzt und jener Bau genehmigt. Indess finden wir ihn später wieder auf seinem Posten, wie er in Begleitung des Statthalters von Mekka Muhammed ben Barakât an der Spitze eines zahlreichen Gefolges dem Sultan entgegen zog, als dieser im J. 882 die Wallfahrt machte, und ihm wurde

- 1. Aţijja ben Dhuheira ben Marzûk ben Muhammed ben 'Iljân ben Soleimân ben Abd el-Rahman Abu Ahmed el-Machzûmi wusste viele Geschichten zu erzählen, von denen einige sprichwörtlich geworden sind; er hinterliess gegen zwanzig Kinder und starb im J. 647. Er hatte in der Nähe von Mekka grosse Besitzungen und legte oberhalb Mekka eine Wasserleitung an, die seinen Namen führte. Sein Sohn
- 2. Ahmed ben 'Atijja ben Dhuheira war als ein frommer Mann bekannt und zufolge einer Unterschrift von seiner Hand im J. 713 noch am Leben.
- 3. Abul-'Abbâs Ahmed ben Dhuheira ben Ahmed ben 'Atjija geb. im J. 718. Richter und Prediger zu Mekka, starb im J. 772. Er ist der Verfasser einer kurzen Geschichte von Ägypten. Cod. Gothan. Nr. 322. 364. Tippo Sultan's bibl. pag. 187.
- 4. 'Atijja ben Muhammed ben Ahmed ben 'Atijja war mit einer Tochter des vorigen verheirathet und wurde im J. 763 oder 764 von Räubern getödtet.
- 5. Abu Hâmid 'Gamàl ed-Dîn Muhammed ben 'Afif ed-Dîn Abdallah, geb. im J. 751, studirte zu Mekka, ging dann auf Reisen und erhielt nach seiner Rückkehr eine Professur; er wurde Kâdhi, Prediger und Musti und starb im J. 817. Er ist der Lehrer des Fàsí und zu seinen nicht zahlreichen Schriften gehört eine metrische Bearbeitung des grammatischen Werkes قواعد الاعراب von Ibn Hischâm. Sein Sohn
  - 6. Abul-'Abbas Muhibb ed-Din Ahmed ben Muham-

Dhuheira

Muhammed

IIV.

# Stammtafel der Familie Dhuheira.

### Marzûk

## Dhuheira

| 2.    | -      |
|-------|--------|
| Ahmed | Atijja |

| Abul-Su'ûd Muhammed | 9. Schihab ed - Dîn Ahmed el-Hanes | 13. Fachr ed-Dîn Abu Bekr el-Schâfi'i | 1 7 A | Nagm ed-Din Amin | 11. Abul-Su'ûd<br>12. Calah ed - Dîn Muhammed Abul - Mahâsin 14. Gamâl ed-Dîn Muhammed el-Hanelî |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Schihab ed - Din Ahmed el-Hai      | 1-Dîn Abu Bekr el-Schâfi'i            |       | Nagm ed-Dîn Amîn | gm ed-Dîn Amîn<br>d-Dîn Muhammed el-Haneli                                                       |

### 3. Ibn Dhuheira.

Die Familie Ibn Dhuheira 1 gehörte zu den angesehensten in Mekka und soweit unsere Nachrichten reichen, waren bis auf unsern Verfasser über dreihundert Jahre lang dort die höchsten Beamten, namentlich die obersten Richter aus ihr hervorgegangen, wobei es nur auffallend ist, da jede der vier Hauptsekten ihren eigenen Richter hatte, dass während alle andere Glieder der Familie der Lehre des Schäfi'i folgten, unser Verfasser Gamal ed-Din Muhammed Nr. 14 und Schihab ed-Dîn Ahmed Nr. 9 die Confession gewechselt haben und zu der Lehrmeinung des Abu Hanîfa übergetreten sind. Ihr Geschlecht leitete die Familie vom Stamme Machzum ab und zwar von el-Walid ben el Mugîra, einem der heftigsten Gegner Muhammeds, denn der Verfasser sagt an einer Stelle: الوليد هذا هر جدنا ن نسب بني ظهيرة يتصل به wie aber Dhuheira zu der Ehre gekommen ist, dass nach ihm die Familie den Namen bekommen hat, ist unbekannt. Indess greifen die Nachrichten über dieselbe, welche theils unsre Chroniken selbst. theils und noch mehr die Biographien berühmter Mekkaner von el-Fâsi nnd endlich auch Hagi Chalfa liefern, so in einander, dass sich daraus die umstehende genealogische Tabelle hat entwerfen lassen, und wir wollen daraus der Reihe nach in der Kürze diejenigen Personen namhast machen, über welche etwas bekannt geworden ist.

<sup>1)</sup> Dhuheira a ist die Vocalisation, wie sie mehrmals in dem Codex des Fâsi und in einem Codex der Bodleiana, Nicoll, Catalog, P. II. p. 310, vorkommt; nicht Dhahîra.

und daher ist es gekommen, dass der dies flüchtig geschriebene Exemplar benutzende Abschreiber des Berliner Codex. wiewohl er die Sprache gut verstand, viele Wörter nicht hat lesen können und die ihm unverständlichen nur nachgezeichnet und dies durch das bekannte Zeichen am Rande bemerklich gemacht hat. Einige dieser Wörter waren indess aus dem Zusammenhange leicht wiederherzustellen, bei anderen fand sich die richtige Lesart in dem benutzten Auszuge, und nur einige wenige, so wie ein Paar ganz fehlende Worte, die indess uas Verständniss des Ganzen wenig oder gar nicht stören, mussten während des Druckes unerklärt bleiben. Doch auch diesem Übelstande ist noch in den Anmerkungen grössten Theils abgeholfen, indem unser Freund Amari, dem ich das Ganze nach beendigtem Druck zusandte, die von mir bezeichneten Stellen mit dem Pariser Codex verglichen hat, wodurch nicht nur die von mir schon in den Text aufgenommen Conjecturen bestätigt, sondern auch aoch eine Anzahl von Verbesserungen gewonnen sind. Ich habe desshalb in den Anmerkungen den Berliner Codex mit a, den Auszug mit b, und den Pariser Codex mit c bezeichnet.

Der Auszug ist an sich gut geschrieben, aber wegen der Menge von Wasserslecken jetzt an sehr vielen Stellen nur mit der äustersten Anstrengung der Augen noch zu lesen. Das Exemplar, aus welchem dieser Codex copirt wurde, war im Besitz des gelehrten Ibn Hagr, welcher am Rande mehrere Stellen aus dem grosseren Werke zur Ergänzung wieder hinzugefügt hatte.

sen hat und in dieser Beziehung die Unterschriften unverändert geblieben sind, so hat er doch alle drei Ausgaben in den historischen Capiteln bis zum J. 829 fortgeführt; aber die von uns benutzte grosse Ausgabe hat dann noch von einem späteren Herausgeber an einzelnen Stellen über bauliche Anlagen Zusätze bekommen, welche bis zum J. 870 reichen, nämlich S. 187, 2 aus dem J. 833; 11, 15 vom J. 837; 128, 3 und 184, 22 vom J. 843; 184, 2 von 848; 144, 22 von 848-49; 184, 19 von 850; 184, 3 von 856; 184, 13 und 187, 20 von 865 und 181, 17 vom J. 870; dagegen in den rein historischen Capiteln über die Statthalter und merkwürdigen Ereignisse in Mekka, wo man Nachträge am ersten erwarten und wünschen möchte, sind sie nicht gemacht. Der Pariser Codex hat diese Zusätze nicht.

Der Berliner Codex der grossen Ausgabe ist nicht ganz vollständig, schon in dem Exemplare, aus welchem er copirt ist, fehlten die vier Capitel 32 bis 35, wir sehen indess vorn aus der Übersicht des Inhalts der Capitel und noch mehr aus dem diese Capitel enthaltenden Compendium, dass der Verlust nicht sehr zu beklagen ist, da el-Fâsi hier schwerlich etwas mehr geliefert hat, als was er aus el-Azraki und Ibn Hischâm nehmen konnte und was uns aus diesen bekannt ist.

Wenn man bedenkt, dass bei einem Umfange von mehr als 600 Quartblättern (wenn man das fehlende mitrechnet,) der Unterschrift zufolge der erste Abschreiber seine Copie aus dem Originale in 20 Tagen beendigte, so wird man keine sorgfältige und schöne Handschrift erwarten können,

Abdruck uns desshalb hier nicht nöthig schien; dann hat aber et-Fâsi eine Menge von Erläuterungen, Ergänzungen und Berichtigungen aus anderen Schriftstellern hinzugefügt, von denen wir den grössten Theil hier mitgetheilt haben, wozu dann freilich der betreffende Abschnitt bei Ibn Hischâm immer verglichen werden muss. Das 37. 38. und 39. Cap. sind dann wegen der Neuhert und Wichtigkeit ihres Inhalts vollständig aufgenommen, aus dem 40. Cap. dagegen nur die Anfänge einiger Gedichte, um die Namen der Verfasser und einiger anderer Personen nicht unerwähnt zu lassen, und daran schliesst sich unmittelbar die Nachschrift des Verfassers.

Als el-Fâsí den grössten Theil des Werkes fertig und den Rest geordnet hatte, schien ihm dasselbe zu umfangreich und er fing noch auf seiner Reise nach Jemen an, eine zweite um die Hälfte abgekürzte Ausgabe auszuarheiten, indem er die Angabe seiner Quellen weglies; sie erschien noch in demselben Jahre 819 mit dem veränderten Titel منافعة المنافعة und ist in der Biblioth. Bodl. Nr. 748, Bibl. Escurial. Nr. 1763, in Paris Anc. fonds Nr. 716, 3 und in Copenhagen Cod. 139 vorhanden. — Aber auch diese Ausgabe war ihm als Taschenbuch für Reisende noch zu gross und er zog sie desshalb auch noch in demselben Jahre in ein Compendium zusammen, welches den Titel منافعة كالمنافعة bekant und zu Berlin in dem Codex Wetzstein. Nr. 19 enthalten ist.

Wiewohl nun et-Fâsí sein Werk im J. 819 abgeschlos-

<sup>1)</sup> Hija Khalfa lex. Nr 2647.

von Ihu الكامل Asakir + 571, الكامل von Ihu el-Athir † 630, 81,11 von Sibt Ibn el- Gauzí † 654, die allgemeine Geschichte des Nuweiri + 732, die Annalen des Abul-Fidâ, den er immer nur "Fürst von Hamât" nennt, † 732, die Chronik des Barzâli † 739 und die Geschichte des Ibn Chaldun + 808. Von Specialgeschichten wird nur Abu Schama's (\* 665) Anhang zu der Geschichte des Nur ed-Din und Çalâh ed-Din genannt, von Reise- und Länderbeschreibungen Ibn Chordadbeh ums J. 300 und Ibn 'Gubeir ums J. 580; von Traditionssammlungen el-Bochârí + 256, Muslim + 261, el-Tirmidí + 279 und el-Daracotní † 355; einzelne Bemerkungen sind aus verschiedenen Schriften des Nawawi + 676, aus den Wundern der Schöpfung von el-Cazwîni † 682 und aus Aufzeichnungen des Ibn Mahfût genommen. Den Ibn Challikan citirt er einmal wegen einer abweichenden, aber nur in seinem Exemplare fehlerhaften Angabe der Aussprache eines Namens -wo unsere Codi, ضبطه ابن خلكان بصم الحاء والمعروف فيه العاتج ces بفتح الحاء haben; vergl. vit. Nr. 266.

Die in diese Sammlung aufgenommenen Stücke enthalten, ausser der Vorrede mit der Inhaltsangabe der einzelnen Capitel, einige Paragraphen aus dem 1. und 6. Cap., einen grossen Theil des 22. Cap., das 23 Cap. vollständig, einen Abschnitt aus dem 24. Cap., ein grösseres Stück aus dem 28. Cap. Den Hauptinhalt des 36. Cap. bildet die Geschichte der Einnahme Mekka's durch Muhammed, welche el-Fåsi mit Weglassung der längeren Gedichte wörtlich aus Ibn Hischâm S. A. bis Af. entlehnt hat und deren wiederholter

der Mühe werth, eine gedrängte Ubersicht seiner Quellenschriftsteller bier folgen zu lassen.

Voran stehen die beiden Chroniken des Azrakí und Fâkihi, wobei es dem Herausgeber zu einiger Befriedigung gereicht, in den sehr zahlreichen Citaten aus dem ersteren keine nennenswerthe Verbesserung zu seiner Ausgabe gefunden zu haben. Die Topographie von Mekka und seiner Umgebung behandeln die Werke sie von et-Muhibb el-Tabarí gest. 6941) und الوصل والمي von el-Feiruzabâdí, den er immer Magd ed-Din el-Schirazi nennt, gest. Si72; die heiligen Gebräuche bei der Wallfahrt wir von ibn 'Gamâ'a † 767 5 und von Soleimân ben Chalil el - Ascalâni, der vor jenem lebte, da er von ihm citirt wird +; die Vorzüge Mekka's فصابيل مكذ von el-'Gundí. Für die ältere Geschichte von Mekka wurden vorzüglich die Lebensbeschreibungen Muhammeds benutzt: Ibn Hischam † 218 und der Commentar des Suheili + 551, Muglatai + 762, Ibn Sajjid el-Nas + 659, daraus besonders die abweichenden oder ergänzenden Stellen aus Ibn Sa'd; el-Cutb el-Halebí † 735 Commentar zu Muhammeds Leben von Abd el-Gani † 600 5); die Zeichen des Prophetenthums von el-Mawerdi ÷ 450; die Schlachtenbücher des Mûsá ben 'Ocha ÷ 141 und el-Wâkidí † 207. Von allgemeinen Geschichtswerken citirt er die Chroniken von el-Zubeir ben Bakkar † 256, Muhammed ben Garîr el-Tabarî † 310, el Mas'ûdî † 346, den Commentar zu der 'Abdûnia von Ibn Badrùn ums J.

Haji Khalfa, lex. Nr. 9385. — 2) ib. Nr. 14272. — 3) ib. Nr. 12928.
 Haji Khalfa lex. Nr. 12968. — 5) ib. Tom. III. p. 635.

Nr. 722 und zu Berim der Codex ex biblioth. Sprenger. Nr. 174, aus welchem die vorliegenden Auszüge genommen sind. Der Verfasser verweist darin an mehreren Stellen auf seine Cotiectaneen, die er اصل المسال Archetypum nennt, in denen dies und jenes des weiteren enthalten sei, die aber wohl mit Recht selbst im Orient für verloren gehalten werden 1.

Der Stil des Fâsi ist in diesem Werke etwas breit, indem er z. B. gewöhnlich zuerst dieses oder jenes Factum angiebt und dann noch den Releg aus seiner Quelle wertlich hinzusetzt, so dass ein und dasselbe oft zweimal gesagt wird. Allein diese Art der Darstellung hat für uns in mehrfacher Hinsicht einen unschätzbaren Werth: wir lernen daraus zunächst den grossen Fleiss und die Gewissenhaftigkeit kennen, womit der Verfasser sein Werk behandelt; dann erhalten wir dadurch gleichsam ein Verzeichniss seiner Bibliothek oder wenigstens derjenigen Bücher, welche zu el-Fàsi's Zeit in den Biblotheken der Hochschulen von Mekka noch vorhanden waren; wir sehen daraus, dass es die besten und werthvollsten historischen Schriften sind, von denen sich dort in unsern Tagen wohl kaum noch eine Spur findet; und wir gewinnen endlich die Uberzeugung, dass seine Geschichte, da sie alle Notizen enthält, welche er aus einer so grossen Anzahl der wichtigsten Werke zusammen las, so lückenhaft sie auch noch sein mag, doch aus anderen Quellen schwerlich eine namhafte Erweiterung zu gewärtigen hat. Es scheint uns desshalb

<sup>1)</sup> Vergl. Haji Khalf, lex. Nr. 7606.

auch eine Geschichte von Mekka zu schreiben und ordnete zu diesem Zwecke seine Collectanen in anderer Weise zu einem kleinen Werke von 24 Capiteln, von welchem bereits im J. 511 Exemplare nach Agypten, Mauritanien, Jemen und Indien verbreitet wurden. Dann erweiterte er dieses Werk in den nächsten Jahren, besonders 815 und 816, zumal nachdem ihm die Chronik des Fåkihi bekannt geworden war, aus welcher er viele Zusätze und Berichtigungen aufnahm; hierdurch aber, und vollends durch die Hinzufügung der Stattbalter von Mekka, die er aus seinem biographischen Werke hier in chronologischer Ordnung zusammenstellte, erhielt das letzte 24. Capitel einen so bedeutenden Umfang, dass er sich veranlasst fand, den Inhalt desselben in 17 kleinere Capitel zu vertheilen, sodass nun das Ganze aus 40 Capiteln besteht. Die Redaction oder Reinschrift dieser Ausgabe begann er zu Anfang des J. 817 zu Mekka und setzte sie fort auf einer Reise nach dem Süden, deren Zweck er weiter nicht angiebt, wo er in den beiden vorletzten Monaten dieses Jahres in dem Hafen der Insel Kamarân in der Strasse Bab ei-Mandeb und dann in der Hochschule Kiçâbia Wagihia zu 'Aden Abjan in Jemen die letzten drei Capitel ausarbeitete; die dazwischen hegenden Capitel 24 bis 37 fügte er nach seiner Rückkehr nach Mekka im Anfange des J. 819 Innzu. Dieses grosse Werk in zwei Bänden mit dem Tifel zungen enthalt zu Paris der Godex Anc. fonds انعرام باحبار البلد الحرام

Schriftsteller mit Angabe der Litel ihrer Werke ausgezogen. Biblioth Sprenger, Nr. 316.

sonderes Werk hierüber geschrieben war, denn den Fakihi lernte er erst später kennen und er reicht nicht viel wetter als el-Azraki, und die Chronik des Wezirs Zeid ben Håschim ums Jahr 676 kam ihm nie zu Gesicht 1, so sammelte er aus historischen, biographischen und anderen Werken alle Nachrichten, die sich auf berühmte Personen bezogen, welche in Mekka geboren waren oder dort ihren Wohnsitz genommen hatten. Nachdem er dies mehrere Jahre fortgesetzt hatte, fing er an, die einzelnen Blätter, auf welche er seine Auszüge geschriehen hatte, zu ordnen, und es entstand daraus zunächst ein grosses biographisches Werk in vier starken Bänden nach dem Alphabet, nur dass er die Namen Muhammed und Ahmed voraufstellte, mit einer Einleitung, welche eine kurze Geschichte von Mekka enthielt. Dies Werk, mit dem Titel المعقد النمين في تاربح befindet sich in der Bibliothek zu Paris Anc. fonds. Nr. 719-21 und 863, was um so mehr zu verwundern ist, als el-Fàsí nicht einmal selbst eine Reinschrift desselben besorgte; sondern nachdem es im Entwurf fertig war und es ihm zu gross schien, machte er sogleich einen halb so starken Auszug daraus mit dem Titel عجالة القرى , vergl. Haji Khalf. lex. Nr. 80512, للراغب في تاريخ أم الغرى Indess war er damit noch nicht zufrieden, er wünschte

<sup>1)</sup> Dass zwei Spanier, Abu Zakarija ben Muhammed el-Tamimi aus Guadalavara, gest. im J 394. und Ali ben Ahmed el-Hasani, gest. im J. 750, Beschreibungen von Mekka verfasst haben, erwähnt Casiri, Bibl. Arab. Hisp. T. II. p. 111. 148; auch Muhammed Ibn el-Naggar, gest im J. 643, schrieb eine Geschichte von Mekka; vergl. Haji Khalf. lex. Nr. 13759. — 2) Ein späterer hat daraus die Namen der Mekkanischen

Jahres ausdehnte ",, besuchte er Agypten und kehrte über Syrien zurück; er nennt als seine dortigen Lehrer den Scheich Siråg ed - Din Omar ben Raslån el - Bulkeini gest. 505, Muhammed ben Mûsa ben 'Isa Kemâl ed-Din el-Damiri el-Schâti'i geb. 750 gest. 808, Abul-Ma'âli Abdallah ben Omar el-'Aufi, welcher die Chronik des Azraki vortrug '5, Ahmed ben Omar el-Bagdâdi, Ahmed ben Muhammed Badr ed-Din Ibn el-Çâhib 1, den Câdhi Tâg ed - Din Bahram ben Abdallah el-Mâliki gest. 805, Abul-Fadhl Abd el-Rahim ben el-Husein Zein ed - Din el-'Irâki geb. 725 gest. 806 und Abul-Hasan 'Ali ben Abu Bekr. Von einer dritten Reise wird weiterhin die Rede sein.

el-Fàsí hielt sich dann dauernd in Mekka auf, eifrig mit seinen Studien beschäftigt; er erhielt an der von dem Sultan et-Malik el-Mançûr Gijâth ed-Din A'dham Schâh, Beherrscher von Bengalen, zu Mekka gestifteten hohen Schule gleich bei der Gründung im J. 814 die Malikitische Professur (1.0), stand in dem Rufe des besten Traditionskenners seiner Zeit und starb als Câdhi der Malikiten zu Mekka im Schawwâl 832.

Über die Entstehung seiner Schriften hat uns el-Fåsí selbst in den Vorreden und Nachschriften derselben die beste Auskunft gegeben. Er hatte eine besondere Neigung, sich von der Geschichte seiner Vaterstadt eine genaue Kenntniss zu verschaffen, und da seit el-Azrakí's Zeit kein be-

Dieser kann also nicht im J. 788 gestorben sein, wie Hagi Chalfa
 7362 angiebt, indem er ihn mit dem gleichnamigen Schihâb ed-Din
 Ahmed ben Muhammed Ibn Câhib verwechselt.

Malikitischen Glauben. Er war im J. 775 zu Mekka aus einer angesehenen Familie geboren: von seinem Grossvater dem Scherîf Abu Abdallah 'Alí el-Fâsí benutzte er schriftliche Aufzeichnungen; sein Grossvater mütterlicher Seits war der Càdbi und Prediger von Mekka Abul-Fadhl Muharomed ben Ahmed Kemal ed-Din el-Nuweiri geb. 722 gest, 756, sein Oheim der Cadhi Muhibb ed - Din el - Nuweiri (S. Av. 1977) und sein Urgrossvater der Scheich Daniel ben 'Alí el-Luristàni Ral, und der von Cuth ed-Din S. F. erwähnte Câdhi Abu Hâmid Muhammed ben Abd el-Rahman Radhi ed-Dîn el-Fâsi scheint ein naher Verwandter gewesen zu sein. Zu seinen Lehrern zu Mekka gehören der bekannte Verfasser des Camis Abul-Tähir Muhammed ben Ja'cub el-Schirází Magd ed-Din el-Feiruzabádí gest. 817) und der Mueddsin Ibrahim ben Muhammed el-Cûli, und zu seiner weiteren Ausbildung unternahm er zwei wissenschaftliche Reisen. Die erste, nach Syrien, führte ihn zunächst nach Medina, von ihm mit dem Beinamen Terba genannt, wo er den Càdhi und Mufti Abu Bekr ben el-Husein Zein ed - Din el - Marâgi el - Schâti'i (geb. 748 gest. 816) hörte; in Gùta bei Damascus besuchte er die Vorlesungen des Abu Hureira Abd el-Rahman ben Muhammed Ibn el-Naccasch Zein ed-Din el-Dsahabí geb. 747 gest. 509 ; in Jerusalem war Schihab ed-Din Ahmed ben Calah ed-Dm Chalit ben Kerkeldi el-'Alaí sein Lehrer; in Haleb traf er mit Abd el-Rahman ben Muhammed Ibn Chaldun zusammen. Auf der zweiten Reise, die er gegen das Ende des J. 801 antiat 75 und bis in die Mitte des folgenden

wenn wir aus den Citaten, welche aus ihm bei et-Fäsi vorkommen, einen Schluss ziehen wollen.

Die beiden Notizen aus Ibn Fahd S. it und of finden sich am Ende des Codex des Fåkihi und verdienten hier um so eher aufgenommen zu werden, als sie ausser einem Paar kurzer Bemerkungen bei Cuth ed-Din das einzige sind, was uns von seiner Geschichte von Mekka erhalten Aus der Familie Ibn Fahd werden drei Personen als Chronikenschreiber genannt: der Vater Nagm ed-Din Omar ben Muhammed Ibn Fahd el-Schaff'i el-'Alawi, dessen Sohn der Scheich 'Izz ed-Din Abd el-'Aziz ben Omar Ibn Fahd und der Enkel der Scheich Muhibb ed-Din Muhammed ben Abd el-'Azîz ben Omar Ibn Fahd; die beiden ersten nennt Cuth ed-Din S. 9 und zwar den zweiten als seinen Lehrer, und es ist desshalb nicht zu zweiseln, dass diese beiden die Verfasser der Chronik von Mekka sind, während Hagi Chalfa nur den dritten kennt, welchem er ausser mehreren anderen Schriften auch die Chronik von Mekka beilegt und welcher im J. 945 gestorben sein soll 1.

Das kleine Stück S. of aus der Einleitung des biographischen Werkes des Fâsí macht den Schluss des Leydener Codex des Fâkihí.

### 2. el-Fási.

Abul-Tajjib Muhammed ben Ahmed ben Ali ben Abd el-Rahman Taki ed-Dîn el-Fâsí el-Hasaní el-Malikí, dessen Vorfahren zu Fess wohnten, leitete sein Geschlecht von el-Hasan ben 'Alí ben Abu Tàlib ab und bekannte sich zum

<sup>1)</sup> Vergl. Han Khalf, lexic, bibl. Tom. VII Index auctor, Nr. 6385.

### Vorrede.

Dieser Band enthält aus el-Fâkihí, el-Fásí und Ibn Dhuheira diejenigen Stücke, welche zur Vervollständigung der Chroniken von el-Azrakí und Cutb ed-Dìn dienen können. Es konnte indess nicht unsre Absicht sein, jede einzelne Notiz, die sich bei diesen nicht findet, aus jenen auszuziehen, wiewohl wir die Wichtigkeit, welche solche vereinzelte Bemerkungen haben können, nicht verkennen; hier sind uns dergleichen von grösserer Bedeutung nicht aufgestossen, und wir haben uns desshalb darauf beschränkt nur ganze Capitel oder Paragraphen, die etwas Neues enthielten, in diese Sammlung aufzunehmen.

### 1. el - Fâkihi.

In der Vorrede zu el-Azraki ist bereits ausführlich über el-Fâkihi gehandelt, und wir haben hier nur noch zu bemerken, dass wir durch die Darlegung seines Verhältnisses zu el-Azraki ihm nicht alle Selbständigkeit haben absprechen wollen, vielmehr liefern die hier S. I bis of gebotenen Auszüge den Beweis, dass er auch manches Eigene hat, und dies ist vielleicht in dem ersten uns nicht erhaltenen Theile seines Werkes noch mehr der Fall gewesen,

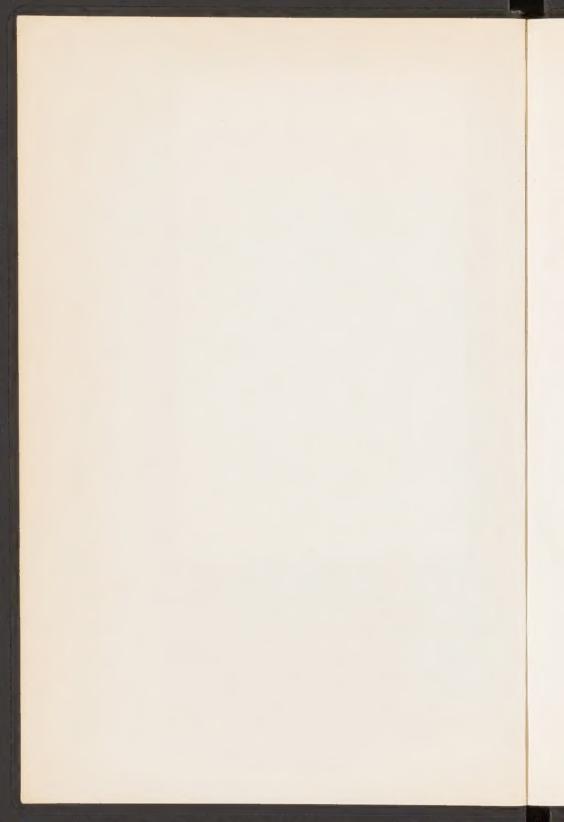

## Date Due Demeo 38-297

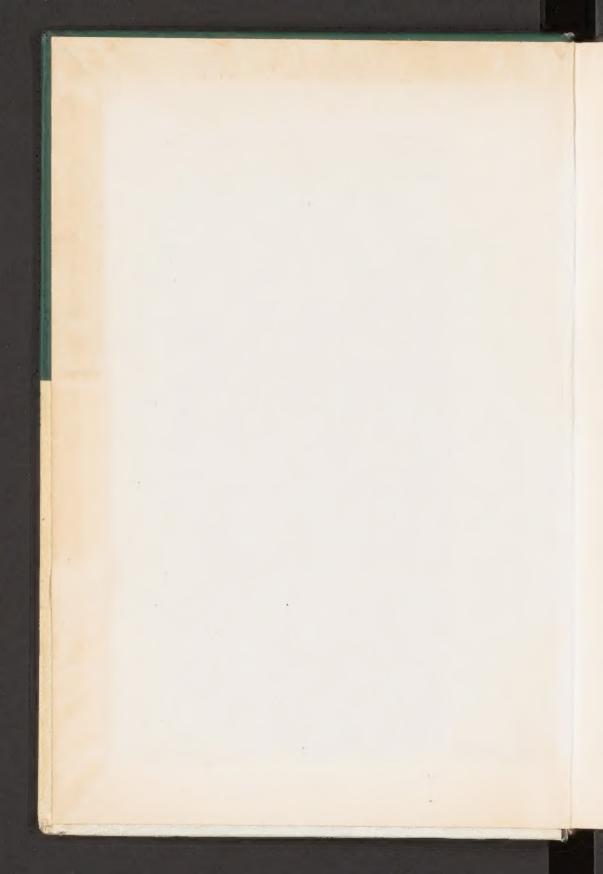

